

1196 - T.M. Press - 11





معانفة العبريون



منزل

فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ فَ أَوْكَصَيِّبٍ مِّنَ التَّهَاءَ فِنْيِرُظُلْكَ وَرَغْلُ وَبِرُقَ مَ

يَجْعُلُوْنَ أَصَابِعَهُمْ فِي أَذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَنَى ٱلْمُؤَتِّ وَاللَّهُ مُعِيْظًا

لَكُوْنِينَ عَكَادُ الْمِرَقُ مَخْطَفُ ٱلْصَادَهُمُ كُلِّمَا آضًا لَهُ عَلِيْهِمْ قَامُواْ وُلُوْشَآءَ اللَّهُ لَنَ هَبَ بِسَمْعِهُمْ وَأَبْصَارِهِمْ ۚ إِلَّا ىلەعلى <u>كُل</u>ْ شَيْعً قَدِيْرٌ ﴿ يَاكِيُهُا التَّاسُ اعْبُدُوْا رَبِّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ ۯؚٳڷۜڹؽؽڡڹٛۊۼؠڮۄؙڮڰڴڰۄؙؾؾۘڠۏؙؾ۞ؖٳڷۜڹؽٙڿۼڶػڰؙۄؙٳڵڒۻۛڣٳڶۺ وَالسِّيَاءَ بِنَاءٌ وَٱنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّكْرَتِ رِنْمَ قُ كُوْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلهِ انْهَا أَوَّانَتُمُ تَعَلَّمُونَ@وَانْ كُنْتُو فِي رَكْ زَّلْنَاعَلَىٰ عَيْنِ نَا فَأَتُواْبِسُورَةٍ مِّنْ مِيثُلِهٌ ۖ وَادْعُوَا شُهَا مَا عَكُمْ مِ دُوْنِ اللهِ إِنْ كُنْتُمُوطِ وَيْنَ @فَإِنْ لَوْتَفَعْلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُو لتَّارِالَّذِي وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْعِيَارَةُ ۖ أَيْتِ نُسُلِلُكُفِرْنَ ﴿ وَكُبْتِرِالَّذِيْنَ لُواالصَّلِلْ بِي أَنَّ لَهُمْ جَدَّنْتِ تُجُرِي مِنْ تَخْتِهِ ۣڒۣڨؙٷٳڡ۪ٮؙۿٵڡٟڹٛؿٮۘڒۊٟڗؚۮ۫ۊۧٵۨۊٵڵٷٳۿڮٙٵڷۜڹؽ۫ۮڋڎ۬ڠٵڝؚڹ؋ٙؽڬؖۅٲؗٷٛ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيْهَا أَزُواجٌ مُطَّتَرَةٌ ۚ وَهُمْ فِيْهَا خِلْدُونَ ۗ إِنَّ اللَّهُ يَآنُ يَخْبِرِبَ مَثَكَّرٌ مَّا بِغُوْضَةً فَهَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِيْنَ الْمُثْوَا نُوْنَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ وَٱمَّا الَّذِينَ كُفُرُوْا فَيَقُولُوْنَ مَا ذَاۤ اَرَادَ اڻُ بِهِ كَتُنْرُأُوَّ بَهُنِي بِهِ كَتُنْرًا ۚ وَمَا يُضِ بَقِيْنَ<sup>©</sup> الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهُ لَا اللّهِ مِنْ بَعْدِ مِنْثَاقِهُ وَيَقْطَعُوْرَ ىُ وَن فِي الْأَرْضِ أُولِلْكَ هُمُ الْغِيرُونَ<sup>©</sup>

منزل

يَّفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّهِ وَكُنْتُمُ أَمُواتًا فَأَحْيَاكُذُ ثُمَّ يُمِينُكُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إليه جَعُوْنَ ﴿هُوَالَّذِي عَكَنَ لَكُمْ تَافِى الْأَرْضِ جَمِيْعًا ۚ ثُمُّ السُّنَوْي إِلَى السَّهَاءَ فَسُوْلِهُنَّ سَنْعَ سَمُوٰتٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْ عَلِيْهُ فَواذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمُلْبِكَةِ إِنَّ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَةً ۚ قَالُوا ٱتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَعَنُ نُسَبِيْمُ بِعَيْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُ قَالَ إِنِّيَ ٱعْلَمُوالاَتَعْلَمُونُ ۖ وَ عَلَّمَ الدَّمُ الْاسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى الْمَلْلِكَةِ فَقَالَ ٱلْبُؤْنِي بِٱسْمَاءِ هَؤُكَ إِنْ نُنْتُوْصِ وَيْنَ®قَالُوْاسُبُلِنَكَ لَا عِلْمَلِنَا ۚ الْآَرَا عَلَيْتَنَا ۚ إِنَّكَ أنت الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ قَالَ يَادْمُ اَنْكِمْهُمْ بِاسْمَاءِمْ فَلَمَّا أَنْبَاهُمْ بِالْسَمَاءِمُ قَالَ ٱلْمُرَاقُلُ لَكُمْ لِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ التَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ وَاعْلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَا كُنْنَتُمْ تَكُنْمُونَ © وَاذْ قُلْنَا لِلْمَلِيْكَةِ الْمُعِثْ وَالِادَمُ فَسَجَثُ وَالْآ الْمِلِيْنَ اَبِي وَاسْتَكُبْرٌ وَكَانَ مِنَ الْكِفِي بِينَ <del>® وَقُلْنَا يَا دُمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزُوْجُو الْجَنَّةُ</del> وُكُلَامِنْهَا رُغَنَّ احَيْثُ شِنْتُما وَلَا تَقْرُياهِ إِنْ الْتُجَرِّةُ فَتَكُوْنَا مِنَ الظِّلِمِينَ® فأزكهما الشبطن عنها فأخرجه كامتا كانافيه وتأن الفبطو ابعضكم ليغض عُدُوُّ وَكُلَّمُ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَّمْتَاعُ إِلَى حِيْنِ ۖ فَتَلَقَّ ادْمُرْمِنْ تَنِيِّ كِلِيْتٍ فَتَأَبَ عَلَيْدٍ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿ قُلْنَا اهْبِطُوْ امِنْهَا جَمِيْعًا ۚ فَإِمَّا إِلَيْكُمُ مِّنِّىٰ هُدَّى فَنَنَ تِبَعَهُدَاى فَلَاحَوْنُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزُنُونَ ۖ وَالَّذِينَ لَفَرُّوْا عِ إِ وَكُذَّبُوا بِالْنِينَا أُولِيكَ ٱصْعَبِ التَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُ وَنَ كَلْمُونَ لِمُرْوَيْ الْمُرْوَل

\_

نِعْمَتِيَ الَّتِيَّ ٱنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَٱوْفُوْا بِعَهْ لِي ثَيَّ اُوْفِ بِعَهْ يِكُمْ وَإِتَا يَ فَارْهَبُوْك والمؤايئاً أنزلت مُصَيِّقًالِيامَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوۤ الرِّلَ كَافِرِيبٌ وَلَا تَشْرُوا إِلَيْقِ ثَمَّنَا قَلِيْلًا وَإِيَّامَ فَاتَّعَوْنِ ۖ وَلَا تَلْبِسُواالْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْفُمُواالْحَقِّ وَانْثُمُ تَعْلَمُونَ ٣ُوَ اَقِيْمُوالصَّلْوَةَ وَانْوَالزَّكُوةَ وَازْكَعُوْامَعَ الرَّكِعِيْنَ ٱتَأْمُرُونَ النَّاسُ بِالْبِرِّوَتَنْسُونَ آنفُنَگُمْ وَآنَتُمْ تَتْنُونَ الْكِتْبُ آفَلَاتَحْقِلُونَ وَاسْتَعِيْنُوا بِالصَّيْر وَالصَّالُوةِ وَانِّهَا لَكِيْدِرُةُ إِلَّا عَلَى الْخَيْتِعِيْنَ۞ الَّذِيْنَ يُطْلَوُنَ ٱنَّهُمْ مُلْفَوًا رَقِمْ وَاللَّهُ مِ النِّيرِ رَجِعُونَ فَي لِبَنِي إِنْهِ إِنْهِ إِنْكِ اذْكُرُ وْالْغِمْيِقِ الَّتِيِّ الْعَمْتُ عَلَيْكُمُ ۅؘٳڹٚۜۏؘڡڟٙٮڷؾؙؙڬؙۏؘعٙڶۑٳڶۼڮٙؠ۬ڹ۞ۅٳتٙڠؙۏٳۑؘۏڝۧٵڷڒؾؘۼؚڔ۬ؽۏؘۺؘۘۼڹڷڡؙٚڛۺؽڴ ۊؘڮؽؙڣۘڹؙۘڮؙڡۣؠ۬ؠ۬ٲۺؘڡؘٵۼڐۘٷڵۑٷ۫ڿڹؙڡۣڹؠٵۼڽڷٷٙڰٳۿؠؙؽؙڞۄؙۏ<sup>ڽ۞</sup>ۅٳۮ۬ بَعَيْنِكُدُ مِنْ الِي فِرْعَوْنَ بَسُوْمُوْنَكُمْ شُوِّءَ الْعَذَابِ يُذَبِّعُونَ ٱبْنَاءَكُمْ وَ يَنتَخَوْنَ نِسَاءَكُمُ وَفِي ذَلِكُمْ مَلَا مِ مِنْ تَتِكُمْ عَظِيْمٌ ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُّ الْبِغْرَ فَأَنْجَيْنَكُمْ وَآغُرَقْنَآ الْ فِرْعَوْنَ وَانْتُمُ تَنْظُرُوْنَ۞ وَإِذْ وْعَدْنَا مُوْسَى ٱدْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمُّ اتَّحَنَّ نُتُو الْحِبْلِ مِنْ بَعْدِهٖ وَٱنْتُوْظِلِمُوْنَ®ثُوَّ عَفَوْنَاعَنْكُمْ مِّنْ بَعْي ذٰلِكَ لَعَكَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ⊙وَ اِذْ اتْيْنَا مُوْسَى الْكِتْبَ وَالْفُرُونَانَ لَعَكَّكُمُ تَلْمُتَكُ وَنَ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِ لِتَقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُهُ ٱنْفُسَكُمْ بِالْغَاذِكُمُ الْعِبُلُ فَتُوْنُوۤ إِلَى بَارِيكُمْ فَاقْتُكُوۡ ٱنْفُسَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمُ خَيْرٌ لُكُذْ عِنْكَ بَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوالتَّوَابُ الرِّحِيمُ ﴿ وَإِذْ قُلْتُمُ

بْمُوْسِي لَنْ نُوْمِينَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَلَخَذَ ثُكُو الطَّعِقَةُ وَانْتُ نْطَوُونَ® تُقَرِّبَعُثْنَاكُهْ مِّنَ بَعْنِ مَوْتِكُهُ لِعَلَّكُهْ يَشْكُوُونَ® وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُهُ الغكامرو أنزلنا عكيكم المت والسكوي كلؤامن طيبي فارئ فنكذرو ڟۘػٮٛۏؽٵۅڵڮڹػٵنُٷٙٱؽؘڡٛ۫ٮؠۘؠؙ؏ۼڵؚڸؠؙۏڹ۞ۅٳۮ۫ۊؙڵؽٵۮڂؙڷۏٳۿڹ؋ٳڷڠۯؾۘۏڬڴۏؙ مِنْهَا حَيْثُ شِئْمُ مُ نَعُكَ اوّادْخُلُوالْيَابُ سُجَّكَ اوَّقُولُوْاحِطَةٌ نَعْفِرْلَكُمْ خَطْيَكُمْ ۅؘڛ۬ؽؘڒ<u>ٮٛ</u>ۮؙٵڵؙٛڂڛڹؽڹ۞ڣؠۜڐڶٲۮؠ۬ؽڟڶٮؙٷٳۊؘڒۘڰۼؿڔڵڵۮؚؽ؋ؚؽڵڮؗۿؙ؋ٵؙڬۯڬ عَلَى الَّذِيْنِي ظُلَّمُوا رِجُزًا مِن السَّهَ آءِ بِمَا كَانُوْ ايَفْسُ قُوْنَ ﴿ وَإِذِ اسْتَسْفَة مُوْسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اخْرِبْ بِعَصَاكِ الْعَجْرُ ۚ فَانْفِكُونُ مِنْهُ اثْنَتَاعَشُرَةَ عَنْنَا قُدُعَلِمَ كُلُّ أَنَاسِ مَشْرَبَهُمْ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا مِنْ رِزْقِ اللهِ وَلَا تَعْتُوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ®وَإِذْ قُلْتُمْ يِمُوْلِي لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامِر وَّالِب فَادْعُكْنَارَتِكَ يُغْرِجُ لَنَامِتَاتُثَيْتُ الْاَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِتَا آيَا وَفُوْمٍ ۉۘۜۘعؘ<u>ۘ</u>ػڛ؆۬ۉۑڝۜڸۿٲٷؙڶٲۺؙؾؠٛڽٳۏٛڹٲڷڔ۬ؽۿۅؘٲۮ۬ڶۣؠٲڷڔ۬ؽۿۅؙڂؽڗٞ إِهْبِطُوْا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ يَاسَالْتُمْ وَضُرِيَتْ عَلِيْهِمُ الدِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآءُ وُ بِغَضَبِ مِّنَ اللَّهِ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمُ كَانُوۡ اِيَكۡفُوُوۡ بِأَلِي اللَّهِ وَيَقْتُلُوۡنَ النَّبِيتَ بِغَيْرِالْحَقِّ ذَٰ لِكِ مِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتُكُ وَنَ۞اِنَّ الَّذِينَ امَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالتَّصْلَى وَالصَّبِيئِنَ مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الَّاخِ بُعَلَ صَالِعًا فَلَهُ مُ الْجُرْهُمْ عِنْكَ رَبِّرِمْ ۚ وَلَاحُوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُ متززز

ؠۜؿڒڹؙۏڹۜ®ۅٳۮ۬ٳڿؘڹٛڹٵڡؠٛؿٵ۬ڡٚڰؙۄؙۅڒڣۼڹٵڣۏؘ۪ۛۊڰؿٵڶڟؙۏڒڂؙۯؙٛۉٳڡٵٙٳؾؽ۬ٮڰۄ۫ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوٰامَاٰفِيْ وِلَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ۞تُكَّرِّتُولَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِذٰلِكَ فَكُوْلَا فَضْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ قِرَى الْخِيرِيْنَ ۞ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُّ لَّذِيْنَ اعْتَكَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوا قِرَكَةً خَسِينِينَ ﴿ فَجَعَلْنَهَا نَكَالًا لِبَابِيْنَ يَكُنِهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِيْنَ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوْلِمِي لِقَوْمِي ۗ إِنَّ اللَّهُ يَا مُرْكُمْ أَنْ تَكُنَّ بَحُوْا بَقُرَةٌ ۚ قَالُوْا اَنتَجَنَّانَا هُزُوًا وَالْ اَعُودُ بِاللَّهِ اَنْ اَكُونَ مِنَ الْجِهِلِينَ ۞ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبِيّنَ لَنَامَاهِي ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بِقَرَةٌ ۚ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُّ اعْوَانٌ كِيْنَ ذٰلِكَ ۚ فَافْعَلُوۡا مَا تُؤۡمُرُوۡنَ۞قَالُوا ادْعُكَارَبُكَ يُبَيِّنُ لَنَا مَالُوٰنُهُۗ <u>قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بِغَرَةٌ صَغْرًا ۗ فَاقِعٌ لَوْنْهَا تَسْرُ النَّظِرِينَ ® قَالُوا</u> ادْعُ لَنَاكَتِكَ يُبَيِّنُ لَنَامَاهِي ٓ إِنَّ الْبِقَرَتَشْيَهُ عَلَيْنَا ۗ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ لَكُهْتَكُونَ⊙قَالَ إِنَّهَا يَقُوْلُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ ۚ لَّا ذَلُوْلٌ تُعْيِرُ الْأَرْضَ وَلا تَسْقِى الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ ۚ لَا شِيهَ وَيْهَا ۚ وَالْوَاالَٰ أَن جِمْتَ بِالْحَقِّ· فَذَكُوْهَا وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ هُواِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَالْأَرْءُتُمْ فِيْهَ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّاكُنْتُمُ تَكَتُّمُونَ ۞ فَقُلْنَا اضْرِيُوهُ بِبَغْضِهَا ۗ كَاٰ إِكَ يُغِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيْكُوْ اليِّهِ لَعَكَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ۞ ثُمَّرَقَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِي كَالِحِهَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوةً وَإِنَّ مِنَ الْحِهَارَةِ

م نے

لَهُا يَتَغَيِّرُ مِنْهُ الْأَنْهُ رُولِنَّ مِنْهَا لَهَا يَشَقَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَ لِيّ مِنْهَا لَمَا يَعَيْبُطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ انتظمعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقُلْ كَانَ فَرِيْقٌ مِنْهُمْ لِيسْمَعُونَ كُلَّمَ الله ِ ثُمِّ يُحْرِفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۞ وَإِذَا لَعُوا الَّذِيْن اْمَنُوْاْ قَالُوْ اامْنَا ۗ وَإِذَا خَكَا بِعَضْهُمُ إِلَى بَعْضِ قَالُوْا اَتُحَيِّ ثُوْنَهُمْ عِنَا فَتَحِ اللهُ عَلَيْكُهْ لِيُعَاجُوْكُهْ بِهِ عِنْلَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۖ أَوَلَا يَعْلَمُونَ آنَ اللهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوُنَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۖ وَمِنْهُمْ أُمِيُّوْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتْبَ إِلَا ٓ إِمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يُظْنُّونَ ۞ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتْبَ ٳۘؽ۫ڽؽۿڡ<sub>ڎ</sub>ڗؿؙ؏ۜۑڠؙۏڵۏؘؽۿؽٙٳۻؙۼڹ۫ۑ۩ڵۄڸؽؿ۫ؾۘڒؙۅٛٳؠ؋ؿؘػٵۊٙڸؽؚڴ<sup>ۄ</sup> فَوَيْلُ لَهُمْ رِحِيّا كَتَبَتْ ٱيْدِيْرِمْ وَوَيْلُ لَهُمْ رِحِيّا يَكْسِبُونَ<sup>©</sup> وَقَالُوْا كَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا ٱيَّامًا مَّعْنُ وَدَةً ۖ فَكُلَّ ٱتَّخَذَنَّ نُمْعِنْكَ اللَّهِ عَمْدًا فَكُنْ يُخْلِفَ اللهُ عَهْكَ لَا ٱمْرَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۞ بَلِّي مَنْ كُسَبّ سَيِّئَةً وَّٱحَاطَتْ بِهِ خَطِيَّتُهُ فَأُولَيْكَ ٱصْعَبْ النَّارِّ هُمْ فِيْكَ خيل ُون ۞وَالَّذِينَ أَمَنُواْ وَعَيِملُواالصِّلِعٰتِ أُولَلِكَ ٱضْعَبْ الْجُنَاتَ هُمُ ﴾ إِنْهَا خَلِدُونَ۞ وَاذْ آخَذُنَا مِيْنَاقَ بَنِيَ إِنْمَا ٓ أَمِيْلُ لَا تَعْمِثُ وُنَ إِلَّا اللَّهُ وَبِالْوَالِكَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْنِي وَالْبَيْنِي وَالْبَسْكِيْنِ وَقُولُوالِلنَّاسِ حُسْنَا وَاقِيمُوا الصَّلَوةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمُ إِلَّا قِلْيُلَّا مِنْكُمْ وَانْتُو

البقرة

مُّغرِضُونَ®وَ إِذْ اَخَنُ نَا بِيْثَا فَكُورُ لا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُوْ وَلا تُغْيِرُجُونَ ٱنْفُسَكُمْ صِّنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّرَا أَقُرْرِتُمْ وَانْتُمْ تَثُمُ لُونَ ۖ ثُمِّرَانْتُمْ هِؤُلْا ِ تَقْتُلُونَ أَنْشُكُ وَتُغْرِجُونَ فَرِيْقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظْهَرُونَ عَكَيْهِمْ بِالْاِثْمِ وَالْعُدُوالِيْ وَإِنْ يَاتُوْكُمْ أُسْلِي تُفَانُ وَهُمْ وَهُو كُورُمْ عَلَيْكُمْ إِنَّوَالْهُمُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِيَغْضِ لْكِتْبِوَتَكُفُرُ وْنَ بِبَعْضٍ فَهُ اجْزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْئٌ فِي الْحَيْرَةِ النُّنْيَا ْوَيَوْمَالْقِيهَ تِيُرِيُّوْنَ إِلَى اَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَاالِلَهُ بِغَافِلِ عَمَّا لَعُمُلُوْنَ وليك الّذِين اشْتَرُو الْحَيْوةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرةِ فَلَا يُحْفَّفُ عَنْهُمُ الْعَنَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ۞ وَلَقَدُ الْيَهَامُوسَى الْكُنْبَ وَقَقْيُعَامِنَ بَعْدِهِ بِالتُّسُلِ وَانْيَهَا عِيْسَى ابْنَ مْزِيمُ الْبِيّنْتِ وَ أَيِّنُ نَاهُ بِرُوْحِ الْقُكْسِ ٱفْكُلّْمَا جَاءَكُمْرَسُوْلٌ بِمَا ڒؚؾۿؙۅٚؽٲڹڨ۠ڛؙػؙڿؙٳٮؗؾػؙؠڒؘؿۧۂۧڣۼۘۯۣڣڰٵػۘڵؙڹؿؙؠؗٞٷۏڔؽڲٵؾڨؙؾؙۮ۫ۏؽ۞ۅؘڰٵڷٳٲڰ۠ڎ۠ؠؙڹٵ غُلْ*فٌ ْبِل*ْ لَعَنَهُمُ اللهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيْلًا قَايُؤْمِنُونَ ۖ وَلَتَا اَجَاءَهُمُ كِتَابُ صِّن عِنْدِاللَّهِ مُصَدِّن ۗ لِّهَامَعَهُمُ وَكَانُوْامِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِعُونَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفُرُوٓآ فَلَمَا جَاءَهُمْ قَاعَرُفُوۡاكَفَوُوا بِهُ فَلَعَنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكِفِرِينَ<sup>©</sup> بِغُمَا اشْتَرُوۡ بِهَ ٱنْفُسُهُمُ ٱنْ يَكُفُرُواْ عِمَآ ٱنْزَلَ اللهُ يَغِيّا ٱنْ يُنَزِّلَ اللهُ مِنْ فَضَلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِمْ فَبَآءُوْ بِغَضَبِ عَلَى غَضَبُ وَلِلْكِفِرِينَ عَلَا اَبُ مُّنِيْنُ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ أَمِنُوا إِيمَا آنُوْلَ اللَّهُ قَالُوانُوْمِنُ بِمَا ٱنْوَلَ عَلَيْنَا وَكُفُوْنَ بِمَا وَرَاءَةٌ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّ قَالِمَامَعُهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ ٱنْكِيّاءَ اللهِ مِن

-(30

منزك

يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّعْرَ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ أ

۱۲

نْ أَحَدُ حَتَّى يَقُولًا إِنَّهَا خُنُ فِتْنَاةٌ فَلَا تَكُفُو فَيِنَعَلَّمُونَ فِنْهُ فَوْنَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهُ وَمَاهُمْ بِضَالِتِيْنَ بِهِ مِنْ ٱحَدِ الْأَمَاذُرُ الله ويتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمُ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَلْ عَلِمُوْالْمَنِ اشْتَرْيهُ مَا لَهُ ٱڵڿ۬ڒۊؚڡڹٛڂڵڗؾۧ۫ٷڸؚؠؘۺؙٵۺڗؙٳٳؠ؋ٳۜڹ۫ڣۺؠؙٛؗٛؠٝڷۅ۫ڮٵؽؗۏٳۑۼڵؠۏڹ ۅؘۘڵۅ۬ٳٮٚۿؙؠؗٞٳؗڡڹؙٷٳۅٲؾٞڡۜٳ۫ڷٮۘؿٷؠڐٞڞؚؽۼٮ۫ۑٳڵڷۅڂؽڗؙۥڵۅٚڮٳۏؙۏٳۑۼڵؠؙۅٛڹ<sup>©</sup> ڸؘٳؿؙڡٵٲ؞۫ڹؽٳڡڹٛۉٳۘڒٮڠؘۊؙٷٙٳٳۼؠٵۅۊؙۏڵۅٳٳڹڟۯؽٵۅٳڛٮڠۅٝٳ<sup>؞</sup>ۅڸڵڮڣۣڔٮڹ عَنَاكِ ٱلِيْهُ ۞ مَا يُودُّ ٱلَّذِينَ كَفُرُ وْامِنَ آهْلِ الْكِتْبِ وَلَا الْمُثْبِرِكِينَ أ يُكُرَّلُ عَلَيْكُمْ مِنْ عَيْرِ مِنْ تَرْبَكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَآءُ وَاللّهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ مَانَكْنَخِصِ إَيَةٍ اَوْنُنْيِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِنْهَا ٓ اَوْ بِثْلِهَا ۚ الْكَرْيَعُلُمْ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْعٌ قَدِيْرٌ۞ الْكَرْبَعُ لَمُ إِنَّ اللَّهَ لَذَمُلُكُ لتَمَانِتِ وَالْاَرْضِ وَمَالَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللهِ مِنْ وَلِيّ وَلاَ نَصِيْرِ ۞ اَمْر ڔ۫ؿۮۏڹٲڹؖؿڬؙٷٛٳڔ*ۺۏۘڷڴڎ۫ڮؠٵۺؠڶۿۏۛؠڶؽڡؚڽ*؈ٛۊؠٚڷٷۅؙڝؙؾڹۜؠڗۜڮ كُفْرَ بِالْإِيْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِينِٰكِ ۗ وَدَّ كَثِيْرٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتْبِ ڵۅؙؽۯڎ۫ۅٛٮؘڴۮۣڞؚؽۼؗۑٳؽؠٳٛڹڴۮڴڣۜٲٵڂۧۘڝٮۘڴٳڞؚؽ؏ٮ۫ڽٱٮ۫ڣؙڛؠڂڔڝؚؖؽ بَعْدِ مَانَبُيِّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِي اللَّهُ بِٱفْرِمُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شُيْعً قَدِيْرُ ۗ وَٱقِيمُواالصَّلْوَةَ وَاتُواالزَّكُوٰةَ ۗ وَمَا تُقَدِّمُوٰا كُدْرِقِنْ كَيْرِ تَجِكُوْهُ عِنْكَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

وَ وَالْوَالَنْ يُهُخُلُ الْجِنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا أَوْنَصْرِيْ بِلُكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلُ ۿٵؾؙٛٵؠؙۯۿٵٚڰؙڎٳڹٛڬؙؽؙڗؗۼٛۻ<u>؈ۊؽڹ</u>۞ۘۘۘۘڹڵؽٚڡۜؽٵڛٛڷۄٙۅؘڿۿ سَتِ التَّحْرِي عَلَى شَيْحٌ وَ قَالَتِ التَّحْرِي لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْحٌ وَهُ بْتُلُونَ الْكِتْبُ كُنْ لِكَ قَالَ الَّذِيْنَ كَايَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِمٍمْ ۚ فَاللَّهُ يَخَكُمُ أَكُمْ يَوْمِ الْقِيهَ أَوْ فِيهَا كَانُوْ افِيهِ مِيُغْتَلِغُوْنَ ®وَمَنْ أَظْلُمُ مِبْتُنْ مَّنْعَ سَلِيهِ كَاللَّهِ أَنْ بُّذِكْرُ فِيهَا النَّهُ لا وَسَلَّى فِي خَرَابِهَا الْوَلْبَكَ مَا كَانَ لَهُمُ أَنْ تَنْخُلُوْهَا لِلَّاخَ إِنِهِ بِنَّ لَهُمْ فِي الدُّنْيَاخِزْيُّ وَلَهُمْ فِي الْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيبًة ٣ وَيِلُّهِ الْمُشْرِقُ وَالْمُغْرِبُ فَائِنُمَا تُولُواْ فَنُحْرِوْجُهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعُ عِلْهُمْ وَقَالُوااتُّخَذَ اللَّهُ وَلَكًا لَّهُغُنَّكَ ثِبُلْلَّكَ مَا فِي السَّمَاوٰتِ وَالْأَمْرَضِ كُلُّ لَّ قَنِتُونَ® بِينِعُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى آمْرًا فَإِنَّهُ أَيْقُوْلُ لَدَّكُنْ فَيَكُونُ®وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلا يُجَلِّمُنَا اللَّهُ ٱوْتَالِّتُنَآ اٰبِيَّةٌ ۗ كُذٰ لِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِرِمْ ۚ تَشَابَهُتْ قُلُوٰمُهُمْ ۚ قُلۡ بَيِّتَا الْأَيْتِ لِعَوْمِرِيُونِوَنُونَ۞ٳتَاۤ ٱرۡسَلۡنكَ بِالْحَقِّ بَشِيۡرًا وَيَدِيۡرُا ۚ وَكَرۡشُئُكُ عَنۡ ٱصۡعَا ئِحِيْھِ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْمُؤْدُ وَلَا النَّصْرِي حَتَّى تَتَّبِعُ مِلَّتَهُ مُ قُلّ اِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ الْهُدَى وَلَيِنِ البَّعْتَ اَهُواءَ هُمْ يَعْدُ الَّذِي جَاءَكُونَ وِّ ۚ ﴾ الْعِلْمِ مَالُكُ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيَّ وَلَا نَصِيْرِ ۞ ٱلَّذِيْنَ أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَبَ يَتْلُؤنَ

كَ يُوْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ لِيَكُفُرُ بِهِ فَأُولَمِكَ هُمُ ﴾ إِذْكُ وَإِنْغُمُ إِنَّا أَنَّ لْعَلَمْنُ @وَاتَّقُوْا بَوْمًا لَا يَخْزَىٰ نَفْشُ عَنْ نَفْسٍ شَبْئًا وَكَايُقْبَ لُ مِنْهُ عَدَلٌ وَلا تَنفُعُهَا شَفَاعَةٌ ولاهُم يُنْصُرُونَ ۗ وَإِذِ الْبَكِّلِ إِبْرِهِ كِلمْتِ فَاتَتَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّتَيْنَ قَالَا زِينَالُ عَمْدِي الطِّلِهِينَ ﴿ وَلِذْ جَعَلْنَا الْبِينَ مَثَالِهُ ۗ لِلتَّاسِ وَامْنَا ۗ وَ تَنْنُ وَامِنَ مِّعَامِ إِبْرَاهِمَ مُصَلِّي وَعَهِدُ نَا إِلَّى إِبْرَاهِمَ وَ اِسْلِعِيْلَ أَنْ ڟ؆ٳؠؽؾٙڸڵڟٳڣؽڹۅٲڵۼڮڣؽڹۅٳڵڗؙڴڿٳڶۺؙۼٛۅٛۮ<sup>۪</sup>ۅٳۮ۬ڟؘڶٳؖؽٳۿؙۯٮؚ جْعَلْ هٰذَا بِكِدَّا اٰمِنَّا وَارْزُقْ اَهْلَهُ مِنَ الثَّيْرِتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمُ بِاللَّهِ اِلْيَوْمِ الْاخِيرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأَمْيَعُهُ قَلِيْلًا ثُمَّ ٱضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ ڸؾؘٳڐۅۑۺؙٞٵڵؠڝؽۯ؈ۅٳۮ۬ۑڒڣؙڴٳڹڔۿؠؙٲڶڡٚۅٵۘۼۮڝؘٵڹؖؽڽؾۅٳۺڡۼۣؽ تَنَاتَقَيَّلُ مِنَا ۚ إِنَّكَ انْتَ التَّمِيْةُ الْعَلِيْمُ وَيَنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ نْ ذُرِّتَتِنَا أَمَّةً مُسْلِمَةً لَكُ وَآبِرِنَا مَنَاسِكُنَا وَثُبْ عَلَيْنَا ۚ إِنَّكَ أَنْتُ تَقَوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿ رَبَّنَا وَابْعَثَ فِيهُمْ رَسُوْلًا مِنْهُ مُ يَتْلُوُ اعَلَيْهِمْ الْبِكَ وَيُعِلِم رُبِّةٍ وَنُؤَيِّمُهُمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْعَكْنُمُ ﴿ وَمُنْ تَرْغَبُ · بِلْهَ الْبِرْهِمُ الْكُمْنُ سَفِهَ نَفْسَهُ \* وَلَقَالِ اصْطَفَيْنَا هُ فِي الدُّنْيَا وَ إِنَّهُ فِي الْأَخِوَة الصَّيْطِينَ @إذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسَلِيمٌ قَالَ أَسْلَتُ لِرَبِ الْعَلَيْنَ @وَوَهُو

اِبْرَهِمْ بِينِيْ وَيَعْقُونُ لِبَيْنَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَغَى لَكُوْ الدِّيْنَ فَلَا تَمُونُنَّ الْ تُمُوُّمُ لِيُوْنَ ۞ اَمُكُنْتُمُ شُهَى آءُ اِذْ حَضَرَيَعْقُوْبِ الْمَوْثُ اِذْ قَالَ لِبَنِيا مَاتَعَيْثُونَ مِنْ بَعْدِي ۚ وَالْوَانَعْيُكُ الْهَكَ وَإِلَّهُ أَبَّا لِكَ إِبْرَاهِمَ وَالْمُعِيْلُ وَ اِسْطِقَ اِلْهَاوُ لِحِدًا ۗ وَنَعُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۖ بِلْكَ أُمَّةً ۚ قَلْ خَلَتْ لَهَا مَا يَتْ وَلَكُوْ تَاكْسَبُتُمْ ۚ وَلِا تُنْتَكُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْلُونَ ۗ وَقَالُوا كُوْنُوا هُوَدًا اوُنَصْرِى تَفْتَكُواْ قُلْ بِكُ مِلَّ إِبْرِهِمَ حَنِيْفًا وَمَا كَانَ مِنَ لِلْشُرِكِيْنَ $^{oldsymbol{\Theta}}$ قُوْلُوْ الْمُتَا بِاللَّهِ وَمَا ٱنَّزِلَ إِلَيْنَا وَمَا ٱنَّزِلَ إِلَّى إِبْرَاهِمَ وَإِسْمُعِيْلَ وَإِسْخَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَا آوُنِيَ مُوْسَى وَعِيْسَى وَمَآ أُوْتِيَ النَّبَيُّوْنَ مِنْ يَبِهِمْ لَانْفُرَةُ فَكِينَ كُورِمِنْهُمْ وَنَعَنُ لَكَ مُسْلِنُونَ ۞ فَإِنْ امَنُوْ مِثْلِ مَآ الْمُنْتُمُ يِهِ فَقَلِ اهْتَكَوْا ۚ وَإِنْ تَوَكُّوا فَإِنَّكُمَا هُمْ فِي شِقَالِيَّ سَيَكُفِيْكُهُ مُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِينُ الْعَلِيْمُ ۞ صِبْغَةَ اللَّهِ وَ مَنْ سَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةٌ ۚ وَخَنَ لَهُ عَبِكُونَ۞ قُلْ ٱتُّعَا جُوۡنَا فِي اللَّهِ وَهُو رَيُّنَا وَرَبُّكُمْ ۚ وَلَنَّا آغَالْنَا وَكُمْ آغَالُكُمْ ۚ وَنَحْنُ لَهُ نُخْلِصُوْنَ ۗ أَمْ تَقُوْلُونَ إِنَّ إِبْرُهِمَ وَإِنْهُمِ مِنْ وَإِنْهُ عِنْ وَلِيْعُقُونِ وَالْأَسْيَاطُ كَانُواْ هُوْدًا أَوْنَصْرَىٰ قُلْءَ أَنْتُمُ أَعْلَمُ آمِ اللَّهُ وَمَنَ أَظْلَمُ مِتَنَ كُتُمَ شَهَا ذُةً عِنْكَ اللهِ عِنَالِمُ وَمَا اللهُ بِغَافِلِ عَبَاتَغُمَلُونَ ﴿ تِلْكَ أَتُهُ ۚ قَلْ خَلَتْ لَهَامَا كُسَبَتْ وَتُكُمُ مِنَا كُسُبْتُمُ أَوْلَا تُتُكُونَ عَبَّا كَانُوا يَعْلُونَ ٥

يَقُولُ السُّفَهَا أَمْ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَنْ فِبْلَتِهِمُ الَّتِي لَا إِنَّهُ كَانُوْا عَلَيْهَا \* قُلْ تِلْهِ الْمُشْبِرِقُ وَالْمَغْرِبُ \* يَهْدِي مَن يَبْشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَقِيْمِ ۞ وَكُنْ إِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَّسَطَّا لِتَكُونُوا شُهَكَأَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ لَّتِيُ كُنْتَ عَلَيْهَآ الْآلِينَعْلَمَ مَنْ يَتَبِيعُ الرَّسُوْلَ مِنَّنْ يَيْنَقِكِ عَلَى عَقِبَيْهِ ۚ وَإِنْ كَانَتْ لَكِيبُورًا ۚ إِلَّا عَلَى الَّذِينِ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ غِبْعَ إِيْمَاٰكُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهُ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۖ ﴿ فَكُنْ نَرَى تَقَلُّبُ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ ۚ فَلَنُو ٰ لِينَّكَ قِيلَةٌ تَرْضُهَا ۗ فُول وَجْهَكَ شَطْرَ الْسَيْحِينِ الْحَرَامِرُ وَحَيْثُ مَا كُنْتَمُ فَوَلَوْا وُجُوْهَكُمُ شَطْرَةٌ وَ لِثَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ تَرْبِهِمْ وْمَالِتُهُ بِعَافِلِ عَتَايِعَمَكُونَ ﴿ وَلَمِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُونَوُا الْكِتَبَ بِجُلِّ أَيَةٍ مَّا تَبِعُوْا قِبُلَتُكَ ۚ وَمَاۤ اَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُمۡ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ۖ وَلَبِنِ اتَّبَعْتَ آهُوَاءُهُمْ مِنْ بَعْلِ مَا جَآءُكُ مِنَ الْعِلْمِ لِآلُكَ إِذَّا لَّيْسَ تَظْلِيْنَ ﴾ ٱلَّذِينَ اتَيْنَهُمُ الْكِتَبَ يَغْرِفُونَهُ كَمَا يَغُرِفُونَ ٱبْنَاءُهُمْ ۖ وَ إِنَّ فَرِنَقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُنُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ ٱلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمُتَرِيْنَ أَنِي وَلِكُلِّ وَجْهَةٌ هُوَمُولِيْهَا فَاسْتَبَقُوا الْخَيْرِابُ اَيْنَ مَا تَكُونُوْ ايَانِ بِكُوُ اللهُ جَمِيْعًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءً قَرِيْرُ ﴿ إِ

وُمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْسَيْعِي الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَكُونًا مِنُ رَّتِكَ وَمَا اللهُ بِغَافِيلِ عَبَّا تَغَمَلُوْنَ@وَمِنْ حَبْثُ خَرَجْتَ فُوَلِ وَجْهَكَ شَطْرًالْسَنْجِيرِ الْحَرَامِرُ وَحَيْثُ مَاكُنْتُدُ فَوَلْوًا وُجُوهَكُمْ شَطْرَة لِنَالَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ۚ أَلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ ؙۼۘڵڒؿۜۼٛۺؘۅ۫ۿؙۿ۫ۅٳڂٛۺؘۅٛڹۣ<sup>ؾ</sup>ۅڸٳؙؾۄۜڹۼؠؾؽۼڷؽڮؙڎۣۅػۼڷڰؙؠؙٝڗۿڗڰۏؽۨ كَمَا آنْسَلْنَافِيْكُمْ رَسُوْلًا مِنْكُمْ يَتْلُوّا عَلَيْكُمْ إِلِيْنَا وَيُزَّلِّيْكُمْ وَ ايُعَلِّمُكُمُ الْكِتْبُ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مِنَا لَمْ تَكُونُوْ اتَّعْلَمُوْنَ اللَّهِ فَاذْكُرُوْنِ آذَكُرُكُمْ وَاشْكُرُوْا لِي وَلَا تُكُفُّوْنِ ﴿ يَالَيْهَا الَّذِيْنِ أَمْنُواالْمُنْعِيْنُوْ إِبَالصَّبْرِ وَالصَّلْوَةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّبِرِيْنَ ﴿ وَ لَا تَقُولُوا لِمَنْ يَّقْتُ لُ فِي سَبِيلِ اللهِ آمُواكُ \* بَلْ آخِياً ﴾ وَ لَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿وَلَنَبُلُوتَكُمْ بِشَيْءٌ مِنَ الْحَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصِمِّنَ الْأُمُوالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرُتِ \* وَبَشِّرِ الصِّيرِينَ ﴿ الَّذِينَ إِذَا اَصَابَتْهُمُ مُّصِيبَةٌ قَالُوَ اِتَّالِتُهِ وَإِنَّا آلِيْهِ لِجِعُونَ ﴿ أُولِيكَ عَلَيْهِمْ صَلَوْتُ مِّنْ تَرَبِّهِمْ وَرَحْمَهُ مُّسُو أُولِبِّكَ هُمُ الْمُهُتَّدُونَ<sup>©</sup> إِنَّ الصَّفَأُ وَالْمُرْوَةُ مِنْ شَعَا بِبِرِ اللَّهِ ۚ فَمَنْ حَجَّجُ الْبَيْتَ أَوِ اعَمَرُ فَلَاجُنَامَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَوَّفَ بِهِمَا وُمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا لَا فَإِنَّ الله شَاكِرُ عَلِيْهُ ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُونَ مَا آنُزَلِنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ

وَالْهُلْ يُ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّتُهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتْبِ أُولِيْكَ يَلْعَنْهُ اللهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّهِنُونَ ﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوْا وَأَصْلَمُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَيكَ تُوْبُ عَلَيْهِمْ وَ أَنَا التَّوَابُ الرَّحِيمُ ۞ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَيْكَ عَلَيْهِمْ لِعَنْكُ اللَّهِ وَالْمَلَّيْكَ أَوْلَكَاسِ جْمَعِيْنَ ﴿ خَلِينِينَ فِيهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَنَابُ وَلَاهُمْ يُنْظَرُونَ @ وَ إِلْهُ كُمُرِ إِلَّهُ ۚ وَاحِنَّ أَلَّ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ الرَّحْلُ الرَّحِيْمِ ۖ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّلَوْتِ وَالْاَئِضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَ لْفُلُكِ الْيَيْ تَجْرِي فِي الْبَحْرِيمَ ايْنْفَعُ التَّاسَ وَمَا آنْزُلَ اللَّهُ مِنَ لسَّمَاءُ مِنْ مَّآءٍ فَأَخْيَا بِحِ الْأَرْضَ بِعَنْ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيُهَا مِنْ كُلِّ دَايَةٍ وَتَصَرِيْفِ الرِّياحِ وَالسَّمَابِ الْمُسَخِّرِبَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ كَلِيتِ لِّقَوْمٍ بِيَّعُ قِلُونَ ﴿ وَمِنَ السَّاسِ مَنْ يَتَغِنُ مِنْ دُوْنِ اللهِ أَنْدَادًا يَجُعِبُونَهُ مُركَعُبُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ امْنُواْ الشُّنُّ حُبًّا لِللَّهِ ۗ وَكُو يري الَّذِيْنَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابِ أَنَّ الْقُوَّةَ بِلَّهِ جَمِيْعًا لَا أَنَّ اللَّهَ شَدِينُدُ الْعَنَابِ ﴿ إِذْ تَكِرًّا الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِيْنَ تَّبَعُوْ إِورَاوُا الْعَذَابِ وَتَعَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ@وَقَالَ الَّذِيْنِ تُبْعَوُا لَوْ أَنَّ لِنَا كُرَّةً فَنُتَبِّرًا مِنْهُمْ كِيمَاتُكُرُّءُ وَامِنَّا كُنْ لِكُ رُيْهِمُ اللَّهُ أَعْمَالُهُ مُرْحَسَاتِ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمُ بِعَارِجِيْنَ مِنَ

(E)

غَ النَّارِقَ يَايَيُهُا النَّاسُ كُلُوا مِتَافِي الْأَرْضِ حَلْلًا طَيِّيًا ۖ وَكُلَّ النَّاسُ كُلُوا مِتَافِي الْأَرْضِ حَلْلًا طَيِّيًا ۗ وَكُلَّ النَّاسُ كُلُوا مِتَافِي الْأَرْضِ حَلْلًا طَيِّيًا ۗ وَلَا تَنْبَعُوْ خُطُوتِ الشَّيْطِنِ ۚ إِنَّهُ لَكُمُ مَرَّعُهُ وَعَمَّيْنٌ @إِنَّهُ مَا يَأْمُ وُكُمُّ بِالسُّوْءِ وَالْفَحْشَاءِ وَ إِنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللهِ مَا لِا تَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ النَّبِعُوْا مَا آنْزَلَ اللهُ قَالُوا بِلْ نَتَّبِعُ مَا ٱلْفَيْنَا عَلَيْهِ أَبَّآءَنَا ۗ ُولُوْ كَانَ أَيَا وُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَكُونَ@ وَمَثَلُ الَّذَيْنَ كَفُرُوْا كَمُثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآٓٓۤۗ ۗ وَنِكَآءً صُمُّ ۖ بُكُمْ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ يَأْتُهُا الَّذِينَ امَنُوا كُلُوامِنَ طِيِّبْتِ مَا رَبَنَقْنَكُوْ وَاشْكُرُوْا بِلَّهِ إِنْ كُنْتُدُ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ<sup>©</sup> إتَّهَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدُّهُ مَوْ لَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ أَهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَكَن اضُطَّرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَاعَادٍ فَلا آثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ بِكُنْتُمُوْنَ مَا آنْزُلَ اللهُ مِنَ الْكِتْب وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيُلًا الْوَلِيكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا التَّادُ وَلَا يُكِلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۖ وَلَهُمُ عَنَابً ٱلِيْمُ ۞ ٱولَيْكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الصَّلْلَةَ بِالْهُلُى وَالْعَنَابَ

بِالْمُغْفِرَةِ ۚ فَهُ ٓ اَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّادِ ۞ ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ نَزَّلَ لْكِتْبَ بِالْحَقِّ ﴿ وَإِنَّ الَّذِيْنَ الْحَتَكَفُوْا فِي الْكِتْبِ لَفِي شِقَاقِ مِيْ ﴾ لِ بَعِيْدٍ ﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وُجُوْهًا كُمْ قِبَلَ الْمُشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

يْنَهُمْ فَكُلَّ إِثْمُ عَكِيلُهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُوْدٌ تُحِنُّهُ ۚ لَأَيُّهُ المننواكنت عكيكه الطيبا مركها كنت

مِنْ قَيْلِكُوْ لَعَـُلَّكُوْ تَتَّنَّقُونَ ﴿ آيَامًا مَّعْدُوْدِتٍ \* فَكُنْ كَانَ بِنْكُدُ تَمْرِيْضًا ٱوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِيَّاةٌ ثِينَ ٱيَّامِراُخُورٌ وَعَلَى الَّذِيْنَ لْيَقُونَ لَا فِنْ يَكُ ۚ طَعَامُ مِسْكِيْنَ ۚ فَكَنْ تَطَوَّءَ خَيْرًا فَهُوَّ خَيْرً نَهُ وَأَنْ تَصُوْمُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ شَهْرُ رُمَضَانَ الَّذِي أَنُزِلَ فِيهِ الْقُرْانُ هُكَى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَةٍ صِّنَ الْهُدْي وَالْفُرْقَانَ فَكَنْ شَهِكَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُهُ وَ مَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْعَلَى سَفَرِ فَعِكَ ةَ<sup>مَ</sup> صِّنَ اَيَّا إِمِ اُخَرَ<sup>ط</sup> يُرِيْنُ اللَّهُ بِكُوُّ الْيُعْتَرُو لَا يُرِيْنُ بِكُمُ الْعَشْرَ وَلِتُكْمِلُو الْحِيَّاةَ وَلِثُكَيِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَا مَكُمْ وَلَعَكُمُ تَشَكُّرُوْنَ ۗ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيْكٌ ۖ أَجِيبُ دُعْوَةُ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ لِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُكُوْنَ<sup>©</sup> أُجِلَّ لَكُمْ لِيَلَةَ الصِّيامِ الرَّفَّ إِلَى نِسَآ إِكُمْرٌ هُنَّ لِيَاسٌ لَّكُهُ وَ أَنْتُمُ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ﴿ عَلِمَ اللَّهُ آتَكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَا نُوْنَ أَنْفُسُكُمْ فَتَأْبُ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْأِنْ كَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كُتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ لْأَبْيَثُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسُودِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمُّ أَتِتُواالصِّيامَ ﴾ ٱلْيُعِلَّ وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَٱنْتُمْ عَكِفُوْنٌ فِي الْسَابِيرِ ٰ تِلْكَ

۳۳ پ

ىُوَدُ اللهِ فَكُو تَقْرَبُوْهَا ۚ كَنْ لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ أَيْتِهِ لِلنَّا نَّقُونَ ﴿ وَلَا تُأْكُلُواْ أَمْوَالُكُمْ تَنْتُكُمْ بِالْيَا ِلِتَأْكُلُوا فَرِيْقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّايَا لَّةٍ \* قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لُوْنَكَ عَنِ الْآهِ وَكَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُواالْبَيُّوْتَ مِنْ ظُهُوْدِهَا وَلَكِنَّ تَّقَىٰ ۚ وَٱتُوا الْبُيُّوْتَ مِنَ ٱبْوَابِهَا ۗ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَكَمُ عُوْنَ ﴿ وَ قَاتِلُوا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَ لَا فْتُكُاوُا إِنَّ اللَّهَ لَا يُجِبُّ الْمُعْتَى بَنَّ ۞ وَ اقْتُلُوُهُمْ حَيْثُ لْمُّوْهُمُ وَاخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ آخْرَجُوْكُمْ وَالْفِتْكَةُ الشَّ القَتُولَ وَلا تُطْتِلُوهُمْ عِنْكَ الْمُسْبِ الْحَرَامِ حَتَّى يُطْتِلُو لَهُ ۚ فَانَ قُتَلُوۡكُمۡ فَاقۡتُلُوۡهُمۡ ٰ كَنَٰ لِكَ جَزَاءُ الَّ لَانِ انْتَكُوْ إِفَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿ وَقُتِلُوْهُمْ حَتَّى كُونَ البِّدِينُ يِللَّهِ فَإِن انْتَهَوَ ا فَكَلَّ عُلْهُ وَانَ العرام بالشهر العرام والعرمك كمن اغتالى عَلَيْكُمْ فَاغْتَانُ وَاعْلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اغْتَالِي عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِيْنِ ﴿ وَ اَنْفِقُوا فِي سَرِ لله وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴿ وَأَحْسِنُوا ۚ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُ

| |-4

€ 90 < وقف النبي صل الماعيد موسكر

بْنَ ۞ وَ اَيْتُواالْحَجَ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ نَكَا هُدُي ۚ وَلِا تَعْلِقُوا رُونُوسَكُمْ حَتَّى بِينُكُمْ الْهُنْ فِي يَعِي نُ كَانَ مِنْكُمُ مُرْيِضًا أَوْبِهَ أَذًى مِّنْ رَأْسِهِ فَفِنْ بُرُّ مِّنْ صِيَا كَ قَيْرٍ أَوْشُكُ ۚ فَإِذَآ آمِنْتُمُ ۗ فَكُنَّ ثَمَّتُكُمُ بِٱلْعُبُرَةِ إِلَى نُسَرُمِنَ الْهُلُونَ عَنْنُ لَمْ يَجِذُ فَصِيَامُ ثَلْثَةِ ٱيَّامِرِ فِي الْحَجِّ مُعَةِ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ آهْ حَاضِرِي الْمُسْيِعِينِ الْحَرَامِرُ وَاتَّعَوُّا اللَّهَ وَاعْلَمْنُوٓا أَنَّ اللَّهَ هَدِيدُ لْعِقَابِ ﴿ أَلْحُجُ اللَّهُ وَكُمَّ عَلُومَ عَنَّ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِ تَالَّتُهُ فَكَ رَفَّتُ فُسُونَ وَلا حِدَالَ فِي الْحَبِرِ \* وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِيَعْ لَمُهُ اللَّهُ وَ تَزُوِّدُوْا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُوٰيُ وَاتَّقَوُن يَاوُلِي الْإِلْيَابِ ﴿ لَيْهِ عَلَيْكُوْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوْ إِفَضَا لَا مِنْ تَتِكُمُ ۚ فَإِذَا ٱفَضَٰ تُمْ مِنْ عَرّ فَاذْكُرُوااللَّهَ عِنْكَ الْمُشْعِرِالْحَرَامِ وَاذْكُرُونَا كَمُاهَاٰ لَكُمْ وَإِنَّ أَ مِّنُ قَئِله لِينَ الصَّ آلِينَ ۞ ثُمَّ أَوْنِضُوْا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ التَّ وَاسْتَغْفِرُواللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿ فَاذَا قَضَيْتُمْ مِّنَالِيهُ فَاذْكُرُ واللَّهَ كَنَاكُمُ لَكُمْ أَكَاءُكُمْ أَوْ أَشَكَّ ذِكْرًا ۚ فَبِينَ النَّاسِ مَنْ يَقُوْلُ رُبِّنَا اٰتِنَافِ الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ® وَمِنْهُمُ <del>مِّ</del>نَ يَّقُوْلُ رُبُّنَآ التِنَافِي الثُّنْيَاحَسَنَةً وَ فِي الْاخِرَةِحَسَنَةً وَقِنَاعَلَاكِ

وَ اللَّهُ يُرْزُقُ مَنْ يَّنِمَا فَمِ بِغَيْرِحِسَابٍ ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً حِكَةً عَنْ فَبُعُثُ اللَّهُ النَّهِ إِنَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنْفِرِينَ ۖ وَمُنْفِرِينَ ۗ وَانْزُلَ مُعَهُّمُ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ التَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيهُ إِ دُمَا اخْتَكَفَ فِيْهُ إِلَّا الَّذِينَ أُوْتُونُهُ مِنْ بَعْنِ مَاجَآءَتُهُمُ الْبَيِّنْتُ بُّالِيَنَهُمُ ۚ فَهُكَى اللَّهُ الَّذِيْنَ أَمَنُوْا لِمَا اخْتَكَفُوْا فِيهُ مِنَ قَ بِإِذْنِهِ \* وَاللَّهُ يَهُ بِي مَنْ يَتَكَاءُ إِلَى صِرَاطِمُ سُتَقِيْمِ ا حَسِبْتُمْرَانُ تَنْ كُلُوا الْحِنَّةَ وَلَتَا يَأْتِكُمْ مَّثُلُ الَّذَيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُورٌ مُسَتْهُمُ الْيَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوْ احَتَّى يَقُوْلَ لرُّسُولُ وَالَّذِينَ أَمُنُوامَعَهُ مَنَّى نَصْرُ اللَّهِ ۗ ٱلَّا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ نَرِيْبٌ ۞ يَسْئُلُونَكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا اَنْفَقْتُمُ مِّنْ خَيْر فَلِلْوَالِكَ يْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَاتِلَى وَالْمُسْكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَ مَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرِ فَاِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيْرٌ ۞ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَكُزُةٌ لَّكُذَّ وَعَسَّى إَنْ تَكْرَهُوْ اشْيًّا وَّهُوَخَيْرٌ لَّكُمْ وَ عَلَى أَنْ تُحِبُّوٰا شَيُّا وَهُو شَرُّ لَكُمْ أُو اللهُ يَعْلَمُ وَ أَنْ تُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴿ يَنْعُلُونَكَ عَنِ الشَّهُرِ الْحَرَامِ قِتَالِ فِيهُ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَيْنُرُ الْوَصَلُّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَكُفْرٌ أَيْهِ وَالْمَسْجِي الْحَرَامِ وَ اِخْرَاجُ آهْلِهِ مِنْهُ ٱكْبَرُعِنْكَ اللَّهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ ٱكْبَرُمِنَ الْقَتْلُ

عُمَالَكُهُمْ فِي الدُّنْنَا وَالْاخِرَةِ ۚ وَأُولَيْكَ ٱصْلَٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَ <u>ىلىدۇن ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجُرُوْا وَ لِجَهَ كُوْا فِيْ </u> بيْلِ اللهِ أُولِيكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللهِ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ يُنَعُلُونِكَ عَنِ الْغَبْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا إِثْمُ كِينِيرٌ وَ لِلتَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبُرُمِن تَّفْعِهِمَا وَيَسْتُكُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ <u> الثَّهُ نَيَا وَالْإِخِرَةِ \* وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَهْمَ ۚ قُلْ إِصْلَاحُ لَّهُمُّ </u> غَارُ اللَّهُ يَعْلَالُطُوْهُمْ فَانْحَوَاثُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْبُغُسِيلَ مِ مُصْلِح وَلَوْشَاءَ اللَّهُ لَاعْنَنَّكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَذِيْزُ كُلُّمُ ۗ ۞ وَلا تَنْكِحُواالْمُشْرِكْتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ۖ وَلَامَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَبْرًا مِّنْ مُثْمَرِكَةِ وَلَوْ أَغْجِينَكُمْ وَلَا ثُنِيْكُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّاقً بُوُمِنُوا ﴿ وَلَعَبُ ثُلُ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ صِّنَ مُّشْرِكِ وَ لَوْ <u>اَغْجَبُ كُمُ ۖ</u> نْ عُوْنَ إِلَى السَّارَ ۗ وَاللَّهُ يَ<u>نْ عُوْالِلَى الْحِنَّةِ وَ</u> <u>ذُنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ الْبِيهِ لِلسَّاسِ لَعَالَّهُمُ بِسَنَ كُنُّوْوَنَ ۚ وَيَسْعُلُونَا</u> عَنِ الْتَعِيْضِ قُلْ هُوَ اَذَّىٰ فَاعْتَزِلُواالنِّسَاءَ فِي الْتَحِيْضِ

YA

سيقول٢

القُرْبُوهُيَّ حَتَّى يَطْهُرُنَّ فَإِذَا تَطَلَّمُرْنَ فَأْتُوهُ فَي مِنْ حَيْثُ ٱمَرَّكُمُ اللهُ \* إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ التَّوَّالِيْنَ وَيُحِبُ الْنَطَّةِ يُنِّ نِسَآ وُكُهُۥ كَرْثُ تُكُهُۥ ۚ فَأَتُوا حَرْثُكُمُ اَنَّى شِغَتُمُ ۗ وَقَيِّهُ مُوَا كَنْفُسِكُمُ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاغْلَمُوٓا أَنَّكُمُ مُّلْقُوٰهُ ۗ وَبَقِّرِ الْمُوْمِنِينَ ۞ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهُ عُرْضَةً لِّالْمِهْ إِنْكُمْ أَنْ تَبَرُّواْ وَتَتَّقُّواْ وَتُضْلِحُوا بَيْنَ التَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿ لَا يُؤَاخِنُ كُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي َ اَيْمَانِكُمْ وَ لَكِنْ يُؤَاخِنُ كُمْ مِمَا كُسَبَتْ قُلُونِكُمْ وَاللَّهُ عَفُولًا ڪلِيْمُ ﴿ لِلَّذِيْنِي يُؤْلُونَ مِنْ نِسَا إِهِمْ تَكَرَّبُصُ ٱدْبِعَةِ أَشْهُرِ فَإِنْ فَأَثُّوهُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿ وَإِنْ عَزَمُواالطَّلَاقَ فَإِنَّ اللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿ وَالْمُطَلَّقَتُ يُتَرَبَّضُنَ بِٱنْفُسِمِ تَ ثَلَثْمُ قُرُوٓٓۗ وَلَا يَجِكُ لَهُ نَيَّ أَنْ يَكُنَّمُنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي ٱلْحَامِهِ فَ إِنْ كُنَّ يُؤُمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرْ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي نْلِكَ إِنْ آرَادُوَّا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهَنَّ بِالْمُعُوُّوْفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴿ وَاللَّهُ عَزِيْزٌ كُلِيْرٌ ﴿ ٱلطَّلَاقُ مُرَّثِّنَ فَامْسَاكُ بِمَعْرُوْنِ أَوْتَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانِ ۚ وَلَا يَجِكُ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوْا مِتُأَ أَتَيْثُمُوْهُ مَّ شَيًّا إِلَّا أَنْ يَّخَافَاۤ ٱلَّا يُقِيمَا حُدُوْدَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمُ إِلَّا يُقِيمُا حُكُوْدَ اللَّهِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهَا فِيْهَا

افْتَكُنْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَكَلَّ تَعْتَكُ وْهَا وَمَنْ يَبْعَكَ حُدُودُ الله فَاُولَيْكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ۞ فَإِنْ طُلَّقَهَا فَلَا تَعِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُكُ حَتَّى تَنْكُ ۚ زَوْجًا غَيْرُهُ ۚ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهَا أَنُ يُتَرَاجَعاً إِنْ ظَنَّا آنْ يُبْقِيمُا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّغْلَمُوْنَ ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَكَغْنَ ٱجَلَّهُنَّ فَٱمْسِكُوْهُنَّ بِمُعْرُونِ أَوْ سُرِّحُوهُنَّ بِمُعْرُونِ ۗ وَلا تُمْسِكُوٰهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُو وَمَنْ يَهْعُلْ ذَلِكَ فَقَلُ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوۤ الَّيْتِ اللَّهِ هُرُوّاً وَاذْكُرُوْانِغُمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَّا ٱنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتْبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا آنَّ اللَّهَ بِكُلِّ ثَنَّى ۗ عَلِيْمٌ ﴿ وَ إِذَا طَلَقَتْهُمُ البِّسَاءَ فَبَكَغُنَ آجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ آنُ يَّذِكِحُنَ أَذُواجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمُ إِللَّهُ عُرُونِ ۚ ذَٰلِكَ يُوْعَظُ بِـ مَنْ كَانَ مِنْكُمْهُ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِيرِ ذَٰلِكُمْ اَذَٰكُ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَ اللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمُ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿ وَالْوَالِلَّ ثُا يُرْضِعُنَ ٱوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةُ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِنْ قَهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُونِ لَا تُكُلُّفُ نَفْنٌ إِلَّا وُسُعَا \* لَاتُضَاَّدُ وَالِكَةٌ ۚ بِوَلَٰكِ هَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهُ بِوَلَٰكِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِسِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۚ فَإِنْ ٱرَّادًا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَكَا

جُنَاحَ عَلِيُهِمَا وَإِنْ ٱرَدُتُّهُمِ أَنْ تَسْتَرْضِعُوۤا أَوْلاَدَّكُمْ فَكَاجُنَاءَ عَلَيْكُهُ إِذَا سَلَّانَتُهُمْ مَّا أَتَّيْتُهُ بِالْمَعْرُوْفِ وَاتَّقُوا اللَّهُ وَاعْلَوُااتَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ﴿ وَالَّذِينَ يُتُوفُّونَ مِنْكُمْ وَيَ نَا مُرُونَ ازْوَاجًا بِّتَرَبُّصْنَ بِانْفُسِهِ تَ ارْبَعَةَ اشْهُرِ وَعَشَرًا ۚ فَإِذَا بِلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا فَعَلْنَ فِيۤ ٱنْفُيهِنَّ بِالْمُعَرُّوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعُمُلُونَ خَبِيْرٌ ﴿ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ ٱكْنَنْتُمْ فِي ٱنْفُسِكُمْ عِلْمُ اللهُ ٱنْكُمْ سَتَنْكُرُوْنَهُنَّ وَلَكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُوْلُوا قَوْلًا مُّغَرُّوْفًا ﴿ وَلَا تَعُزِّمُوا عُقَلَةَ النِّكَامِ حَتَّى يَبُلُغُ الْكِتَبُ آجَلُكُ الْمِتَبُ آجُلُكُ ا وَاعْلَنُوا آنَ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا آنَ اللهُ غَفُونٌ حَلِيْهٌ ﴿ لَاجْنَأَحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقَتُمُ النِّسَاءُ مَا لَمْ تُنْسُنُوْهُنَّ أَوْتَفُرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيْضِكٌ ۖ وَكُنِّهُ مُتَّعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَكُرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِقَكُ رُهُ مَتَاعًا بِالْمَعُ وُفِ حَقًّا عَلَى الْمُعْسِنِينَ وَإِنْ طَلَّقَنَّمُوْهُنَّ مِنْ قَبِيلِ أَنْ تَكَسُّوْهُنَّ وَقَلَّ فَرَضْ تَمْ لَهُنَّ فَرِيْضَاةً فَنِصْفُ مَا فَرُضَتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُواالَّذِي بِيرِهِ عُقُكَةُ التِّكَاحِ وَأَنْ تَعَفُّوا أَقُرُبُ لِلتَّقُولِ ۚ وَلاَ تَنْسُوا الْفَصْلَ بَيْنَكُهُ ۚ إِنَّ اللَّهُ بِهَا نَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ۞ خَفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَ إ

الصَّلُوةِ الْوُسُطِيِّ وَقُوْمُوْ إِللَّهِ قَيْتِيْنَ۞ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَ وْ رُكْيَانًا ۚ فَإِذَآ اَمِنْ تُعُرِفَا ذَكُو واللَّهَ كَيَاعَلَّتَكُمْ ۖ قَالَمَ تُكُونُوْ اتَّغَلَّمُونَ ۖ وَٱلَّذِيْنَ يُتَوَفِّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ ٱزْوَاجًا ۖ وَصِيَّةً لِّلاَزْوَاجِهِمْ مَّنَاعًا لِيَ الْخُوْلِ غَيْرُ إِخْمَرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرْجَنَ فَكَرْجُنَا ۚ عَلَيْكُمْ فِي مَافَعَلْنَ فَي ٱلْفُسِ مِنْ مِنْ مَّغُرُونِ \* وَاللَّهُ عَزِيْزُ حَكِيْمٌ ۞ وَلِلْبُطُلَّقَاتِ مَتَاعٌ لْمُغُرُونِ \* حَقًّا عَلَى الْمُتَقِينَ ۞كَذَٰ إِلَى يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ إِلَيْهِ الى 13 لَعَلَّكُوْ تَعْقِلُوْنَ ﴿ الْمُرْبِرِ إِلَى الَّذِيْنَ حَرَجُوا مِنْ دِيَادِهِمْ وَهُمُ ٱلْوَفُّ حَنَّ الْمُوْتِ فَقَالَ لَهُ مُ اللهُ مُؤْتُوا أَثُمَّ آخِياهُمُ إِنَّ اللهُ لَنُوْ فَضْلِ عَلَىالتَّاسِ وَلَكِنَّ ٱكْثُرَالتَّاسِ لَا يَشْكُو وْنَ⊖وْ قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْ اللهِ وَاعْلَكُوٓا اَنَّ اللَّهَ سَمِيْعٌ عَلِيْعٌ ۞ مَنْ ذَاالَّذِي يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ آضْعَافًا كَثِيْرِةً ﴿ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُ وَ الَّذِهِ تُرْجَعُونَ ﴿ ٱلَّهُ تُكُرُ إِلَى الْمَلِا مِنْ بَنِي إِسْرَآ إِيْلَ مِنْ بَغِيا مُوْسَى إِذْ قَالُوْالِنِبِيّ لَّهُ مُوابْعَثْ لَنَا مَلِكًا ثُقَاتِلْ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمُ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ ٱلَّاتُّقَاتِلُوۤا ۗ قَالُوۤاوُمُا لَنَآ ٱلَّانُقَاتِلَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَقَلْ ٱخْرِيْجِنَا مِنْ دِيَارِنَا وَٱبْنَالِنَا فَكُتَّاكُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَكُّوا الَّا قِلِيْلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ ۖ لطَّلِينِينَ ۞ وَقَالَ لَهُمُ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهُ قَنْ بِعَثَ لَكُمُ طَالُؤُتَ

۳۲

سيقول

مُلِكًا 'قَالُوۡ اَنَّى يَكُوۡنُ لَهُ الْمُلۡكُ عَلَيْنَا وَنَعۡنُ اَحَتُّى بِالْمُلۡكِ مِنْهُ وَ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفْلُهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَ فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِيْ مُلْكُهُ مَنْ يَّشَاءُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ ⊕ وَ قَالَ لَهُمُ نَبِيتُهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهَ آنَ يَأْتِيكُمُ التَّابُونُ فِيهُ وسَكِينَاةً صِّنَ تَيْكُوْوَ بَقِيَنَةً مِّيَّا تَرَكَ الْ مُوْسَى وَالْ هٰرُوْنَ تَحِوُلُهُ الْمَلَيْكَةُ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَةً لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿ فَكُمَّا فَصَلَ طَالُونُ ؠٱؿۼؙٷۮڒؚۊٵڶٳؾٞالله مُبْتَالِيَكُمْ بِنَهَرِ ۚ فَمَنْ تَعْرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَمِنِّيُ وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْنُهُ فَإِنَّهُ مِنِّي ٓ إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةٌ بِيلِ ۚ فَثَرُبُوا مِنْهُ إِلَّا قِلِيْلًا مِنْهُمْ ۚ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِيْنَ أَمَنُوْ امْعَهُ ۗ قَالُوُا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيُؤَمَرِ بِجَالُونَ وَجُنُودِهِ ۚ قَالَ الَّذِي بَنَ يُظُنُّونَ أَنَّهُمْ ثُلْقُوا اللَّهِ كَمْرِمِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتُ فِئَةً كَثِيْرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَ اللَّهُ مَعَ الصِّيدِيْنَ @وَلَمَّا بَرَنُهُ وَالِيَالَوُّتَ وَجُنُودِم قَالُوَّارَبَّيَاۤ اَفْرِغ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثِيَتْ اَقُدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ النَّفِي بْنِي ﴿ فَهَزَمُوهُ ۗ يِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَقَتَلَ دَاؤِدُ جَالُؤُتَ وَأَلَّهُ اللَّهُ الْمُلَّكَ وَالْهِـكُمَةَ وَ عَلَّمَهُ مِمَّا يَشَأَوُ \* وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ رِبَعْضٍ لْ لَّفَسَكَ تِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُوْ فَضْلِ عَلَى الْعَلَمِينَ @ تِلْكَ اللَّهِ اللَّهِ نَتْلُؤُهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَالَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿

المنازع المنازع وفيالزو

لُّ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِنْهُمُ مِّنَ للَّهُ وَرَفَعُ بَعْضَهُمْ دَرَجْتٍ وَالْتَيْنَا عِينَى ابْنَ مَرْيَهُ يَتْنَتِ وَآتِيْنَانُهُ بِرُوْجِ الْقُكُرِينِ وَلَوْشَاءِ اللَّهُ مَا اقْتَصَا لِّن بَنِّ مِنْ بَعْدِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُهُمُ الْبَيِّنْتُ وَلَكِر خْتَلَفُوْا فَيَنْهُمْ مَّنَ امَنَ وَمِنْهُمْ مِّنْكَفَرَ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَكُوا ۚ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرنِيُ ۞َيَاتُهُا الَّذِينَ مُنُوَّا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَنَمَةُنكُمْ رَضَّ قَيْلِ اَنْ يَالِيُّ يَـوْهُرُ لَّالْ بُعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةً ۚ وَلَا شَفَاعَةً ۖ وَالْكَفِي وَنَ هُمُ الطَّلِينُونَ ۗ للهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ \* ٱلْحَيُّ الْقَيَّةُومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَهُ ۗ وَكَا وْمُرِّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوِتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّـٰذِي شْفَةُ عِنْكَ ﴾ إِلَّا بِإِذْنِهِ لِيَعْلَمُ مَا بَيْنَ آيْدِينِهِمْ وَمَا خَلْفَكُمْ وْلَا يُحِيْظُونَ بِشَيْءٍ هِنْ عِلْمِهُ إِلَّا بِمَا شَاءً وَسِحَكُرُ سِيُّهُ لشلوب والكريض ولايؤدة حفظهما وهوالعل العظام ا كِثْرَاهُ فِي الدِّيْنِ ِ فَكُ تَبَكِينَ الرُّيْفُكُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرُ الْأَيْفُرُ الْ الطَّاعُونِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَيِ اسْتَمْسَكَ بِالْغُرُوةِ الْوُثْقَىٰ ﴿ انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيغٌ عَلِيْمٌ ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ امَنُو فْرِجُهُمْ مِنَّ الظُّلُمٰتِ إِلَى النُّوْرِهُ وَالَّذِينَ كَفَرُوَ الْوَلِيُّهُمُ

₹٥٤٠ دند الازا

الطَّاعُونُ يُغْرِجُونَهُ مُومِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُبَ أُولَٰ إِنَّ اصْعَد النَّارَّ هُمْ فِيهَا لَحِلْدُونَ ۞ ٱلْمُرْتَرُ إِلَى الَّذِي حَالَبَ إِبْرَاهِمَ رِفْ رَبِّهَ أَنْ أَتَٰهُ اللَّهُ الْمُلْكَ ﴿ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحِي وَ يُبِيْتُ قَالَ إِنَا أَنْجِي وَأُمِينَتُ ۚ قَالَ إِبْرِهِ مُرَفَاتَ اللَّهَ يِأَتِيْ بِالشُّنْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي يَ كَفَرُ \* وَ اللَّهُ لَا يَهُ بِي الْعَوْمَ الظَّلِينِينَ ﴿ أَوْ كَالَّكِنِي مَرَّعَلَى قَرْيَةٍ وَهِي خَاوِيةٌ عَلَى عُرُوْشِهَا ۚ قَالَ ٱنَّى يُحِي هٰذِهِ اللَّهُ بَعْلَ مَوْتِهَا ۚ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامِرْتُكُ بِعَثَهُ ۚ قَالَ كَوْلَبَتْتَ ۚ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ ۚ قَالَ بَلْ لَّهِ ثُنَّ مِائَةَ عَامِ فَانْظُرْ إلى طعامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَ لِنَجْعَلَكَ أَيَّةً لِّلتَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِرَكِيْفَ نُنْتُرُهَاثُمَّ تَكْسُوْهَا كُمَّا فَلَتَاتَبُيِّنَ لَهُ ۗ قَالَ آعُلَمُ أَنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ ۗ وَ إِذْ قَالَ إِبْرُهِمُ رَبِ إَرِنِي كَيْفَ تَحْفِى الْمَوْتَى قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَكِي وَلَكِنَ لِيَطْمَينَ قَلْبِي ۚ قَالَ فَخُذُ ٱرْبَعَةً مِّنَ الطَّايْدِ فَصُرْهُنَّ اِلَنَكَ ثُمِّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلَ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَاٰتِيْنَكَ سَعْيًا ۚ وَاعْلَمُ انَّ اللَّهَ عَزِيْنٌ حَكِيْدٌ ۖ مَثَلَا بِيْنَ يُنْفِقُونَ آمُوالَهُمُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ كَمَثُلِ حَبَّةٍ اَنَبُنَتُ سَهُ

ولاي

سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُكَةٍ مِنَاعَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِه اللهُ وَالسِعُ عَلِيْحٌ ۞ ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ آمُوالَهُمْ فَي سَيْد يُتْبِعُونَ مَا اَنْغَقُوامَتًا وَلاَ اذَّى لَهُمْ اَجُرُهُمْ عِنْدُ بَيْ خَوْنٌ عَلِيَهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ۞ قَوْلٌ مَّعْرُوْنٌ وَّمَغْفِرةٌ غَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتُبُعُهُ ۚ آذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيُهُ ۗ ۞ يَايُهُ ٱلَّذِينَ ُمُنُوْا لَا تُبُطِلُوْاصَدَ قَٰتِكُمُ بِٱلْبَتِ وَالْآذِي كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِيرُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفُوانِ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُورُ عَلْ شَيْءٍ مِتَاكْسُبُوْا وَاللَّهُ لَا يَهْنِي الْقَوْمَ الْكِفْرِينَ ﴿ وَمَثَلُ لَّيْنِينَ يُنْفِقُونَ أَمُوالَهُ مُوانِيَعَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَ تَشْبِيْتًا مِّنْ نْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبُوةٍ آصَابَهَا وَابِلٌ فَاتَتُ أَكُلَهَا ضِعْفَيْرُ فَإِنْ لَّهُ يُصِبْهَا وَابِلَّ فَطَلُّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿ ٱيُودُّ ْحَدُكُمْ آَنْ تَكُوْنَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ تَّخِيْلِ وَّاغْنَابِ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأِنْهُ وِ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الشَّمَاتِ وَأَصَاٰبُهُ الْكِبَرُولَهُ ذُرِّيَّةٌ صْعَفَاءُ \* فَأَصَابِهَآ إِعْصَارٌ فِيْهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كُذَٰ إِكَ يُبُ اللَّهُ لَكُمُ الْأَلِيتِ لَعَلَّكُمْ تَتَغَلَّكُونَ ۞ يَأَيُّهُا الَّذِينَ امَنُوَ النَّفِقُوْا نْ كَلِيّْبَتِ مَاٰكُسَبْتُمْ وَمِمَّاۤ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَضِ وَلاَتَكُمَّا

المرايد

لْغَبَيْتُ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِالْحِنِيْهِ إِلَّا أَنْ تُغْيِضُوا فِيْهِ إِلَّا وَاعْلَمُوْ ٓ النَّهُ عَنِيٌّ حَمِينًا ۞ ٱلشَّيْطِنُ بِعِنُ كُمُ الْفَعْلَ وَ يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءَ ۗ وَاللَّهُ يَعِيْكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضَلًا ﴿ وَاللَّهُ السِعُ عَلِيْدً الْحِيْلَةُ مِنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَلُ ُونَ خَيْرًا كَثِيْرًا \*وَمَايِـنَاكُو إِلَّا أُولُواالْوَلْبِابِ®وَمَا ٱنْفَقْتُمُ مِّنْ نَّفَقَةَ إِوْنَكَدُنَّهُ مِّنْ تَكْدِ فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ اَنْصَادِ @إِنْ تُبُنُّ وَالصَّدَ قَتِ فَنِعِمَّاهِي ۚ وَإِنْ تُعَفِّوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَخَيْرٌ لَكُمْ وَكُلُقِرُعَنَكُمْ مِنْ سِيتَارِتُكُمْ وَاللَّهِ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ ﴿ لَيْسَ عَلَىٰكَ هُلْ هُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَتَنَا وْ وَمَا تَنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ وَمَا تَنْفِقُوْنَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجُهِ اللَّهِ وَ مَا تُنْفِقُوْا مِنْ حَيْرِ يُوكَ إِلَيْكُمْ وَ ٱنْتَمْرُ لَا تُظْلَمُونَ ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيْعُونَ ضَرَّبًا فِي الْأَرْضِ يُحْسَبُهُمُ الْحَاهِلُ آغِنياءَ مِنَ التَّعَقُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمُهُمْ ۖ لَا يَسْئَلُوْنَ التَّاسَ إِلْمَاقًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيْمٌ ﴿ لَّذَيْنَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالنَّلِ وَالنَّهَا رِسِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ ٱجْرُهُمْ عِنْكَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَاخُونَ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ۗ [الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبُوا لَا يَقُوْمُوْنَ الَّا كَهَا يَقُوْمُ الَّذِي يَتَغَيِّطُهُ

لَقَيْبِطُنُ مِنَ الْمَسِّ ذٰلِكَ بِٱنَّهُمْ قَالُوۤ الِّنَّمَ الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبُوام وَ آحَلُ اللَّهُ الْبَيْعُ وَحُرَّمُ الرِّياوا \* فَكُنْ جَاءَ لَا مُوْعِظُ يِّتِهٖ فَإِنْتَهٰى فَلَهُ مَاسَلَفَ ۚ وَٱمْرُهُ ۚ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰإِ صْعِبُ النَّارَّهُمْ فِيهَا خِلِدُونَ ۞ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّهُوا وَيُرْبِي لصَّدَفْتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارِ آثِيْمِ ﴿ اِتَّ الَّذِيْنَ امَنُوْا وَ لُواالصِّلِحْتِ وَ إِنَّامُواالصَّلْوةَ وَ أَتَوْا الزَّكْوةَ لَهُمْ آجُرُهُ عِنْكَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَاخَوْتُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ يَأْيُهُا الَّذِيْنِ مَنُوااتَّقُوااللهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الِرَبَواانَ كُنْتُهُ مُّوْمِنِينَ© فَإِنْ لَّمْ تَفْعَكُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِنْ تُبْتُمُ فَلَكُهُ رُءُوْسُ آمُوَالِكُهُ ۚ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ هَوَانَ كَانَ <u>ۮؙۅٛۼٛڛٙڔۊ۪ڡٚڹؘڟؚڔٷۜٳڸؠۘؠؽڛڗۊ۪ؖٷٲڹؾڞۘۘڐۊؙۏٳڿؽڒۘڷڰ۠ۄٳڹڬؙڹؗؿؙ</u> تَعْلَمُوْنَ ۞ وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ۚ ثُوَّتُونَّى كُلُّ نَفْسِ مَاكْسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ يَأَيُّهُا الَّذِينَ أَمَنُوَا إِذَ تَكَايَئُنْتُمْ بِكَيْنِ إِلَى ٱجَلِي مُّسَمَّى فَأَكْنُبُونُهُ ۚ وَلِيَكُنْبُ بَيْنَكُمُ كَاتِبٌ بِالْعَدُلُ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكُنُبُ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْنَتُ ۚ وَلَيْمُلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَيْتَكِي اللَّهَ رَبُّهُ ۚ وَلَيْتَكِي اللَّهَ رَبُّهُ ۖ بُخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ﴿ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيمًا أَوْ

م م

ضَعِيْقًا أَوْلَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يُبُلِلُ هُوَ فَلَيْمُلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَالِ لِ تَشْهِدُوا شَهِيْكَ يْنِ مِنْ تِجَالِكُوْ فَإِنْ لَحْ يَكُونَا رَجُ لَيْن فَرُجُلٌ وَالْمُرَاتُن مِتَنْ تَرْضُونَ مِنَ الشُّهُ مَا إِنَّ تَضِلُ لِحِدْ بِهُمَا فَتُنَكِّرُ إِحْدُ بِهُمَا الْأُخْرِيُّ وَلَا يَأْبُ الشُّهُكَ آءُ إِذَا مَّا دُعُواْ وَلَا تَسْبُواانَ تَكْتُونُهُ صَغِيْرًا اَوْكِبِيرًا إِلَىٰ اَجِلَهُ ذَٰلِكُمُ أَقْسُطُ عِنْكَ اللهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَأَبُوْ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةٌ حَاضِرَةٌ تُبِيرُونِهَا بِيُنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَنَكُمْ جُنَاحٌ ٱلَّا تَكْتُبُوْهَا ۚ وَٱشْهِدُ وَالِذَا تَبَالِعَ تُمْرٌ ۖ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شِمِينًا ۗ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُونٌ بِكُورٌ وَاتَّقُوا اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُو اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَكَىءٍ عَلِيْهُ ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفِرِ وَلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهْنَ مُقْبُوْضَةٌ ۚ فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلَيْؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ ٱمَانَتُ وَلَيْكَتِي اللَّهَ رَبِّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُواالثُّهَا دَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ ٓ اٰثِعُ عَلْبُهُ ﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿ مِلَّهِ مَا فِي السَّمَا وَيَ السَّمَا فِي السَّمَا لْآئرضْ وَإِنْ تُبُنُّ وَامَا فِي ٱنْفَيْكُمْ أَوْتَخْفُوهُ يُعَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيُغْفِرُ لِمَنْ يَنْنَا فِهُ وَيُعَنِّبُ مَنْ يَنَاآوُ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ تَنْيُءٍ قَدِيْرٌ ﴿ أَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رُبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ ﴿ كُلُّ امَنَ بِاللهِ وَ مُلْهِكَتِهِ وَكُنْبِهِ وَرُسُلِهٌ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ

4

وَ أَوْ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّسِعُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ أَمَنَّا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ وَمَا يَثَكَّرُ إِلَّا ٓ أُولُواالْاَلْمُابِ©رَبِّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بِعَثُ إِذْ هَكَيْتَا وَهَبُلَنَامِنُ لَكُنُكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ ٱنْتَ الْوَهَّاكِ ۞ رَتَنَاۤ إِنَّكَ حَامِ التَاسِ لِيَوْمِ لَّا رَبْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهُ لَا يُغْلِفُ الْمِيْعَادَ أَلِنَ الَّذِينَ كَفُرُوْالَنْ تُغْنِيٰ عَنْهُمُ آمُوَالُّهُمْ وَلَّ آوَلَادُهُمُ حِّنَ اللهِ شَيْئًا ﴿ وَ لَيْكَ هُمْ وَقُوْدُ التَّارِثُ كَنَ أَبِ إلى فِرْعَوْنٌ وَالَّذِيْنَ مِنْ فَبَلِهِمْ ڲؙڒۜؽٛٳؠٳٚؽؾؽٵۧٷؘڬؘڰؙۿؙؙؙؙ۩ڶڷؙڎؠڹؙۏٛۏؠۿؗؠٝ؇ۘۉٳڶڷڎۺڔٮؙ۫ۘۘۘۯٳڷؚۼڠٳٮ قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفُرُوْا سَتُغْلَيُوْنَ وَتَخْتَثُرُوْنَ إِلَّى جَهَنَّمَ ﴿ وَبِ شَرَ لْمِهَادُ۞ قَلْ كَانَ لَكُمْ إَيِهُ ۚ فِي فِئَتَيْنِ الْنَقْتَا وْفَحَةٌ نُقَاتِلُ فِيْ سَبِيبْلِ اللَّهِ وَ أُخْرَى كَافِرَةٌ يُرَّوْنَهُ مْ مِّنْكَيْهِمْ رَأَى الْعَيْنُ وَاللَّهُ يُؤْتِدُ بِبَصْرِ٤ مَنْ يَبْنَأَ وَ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَكِبْرَةً لِرَّ وَلَى الْاَيْصَارِ© زُبِّنَ لِلتَّاسِ حُبُّ الشُّهُوٰتِ مِنَ النِّيمَاءِ وَالْبَينِيْنَ وَالْقَيْمَاطِيْرِالْمُقَنْطُرَةِ مِنَ النَّاهَمِ والفِضّة وَالْغَيْلِ الْمُسَوّمة وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيْوةِ التُّنْيَا ۚ وَاللَّهُ عِنْكَ لا حُسْنُ الْمَابِ®قُلْ ٱؤْنِبَئُكُمْ بِحَيْرِ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْكَ رَبِّرِمْ جَنَّكُ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْبُرُوخِلِينَ فِيهَ ۅؘٲڒٛۉٵڿۜٞڞؙڟۿٙڒۊؙٛۊۜۑۻٛۅٲڹٞڝؚۜٞڶ۩ؿ۠ۅ۫ۅٲڷڷۿڹڝؚؽڰۣٵڵۼؠٵڋ<sup>ۿ</sup>ٲڵؽؽؽ فُوْلُوْنَ رَبِّنَا ٓ إِنَّنَا ٓ الْمَنَا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا وَ قِنَا عَنَا السَّارِ ﴿

ماز'

نكالوسلء رِ۞ شَهِدَاللَّهُ آنَّهُ لَا ٓ إِلٰهَ إِلَّاهُو ٓ وَالْمَلِّيكَةُ وَٱولُواالْعِلْم الاَكَ الله الكه هُوَ الْعَوْنُو الْعَكْمُهُ فَاِنَّ اللهِ يْنَ عِنْ نُمْ وَمَا اخْتَلُفَ الْذِبْنَ أُوْتُواالْكِنْكِ الْآمِنْ بَعْلِ مَا حَآءُهُمُ أيت الله فإنّ اللهُ سَرِيْعُ الْإِ لَبُهُ الْفَقِداهُ تَذَكُّواْ لنته فان - الله تُولَوْا فَانْسَاعَا. لتالله وَيَقْتُلُونَ لْقَسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبُثِّيْرَهُمْ بِعَنَ الُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ الْأَخِرَةِ ۗ وَمَا كَمْ نُوْ إِلَى الَّذِينَ أَوْ تُوْا نَصِيْنًا مِنَ الْكِتَهُ يَحَكُمُ بَيْنَاكُمْ ثُمُّ يَتُولِّى فَوِيْقٌ صِّنْكُمْ وَهُمْ مُنْحُورِضُوْرَ قَالُوْا لَنْ تَسَتَنَا النَّارُ إِلَّا ٱيَّامًا مَّعْدُ وُدْتٍ ۗ وَغَرَّهُمْ مَّاكَانُوْايِفْتَرُوْن@ فَكَيْفَ إِذَاجَمَعُنْهُمْ لِيَوْمِ لَا رَيْهِ نَفْسِ مَّاكْسُبُتْ وَهُمُ لَا يُظَ

مةزل

مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُ مَنْ تَشَاءٍ لِيبِدِكَ الْخَيْرُ لِزَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءً قَنِيْرٌ ۞ تُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَتُخْرِجُ الَئِي مِنَ الْبَيِّتِ وَتَخْرِجُ الْبَيِّتَ مِنَ الْجِيّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِجِيَابٍ۞ لَا يَتَّخِينِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَيْفِينَ أَوْلِيَاءُ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَكَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِيْ شَيْءِ إِلَّا أَنْ تَتَّعَوُا مِنْهُمْ رَقُتْ لَةً ﴿ وَيُحَيِّ ذِكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ الْأَ وَ إِلَى اللهِ الْمُصِيرُ ﴿ قُلْ إِنْ تُخْفُواْ مَا فِي صُلُوْلِكُمْ أَوْتُبُلُوهُ يَعْلَمْنُهُ اللَّهُ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّلَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ يَوْمَرَ بَجِدُ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَبِلَتْ مِنْ خَيْرِ تَعُفَرُا ﴿ وَمَا عَبِدَكُ مِنْ سُوْءٍ ۚ تُوكُ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ ۚ اَمَكُا بِعِيْكُا أُوَيُحُرِّ رُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ ۚ وَاللهُ رَءُوْفَ بِالْعِبَادِ<sup>©</sup> قُلْ إِنْ كُنْتُمْ يَّعِيُّوْنَ اللَّهَ فَاتَبِعُوْنِيْ يُحْيِبَكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۖ وَاللَّهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۞ قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فِإِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْكِفِيْنَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ اصْطَغَى أَدُمْ وَنُوْحًا وَ الْ الْبِرْهِيْمَرُو الْ عِمْرِانَ عَلَى الْعَلَمِيْنَ ﴿ ذُرِّيَّةً كُونُهُمْ أُمِنْ بَعْضِ وَاللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿ إِذْ قَالَتِ امْرَاتْ عِمْرِنَ رَبِّ إِنِّي نَكُنْ مُثُ الكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِي ۚ إِنَّكَ ٱنْتَ التَّمِيعُ الْعَلِيْمُ ۗ

القلم عرا

فَلَتَا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْثَى ۚ وَاللَّهُ ٱعْلَمُهِ صَعَتْ وَلَيْسَ النَّاكُرُ كَالْأُنْثَىٰ ۚ وَإِنَّىٰ سَمَّيْتُهُا مَرْبَيْمُ وَ إِنَّىٰ عِيْنُ هَا بِكَ وَذُرِّيَّتُهَا مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ ۞ فَتَعَبَّلُهَا ۗ رُبُّهُ قَبُوْلِ حَسَنِ وَ اَنْبَتُهَا نَيَاتًا حَسَنًا ۚ وَكُفَّلُهَا زُكُرِيّا ۗ كُلُّ ِذَخُلُ عَلَيْهَا ذَكُرِيًّا الْمِعْرَابُ وَجَلَ عِنْدُهَا ذِذْقًا ۚ قَالَ يَــُرُيمُ أَنَّى وَخُلُ عَلَيْهَا ذَكُرِيًّا الْمِعْرَابُ وَجَلَ عِنْدُهَا ذِذْقًا ۚ قَالَ يَــُرُيمُ أَنَّى لَكِ هٰذَا مُ قَالَتُ هُو مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ يَزُزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْ ڝٵؖۑ<sup>©</sup> هُنَالِكَ دَعَازَكُرِيَارُيُّهُ ۚ قَالَ رَبِ هَبْ لِيُ مِنْ لَكُنْكَ ذُرِيَّةً عَيْبَةً ۚ إِنَّكَ سَمِيعُ اللَّهُ عَلَمْ صَالَاتُهُ الْمُلَّبِكَةُ وَهُوَ قَالِحٌ يُصَلِّى فِي مِحْرَابِ أَنَّ اللهَ يُبَيِّرُكَ بِيعْنِي مُصَبِّ قَا بِكِلْمَةِ مِّنَ اللهِ وَ يْدًا وَّ حَصُّوْرًا وَ بَبِيًّا مِّنَ الصِّلِحِيْنَ۞ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُوْنُ لِيْ غُلْمٌ وَقُلْ بِلَغَنِيَ الْكِبْرُ وَامْرَأَتِيْ عَاقِرٌ ۖ قَالَ كَذَٰ لِكَ اللَّهُ يفْعَلُ مَا يَنْنَاءُ ®قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيَ آيَةً "قَالَ آيَتُكَ اَلَا تُكَلِّمُ التَّاسَ ثَلْثَةَ آيَّامِ إِلَّارَمُنَّا ۖ وَاذْكُرُ رَبِّكَ كَثِيْرًا وَسَبِّحُ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِثُ وَإِذْ قَالَتِ الْمُلَّبِكَةُ لِمُرْبِكُمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَعْلُو وَطَهَّرُ وَاصْطَفْلُوعَلَىٰ نِسَاءِ الْعُلَمِينَ ﴿ يُمُرْيَمُ اقْنُكُنَّ لِرَبِّكِ الْسُجُدِي وَازْكُونِي مَعَ الرَّكِعِينِينَ@ذٰلِكَ مِنْ ٱنْبَآ الْغَيْبِ نُوْءِ اِيُكَ وْمَاكُنْتَ لَكَيْمِ إِذْ يُلْقُونَ آقُلَامَهُمْ آيُّهُمْ يَكُفُّ

عرق ع

رْنَيُمْ وَمَاكُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ۞ إِذْ قَالَتِ الْمَلْبِكَةُ رْبَحُ إِنَّ اللَّهُ يُبَيِّرُكِ بِكِلِمَةٍ مِّنْهُ لِلَّالْسَمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِ اللُّهُ يَا وَالْاخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿ وَيُكُلِّ التَّاسَ فِي الْمَهْنِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّلِحِيْنَ ۞ قَالَتْ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُوْنُ لِيْ وَلَرُّ وَ لَهْ يَكْسَسْنِيْ بَشَرٌ ۚ قَالَ كَذَٰ لِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يِشَآءُ ۚ إِذَا قَضَى آمْرًا فَإِنَّهَا يَقُولُ لَهَ كُنْ فَيَكُونُ ۞ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرُلِيةَ وَالْإِنْجِيْلَ ﴿ وَ مَ سُؤْلًا إِلَى بَنِيْ اِسْرَآءِيْلَ ۗ أَنِّي قَدُ جِئْتُكُوْ بِإِيْهِ مِّن رَّبِّكُوْ إَنِّي ٱخْلُقْ لَكُوْ صِّنَ الطِّلِيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفَنْحُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْآبْرَصَ وَأُخِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنْبَثِّكُمُ ْ بِمَا تَاكْلُوْنَ وَمَاتَكَ خِرُوْنَ فِي بِيُوْتِكُمُو ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ كَاٰبِيَةً لَّكُوۡ إِنْ كُنْنَهُ مُّؤُمِنِينَ۞ۚ وَمُصَبِّقًالِهَا بَيْنَ يَرَى مِنَ التَّوْرِيةِ وَلِأُحِلُّ لَكُمْ بِعَضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِإِيَّةٍ مِّنْ تَرْتِكُمْزُ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ ٱطِيْعُونِ ۞ إِنَّ اللَّهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْمِكُ وَهُ هَٰنَ اصِرَاطُ مُسْتَقِيْمُ ﴿ فَلَتَآ آحَسَ عِيْسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ فَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْعَوَارِيُّونَ نَعُنُ أَنْصَارُ اللَّهِ \* أَمْتَا بِاللَّهِ وَاشْهُلْ بِأَتَّا مُسْلِمُونَ ﴿ رَبُّنَا أَمْثًا بِمَا آنْزُلْتَ

وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَأَكْتُبُنَا مَعَ الشَّهِينِنَ ۞وَمَكَرُواْ وَمَكُرُ اللَّهُ وَ اللَّهُ خَيْرُ الْمُكِدِينَ ﴿ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيْسَى إِنِّي مُتَكَوْفِيكَ وَ رَافِعُكَ إِلَىٰ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَغَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ تَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفُرُوَا إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ ۚ ثُمُّرً إِلَّى مَرْجِعُكُمْ فَاحُكُمُ بَيْنَكُمْ فِيْمَاكُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُونَ۞ فَأَمَّا الَّذَيْنَ كَفَرُوْا فَأُعَنِّيهُ مُمْ عَنَايًا شَدِينًا فِي الثُّونَيَا وَالْأَخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُ مُهِ مِّنْ نْصِرِيْنَ @ وَامَّا الَّذِيْنَ الْمَنْوْا وَعَبِلُواالصَّٰلِكِ فَيُورِّفِيْهِمْ أُجُورُكُمْ وَاللَّهُ لَا يُعِيبُ الظَّلِمِينَ ۞ ذٰلِكَ نَتْلُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ الْأَيْتِ وَالذَّكِمْ الْعَكِيْمِ ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيْسُلِي عِنْدُ اللَّهِ كَمَثَلِ أَدَمَ ۚ خَلَقَهُ مِنْ ثُرَابٍ ثُمَّرَقَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ۞ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْمُنْتَوِيْنَ۞ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهُ مِنْ بَغْدِي مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْانَدُحُ ٱبْنَاءَنَا وَٱبْنَاءَكُهُ وَنِسَاءَنَاوَنِسَاءَكُمْ وَٱنْفُسْنَاوُ <u>اَنْفُسَكُمُوۡ ثُوۡ تَبُنُٓ مَٰ لَ فَنَجْعَلْ لَّغَنْتَ اللهِ عَلَى الْكُن بِينَ @ إِنَّ </u> هٰذَالَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ ﴿ وَ إِنَّ اللَّهُ لَهُوُ الْعَزِنْذُ الْعَكِيْمُ® فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ ۚ بِٱلْمُفْسِدِيْنَ ۖ قُلُ يَاهُلُ الْكِتْبِ تَعَالُوْا إِلَى كِلِمَةِ سَوَآءٍ بِيْنَكَا وَبَيْنَكُوْ الَّانَغَبْدُ لَّا اللَّهُ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِنَ بِعُضُنَا بِعُضَّا ٱرْبَائًا مِّنْ

دُوْنِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا الشَّهَاكُوْا بِأَنَّا مُسْلِمُوْنَ ۞ يَآهُـلَ الْكِتْبِ لِمَرَثُمَا لِجُوْنَ فِيَ اِبْرِهِ نِمَ وَمَآ اُنْزِلَتِ التَّوْرَانَةُ وَالْإِنْجِيْلُ ٳ*ؘ*ۜڒڡؚڹۢؠۼ۫ؠ؋ٝٲڡؘؘڵٳؾؘڠۊؚڶۏؘڽ؈ٙۿٲڬؾؙٛۯۿٙٷؙڵٳٙۜڂٲ<del>ڿ</del>ۼؾؙؙۮڣؽؽ لَكُهُ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُعَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُهُ بِهِ عِلْمٌ وُاللَّهُ يَعْلَمُ وَٱنْتُوْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ مَا كَانَ إِبْرِهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّ لَكِنْ كَانَ حَنِيْغًا مُّسْلِمًا "وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْبِرِكِيْنَ ﴿إِنَّ اَوْلَى التَّاسِ بِإَبْرِهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُونُهُ وَهٰذَاالَّيِّيُّ وَالَّذِيْنَ أَمَنُوْاْ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ۞ وَدَّتْ طَّآلِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتْبِ لَوْ اً يُضِتُّونَكُمُرٌ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ يَاَهُـلَ الْكِتْبِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِالْيِتِ اللهِ وَأَنْتُمْ تَتَهْ هُكُونَ ۞يَأَهُلَ الْكِتْبِ عَ الِمَ تَكْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَٱنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ وَقَالَتُ طَّالِغَةٌ مِّنَ آهُلِ الْكِتٰبِ امِنُوا بِالَّذِي أَنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوۤا أَخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۗ وَلَا تُؤْمِنُوۤ الِّلَالِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُلْي هُلَى اللهِ لا ٱنۡ يُؤۡنِىٰ ٱحَدُّ مِّشُلِ مَاۤ ٱوۡنِيۡنَهُۥ ٱوۡ يُحَآجُوُكُمُ عِنْهَ رَبِّكُمُ ۗ قُلُ إِنَّ الْفَضْلَ بِيلِ اللَّهِ يُوْتِينُهِ مَنْ يَتَكَافُو وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ فَ يَّخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ واللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ وَمِنْ

هُلِ الْكِتْبِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارِ يُؤَدِّهَ إِلَيْكَ ۚ وَمِنْهُۥ ﴿ إِنْ تَأْمُنْهُ بِدِيْنَارِ لَّا يُؤَدِّهَ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَأَمَّا ۖ ذَٰلِكَ نَّهُمْ قَالُوالَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُصِّيْنَ سَبِيْلٌ ۚ وَيَقُولُونَ عَلَى الله لَبُوْنَ @بَكِلْ مَنْ اَوْنِي بِعَهْيِ ؋ وَاتَّتَقَى فَإِنَّ للَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۞ إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُّوْنَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَٱيْمَا زِمُ تُمُنَّا قِلِيْلًا أُولِّيكَ لَاخَلَاقَ لَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ وَلَا يُكِلِّمُهُمُ اللَّهُ اَ اَنْظُرُ اِلنَّهِ مُنُومُ الْقِيلَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَالْمُمْ عَنَاكُ اَلِيْعٌ ﴿ وَ إِنَّ مِنْهُمْ لِغَرْنِقًا تِكُونَ ٱلْسِنَّةَ ثُمْ بِالْكِتْبِ لِتَحْسَبُونُهُ مِنَ لْكِنْبِ وَ مَا هُوَ مِنَ الْكِتْبَ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَمِنَ عِنْبِ اللَّهِ وَمَ هُوَمِنْ عِنْدِ اللهِ ۚ وَيَقُوْلُونَ عَلَى اللهِ الْكَيْزِبَ وَهُمْ يَعْلَكُونَ ۞ مَا كَانَ لِيشَيرِ أَنْ يُؤْتِيهُ اللَّهُ الْكِتٰبَ وَ الْكُلُو وَالنَّبُوَّةُ ثُوِّ يَقُوْلُ لِلتَّاسِ كُوْنُوْ اعِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُوْنُوْا رَكْبِيِّنَ بِمَا نُنتُو تَعُكِّبُوٰنَ الْكِتَٰبَ وَبِمَا كُنْنَتُوْ تَـٰلُونُسُوْنَ ۞ وَلَا يَاٰمُرُكُمُ آنْ تَكَّنِّنُ واالْمَلَيْكَةَ وَالتَّبِيِّنَ آنِيَابًا ۗ آيَامُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْلَ اِذْ اَنْ تَكُرِ مُنْسَلِمُوْنَ ۞ وَإِذْ اَخَذَ اللَّهُ مِنْ ثَاقَ النَّبِيِّنَ لَهَاۤ النَّيْتَكُمُ صِّنَ كِتْنِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّهَا أُمِنُكَّ بِهِ وَلَتُنْصُرُنَّهُ \* قَالَءَ ٱقْدَرْتُهُ وَ أَخَنْ ثُمُ عَلِ

و الم

فَكُنُ تُولِّي بَعْلَ ذٰلِكَ فَأُولَٰہِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ۞ٱفَعَكُرٌ دِيْنِ اللَّهِ بَبُغُوْنَ وَلَكَ ٱسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وً إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ⊕ قُلْ امْنَا إِبَاللَّهِ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ عَلَى إِبْرَهِيْهُمْ وَالسَّلِعِيْلُ وَالسَّلَّى وَيَعْقُونَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَأَ اُوْقَ) مُوْلِمِي وَعِيْلِي وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِ مْرٌ لَانْفَرِّنُ بَنِيَ إَحَدِ مِّنْهُمْ أَوْ نَعَنْ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ وَمَنْ يَكْبَتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِدِيْنًا فَكَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْلِخِرَةِ مِنَ الْخِيرِيْنَ۞كَيْفَ يَهْدِي اللهُ قَوْمًا كُفَّهُ وَابَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِكُ وَالنَّ الرَّسُولَ حَتَّ وَ عَاءُهُمُ الْبِيِّنْكُ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْ بِي الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ۞ أُولِّيكَ جَزَاؤُهُمْ إِنَّ عَلَيْهِمُ لَعُنَاةَ اللهِ وَالْمَلْبِكَةِ وَالتَّاسِ ٱجْمَعِيْنَ ۗ لْحِلِينِينَ فِيهَا ۚ لَا يُحُنَّفُ عُنْهُمُ الْعَنَابُ وَلَاهُمُ لِيُنْظُرُونَ ٥٠ لِّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَأَصْلَحُوْا مَافَاتٌ اللَّهُ غَفُوْرٌ نَّحِيْمٌ ۞ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفُرُوْا بِعَنَى اِيْمَانِهِمْ تُمَّرِ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّنْ تُقْبَلَ تَوْبَكُهُمْ ۚ وَأُولَيْكَ هُمُ الصَّا لَوْنَ۞ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوْا وَمَأْتُوا إِوْهُمْ كُفَّارٌ فَكُنْ يُغْيَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِّلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَو عَ لِمَا أَفْتَلَى بِهِ أُولِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ وَمَالَهُمْ مِنْ نُصِرْنَ أَ ت جديل عليد التلاه

كُلِّ الطَّ رْيِةٌ وَكُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرِيةِ فَاتْلُوْهَا إِنْ -فَكُنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْ ِالطَّلِمُوْنَ®َ قُلْ صَكَ قَ اللَّهُ ۖ فَاتَبَعُوْا مِلَّهُ إِبْرِهِمُ نَ الْكُثْمُركُنُ@إِنَّ أَوِّلُ بَنْتِ عَنْفًا ﴿ وَمَا كَانَ مِ مُبرُكًا وَهُلَّى لِلْعُكِينِ فَوْفِهِ النَّا اس لَلَّذَىٰ بِبَلَّهَ بنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرَهِینِمَةً وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنَّا ۚ وَيِتَّهِ حَ لتَّاسِ حِجُّ الْبِينَتِ مَنِ اسْتَطَاعَ الَّيْهِ سَبِينَ لَّا \* وَمَنْ كَفَا يَانَّ اللهُ غَنِيُّ عَنِ الْعَلَيمِيْنَ ۞ قُلْ يَاهَلَ الْكِتْ لِمَ تَكُفُّرُوْنَ بْ ِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ شِهِينًا عَلَى مَا تَعْبُلُونَ ۞ قُلُ لَاَهُلَ الْكُمَّا لِ اللهِ مَنْ أَمَنَ تَبُغُو نَهَا الله بخافل عَتَاتَعُمُ الَّذِينَ أُوتُواالُ بِاللهِ فَقَدُهُ رِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

ۚ يَايُّهُا الَّذِينَ امَنُوااتَّقُوااللَّهَ حَقَّ تُفْتِهِ وَلَاتَمُوْتُنَّ إِلَّا وَٱنْتُمُ مُسْلِبُونَ۞ وَاعْتَصِمُوْا بِعَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَغَرَّقُواْ ۖ وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْلَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْحَتُمُ بنِعْمَتِهَ إِخْوَانًا ۚ وَكُنْ ثُمْ عَلَى شَفَاحُفُرَةٍ مِّنَ التَّارِ فَأَنْقَانُكُمْ مِنْهَا ﴿كَنْ اللَّهُ لِكُوْ اللَّهُ لَكُوْ الْبِيهِ لَعَلَّكُوْ تَهْتُكُونَ ﴿ وَ لْتَكُنَّ مِنْكُوْ أُمَّاةً يُبِّن عُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَ أُولِيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿ وَ لَا تَكُوْنُواْ كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَكَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنْكُ وَ أُولَلِكَ لَهُمْ عَنَابٌ عَظِيْمٌ فَيُومُرَبُّنِيضٌ وُجُوهٌ وَتَسُودُ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ السُّودَّتْ وُجُوْهُهُمْ ٱلْفَانُّدُ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَنَابَ بِهَا كُنْنَتُو تَكَفَّرُ وْنَ©وَ اَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَتْ وُجُوْهُهُمْ فَغِيْ رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيْهَا خُلِدُونَ ۞ تِلْكَ أَيْتُ اللَّهِ نَتْ لُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وْمَا اللهُ يُرِيْكُ ظُلْمًا لِلْعَلَمِيْنَ ۞ وَيِتْهِ مَا فِي التَّمَوْتِ عُ الرَّمُونُ فَ الْأَرْضِ وَ إِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ فَ كُنْتُمُ خَيْرُا مَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلتَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُونِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ أَمَنَ آهُلُ الْكِتْبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُ فَرْمِنْهُمُ

الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَسِقُونَ ﴿ لَنْ يَضُرُّونَكُمْ إِلَّا اَذَّى ۗ وَ

إِنْ ثُعَاتِلُوْكُمْ يُولُوْكُمُ الْأَدْمَارُ تُعَدِّلًا لِنَّالَّهُ أَيْنَ مَا ثُقِعُوْٓا اِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ وَ وُ يِغَضُب مِّنَ اللهِ وَضُرِيَتْ عَلَيْهِمُ الْمُسْكَنَةُ \* ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ كَانُوْا يَكُفُرُوْنَ بِايْتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُوْنَ الْأَنْبُيَّاءَ بِغَيْرِحَقَّ ۖ ذٰلِكَ بِيَاعَصُوْا وَّ كَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ۞ لَيْسُوْا سَوَآءٌ مِنَ آهْلِ الْكِنْبِ أُمَّةُ تَأْلِمُهُ يَّتُنْكُونَ أَيْتِ اللهِ أَنَاءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُكُ وَنَ ﴿ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْأَخِرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَثْهَوْنَ عَنِ الْمُثْكِّر وَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ ۚ وَأُولَيْكَ مِنَ الصَّلِحِيْنَ ﴿ وَمَا يَفُعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَكُنْ يُكْفَرُونُهُ ۗ وَ اللَّهُ عَلِيْمٌ ۚ إِيآ لَهُتَّقِيْنَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِينَ عَنْهُمْ اَمُوَالُهُمْ وَلَا اَوْلِادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيًّا ۖ وَأُولَٰہِكَ ٱصْلَعْبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيهَا خُلِكُ وْنَ ﴿ مَثَكُ مَا يُنْفِقُونَ في هذِنهِ الْحَيْوةِ الرُّنْيَا كَمُثُلِ رِنْج فِيْهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ نَوْمِ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ فَاهْلَكُتُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنَ اَنْفُسُمُ ظْلِمُوْنَ ﴿ يَٰإِيُّهُا الَّذِينَ امْنُوْا لِا تَتَّكِينُهُ وَا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لَا يَالْوُنَّكُوْ خَيَالًا وَدُوا مَا عَيْتُمُ قُلْ بَكَتِ الْبَغْضَآءُ مِنَ أَفُواهِمِمَّ وَ مَا تَخْفِقُ صُوُوْدُهُمُ ٱكْبُرُ \* قَلْ بَيِّتًا لَكُوُ الْأَيْتِ إِنْ كُنْتُمُ فَقِلُوْنَ®هَاَنْتُهُ ٱولَاءِ تُعِبُّوْنَهُ مِ وَلَا يُعِبُّوْنَكُمْ وَتُوْمِنْوْنَ بِالْكِتِٰدِ

كُلَّةً وَإِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوآ أَمَنَّا ۚ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْإِنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ \* قُلْ مُوْتُوا بِغَيْظِكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيْهُ ۚ مِنَاتِ الصُّدُودِ ﴿ إِنْ تَسْسَلُمُ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمُ ذُو اِنْ تُصِيَّكُمُ سَيِّعًا إِيُّفْرُكُوْا بِهَا ۚ وَإِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقَّوْا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُا هُمُ شَنًّا ۗ الِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيِّظٌ ﴿ وَإِذْ غَكَوْتَ مِنَ آهُلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَبِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿ إِذْ هَـٰمَّتُ طَّانِفَتْنِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَكَا ۚ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوكُلِ الْمُؤْمِنُونَ۞ وَلَقَكُ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِينَ رِوَّ ٱنْتُمْ آذِلَّةٌ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُوْنَ @ إِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ٱلْنَ يُكْفِيكُمْ ۚ ٱنْ بُّبِتَّ كُمُّ رَبُّكُمْ بِثَلْثَةِ الْفِ مِّنَ الْمِلَيِّكَةِ مُنْزَلِيْنَ®بَلَّ إِنَّ تَصْبِرُوْا وَتَتَقَوُّا وَيَاتُؤُكُمْ مِّنَ فَوْرِهِمْ هٰنَا يُمْنِ ذَكُمْ رَبُّكُمْ إِخْنُسَةُ الْفِ مِّنَ الْمُلْإِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ ﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرى لَكُمْ وَلِتَظْمَيِنَ قُلُونِكُمْ يِهِ وَمَا النَّ<u>صْرُ اِلَّا مِنْ عِنْ بِ</u> اللهِ الْعَن يْزِ الْعَكِينِهِ صَ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفُرُوۤا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوْا خَابِينَ ۞لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِثَكُى ۗ ۚ أَوْيَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُوْنَ ۞ وَ يِلْلُهِ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَتِشَآهُ وَيُعَنِّبُ مَنْ يَتَا وَ وَاللَّهُ

لعرن

غَفُوْرٌ رَحِيْهُ ﴿ يَاتَهُا الَّذِينِ امْنُوْ الا تَأْكُلُوا الرِّنَوا اصْعَافًا مُّضْعَفَّةً وَاتَّعَوُّاالِلَّهُ لَعُلَّكُمْ تُغُلِّحُونَ ۞وَاتَّعَوُّاالتَّارَالَّتِيَ أَعِيَّتِ لِلْكَفِيْنَ وَ إَطِيْعُوا الله وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٥ وَسَارِعُوا الله مَغْفَرَةً نُ رُبِّكُمْ وَجِنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَتُ وَالْأَرْضُ أُعِرَتِ لِلْمُتَّقِينَ ۖ يَنْ نُنْ يُنْفِقُونَ فِي السِّيرَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكُطْمِينَ الْغَبُظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۚ وَاللَّهُ يُعِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۞َ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً وْظَلَكُوْ ٓا اَنْفُسُهُمْ ذَكَرُواالِلَّهَ فَاسْتَغْفَرُوْالِنُ نُوْبِهِمْ ۖ وَمَنْ يَغْفِرْ لنَّ نُوْبَ إِلَّا اللَّهُ ثُنَّوَ لَهُ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَكُوْا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ ولِيكَ جَزَآؤُهُمُ مُ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنْتُ تَخِرَى مِنْ نَخْمَ إِنْهُارُ خَلِينِينَ فِيْهَا ۗ وَنِعْمَ آجُرُ الْعَبِلِينَ ۞ قَلْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُذُ سُنَنٌ فَيَسِبُرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِيَةً الْمُكُنِّ بِيْنَ۞ هٰذَا بِيَانٌ لِّلْتَاسِ وَهُٰلَى وَمُوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِيْنَ⊙ وَلَا تَهُنُواْ وَلَا تُعْزَنُواْ وَٱنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمُ مُّؤْمِنِينَ ۞ إِنْ يَبْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَلْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّاهُ نْدَاوِلُهَا بَيْنَ التَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ أَمَنُوْا وَيَتَّغِذَ مِنْكُمْ شُهَكَآءٌ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ ﴿ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ وَيَهْكُنَّ الْكُفِينِينَ ﴿ آمْ حَسِبْتُمْ آنْ تَكْ خُلُوا الْحَتَّةَ وَلَمَّا 11:00

اً يَعْلَمِ اللهُ الَّذِيْنَ جَهَدُوْا مِنْكُوْ وَيَعْلَمَ الصَّبِرِيْنَ ﴿ وَلَقَدُ كُنْتُمُ الصَّبِرِيْنَ ﴿ وَ اَنْ نَمْهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَنْقَلُنْ صَوْمَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّه

ػٲؽۜڵؚڹۼؙڛٲؽۛؾٮؙٷٛؾٳڷؖؖڒۑٳۮ۬ڽؚٵڷڵڡؚۘڮؾؗٵٞڡؙؙٷؘڿٙڴؖٵٞؗٷؖڡؖؽؙؿؙڔۮ ؿؙٵؘڹٵڷڎؙڹؽٵڹؙٷٛؾؚ؋ڡؚڹ۬ۿٵٚٷڡؘؽؿؙڔۮؾؘٛٵڹٳڶٳٚڿڒۊؚڹؙٷؾؚ؋ڡؚڹؗؠٵ۠ٷ ڛڬۼۛڔ۬ؽٳۺٚڮڔۣؽڽ؞ۅػٵؾؚڽ۬ڡؚڹؿۜؾؚؾؚڟ۬ؾڵ۠ڡٚػۮڕؾؙؚؿؙۏٛڽڮؿؚؽ۠

فَمَا وَهَنُوْ الْمِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا لَا مَا اللهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا

الْسَنَكَانُوْا وَاللَّهُ يُعِبُ الصِّيرِيْنَ ﴿ وَمَا كَانَ قَوْلَهُ مَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ أَنْ قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا ذُنُوْبُنَا وَإِسْرَافَنَا فِنَ آمْرِنَا وَثَرِّتُ

أَقْدُامَنَا وَانْضُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ النَّفِرِيْنَ ﴿ فَاتَّهُمُ اللَّهُ تُوابَ اللَّهُ ثَوَابَ اللَّهُ تُوابَ الْاخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ يَالَيْهُ اللَّهُ يُعِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ يَالَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِكُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُولِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَل

الَّذِيْنَ أَمَنُوْ النَّ تُطِيعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوْ الْكِرْمَ عَلَى اعْقَابِكُمْ

فَتَنْقَلِبُوْ الْحَسِرِيْنِ ۞ بَلِ اللَّهُ مَوْلَكُمْ وَهُو خَيْرُ النَّصِرِيْنَ ۞ بَلِ اللَّهُ مَوْلَكُمْ وَهُو خَيْرُ النَّصِرِيْنَ

سُنْكُقِيْ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُ والرُّعْبِ بِمَا ٱشُرَكُوا بِاللَّهِ مَا

لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَنًا وَ مَا وَلَهُمُ النَّارُ وَبِشِّي مَثْوَى الْقَلِمِينَ ۞

وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعُدَةً إِذْ تَعَسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمُ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِوعَصَيْتُهُ مِّنْ بَعْدِمَاۤ آرَكُهُمَّا تُحِبُّونَ مِنْكُوْ مِّنْ يُرِيْكُ الدُّنْيَا وَمِنْكُوْ مِّنْ يُرِيْكُ الْأَخِرَةَ ۚ تُمَّ صَرْفِكُهُ عَنْهُمْ لِيَنْتَلِيكُمْ وَلَقَلْ عَغَاعَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُوْفَضْلِ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ@إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُوٰنَ عَلَى آحَدِ وَالرَّسُولُ يَلْ عُوْكُمُ فِيَ ٱخْرِيكُهُ فَأَثَابَكُهُ غَيًّا بِغَيْرِيكِيلًا تَعْزَنُوا عَلَى مَا فَأَتَّكُهُ وَلَا مَا أَصَابِكُورُ وَاللَّهُ خَيِيْرٌ بِهَا تَعْمَلُونَ ﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ الْغَيْمَ آمَنَةً نُعَاسًا يَغْنَى طَآبِفَةً مِّنَكُمْ لَا وَ طَآبِغَةٌ قَلْ اَهُمَّةُهُمْ اَنْفُنُهُمْ مِيظُنُّونَ بِاللَّهِ عَيْرَ الْحِيَّ طَنَّ الْحَاهِلِيَّةُ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِمِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَكُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي ٱنْفُيهِ هُمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكُ الْيَقُونُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَهُنَا ۚ قُلْ لَوْ كُنْتُهُ فِي بُيُوْتِكُمْ لَبَرْدَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتُلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ ۚ وَلِيَبْتَكِي اللَّهُ مَا رِفْ صُنُ وَيِكُمْ وَلِيمُحِصَ مَا فِي قُلُوْبِكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ بِنَاتِ الصُّدُودِ ﴿ إِنَّ الَّذِنِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَعْيَ الْجَمْعِنْ إِنَّا اسْتَزَلَّهُ مُ الشَّيْطِنُ بِبَغْضِ مَا كُسَبُوا ۚ وَلَقَكُ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ أَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيْمٌ ﴿ يَأَيُّهُمَا الَّذِنْ إِنَّ امْنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ

يخ الم

كَفَرُوْا وَ قَالُوْا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوْا فِي الْأَرْضِ ٱوْ كَانُوْا عُـنَّى لَّوْ كَانُوْاعِنْكَنَا مَا مَاتُوْا وَمَا قُتِلُوا ۚ لِيَبِعَلَ اللَّهُ ذٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوْبِهِمْ ۚ وَاللَّهُ يُحِي وَيُمِينَتُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۖ وَلَيْنِ فَيْلَنُّكُرُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ أَوْمُ تُكُو لَكَغْفِى قُا مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّتَا أَيُجْمَعُونَ ﴿ وَلَبِنْ مُّنَّمُ آوْ قُتِلْتُمْ لِإِ الْيَ اللهِ تَحْشُرُونَ ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظَّا غَلِيْظَ الْقَ لِانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ " فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُ فِي الْأَمْرَ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُعِبُّ الْمُتَوكِّلِيْرُ إِنْ يَنْصُرُكُمُ اللَّهُ فَكُلِّ عَالِبَ لَكُمْ ۚ وَإِنْ يَغِنْكُمُ فَكُنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِّنْ بَعْدِهِ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْتَوَكُّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغُلُّ ﴿ وَمَنْ يَغُلُلْ يَاٰتِ بِمَاعَلَّ يَوْمَ الْقِيمَةُ ثُمَّرَنُّوكُ فَي كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لِا يُظْلَمُونَ ۞ أَفَ تَبَعَ رِضُوَانَ اللّهِ كُمَنَّ بَآءَ بِسَخَطِ مِّنَ اللّهِ وَمَأُولُهُ جَمَّهَ بِئُسَ الْمُصِيْرُ ۞ هُمْ دَرَجْتُ عِنْدَ اللَّهِ وَ اللَّهُ بَصِيْرٌ إِ لُوْنَ@لَقَلْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُّ مِّنُ ٱنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ أَيْتِهِ وَيُزَّكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَإِنْ كَانْوَامِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلْلِ مُبِينِ ۞ أَوَ لَتَّا

صَابَتُكُوْمُ صِيْكَةٌ قَدْ أَصَبْتُهُ مِّثْكَمَا الْقُلْتُمْ آثْي هٰذَا الْقُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُيكُمْ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞وَمَا ٱصَابَكُمْ يَوْمَ الْنَعْيَ الْجَمْعٰنِ فَبِإِذْنِ اللهِ وَلِيعْلَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞ وَلِيعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا ﴿ وَقِيْلَ لَهُ مُ تَعَالَوُا قَاتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ ٱوادْفَعُوْا <u>غَالُوْ</u>الُوْنَعُلُمُ قِتَالًا لَا اتَّبَعْنَكُمُ ۗ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَبِنِ ٱقْرَبُ مِنْهُ لِلْإِيْمَانِ يَقُوْلُونَ بِافْوَاهِ فِي مُرَمَّا لَيْسَ فِي قُلُوْ بِهِمْ وَاللَّهُ اَعْلَمُ بِمَا يَكْتُنُونَ ۞ ٱلَّذِيْنَ قَالُوْا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَكُوْا لَوْ أَطَاعُوْنَا مَاقُتِلُوۡا ۚ قُلُ فَادۡرَءُوا عَنَ اَنۡفُسِكُمُ الْمُوۡتِ إِنۡ كُنۡتُمُ صِٰ وَيُنَّ وَلَا تَعْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ آمُوانًا " بَلْ آخياً ؟ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْنَى قُوْنَ۞ فَرِحِيْنَ بِهِمَّ اللَّهُ مِنْ فَضَالِةٍ وَ يَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ ٱلْاَخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ۞ يَمْنَنْبْنِرُونَ بِنِعْمَةِ مِّنَ اللهِ وَ فَضْلِ ۗ وَ أَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ ٱجْرَالْمُؤْمِنِيْنَ ۚ أَلَىٰ يُنَ اسْتَعَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا آصَابَهُ مُ الْقَرْحُ ثُلِلَّانِينَ آحَسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّعَوْا ٱجْزَّعَظِيْمٌ ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ التَّاسُ إِنَّ التَّاسَ نَكُ جَمَعُوا لَكُمُ فَاحْشُوهُمْ فَزَادُهُمْ إِيْمَانًا ۚ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْلُ ۞ فَانْقَكَبُوْا بِنِعْمَانِهِ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلِ لَهُ يَمْسَمُهُ

٢ > ليور وقف ال

بتالوام

۸۵

سُوَءِ لا وَاتَبَعُوْا يِضُوانَ اللهِ وَاللَّهُ ذُوْ فَضَلِ عَظِيْمِ ﴿ إِنَّهَا ذٰلِكُمُرُ الشَّيْطُنُ يُغَيِّونُ ٱوْلِيَاءَهُ ۖ فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَخَافُوْنِ إِنْ كُنْتُمُوْمُوْمِنِيْنَ @ وَ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَادِعُوْنَ فِي الْكُفْرِرَ إِنَّهُ مُركَن يَّضُرُّوا اللَّهَ شَيًّا \* يُرْبِيُ اللَّهُ ٱلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِ الْاِحْرَةِ وَلَهُ مُرْعَنَاكُ عَظِيْمٌ ۞ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيْمَانِ لَنْ يَّضُرُّوا اللهَ شَيْئًا ۚ وَلَهُمْ عَذَاكَ ٱلِيْمُّ ۞ وَلا يَحْسَبَنَ الَّذِينَ كَفَرُوٓۤا ٱتِّمَانُمُولِي لَهُ مُ خَيْرٌ لِّانْفُسِهِ مِرَّ إِنَّمَا نُمُولِي لَهُمْ لِيُزْدَادُوۤ الِثُمَّا ۖ وُلَهُمْ عَذَابٌ مُهِيْنٌ ۞ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَدَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَىٰ مَأَ اَنْتُوْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيْزَ الْغَبِيْثَ مِنَ الطَّيْبِ \* وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى الْغَيْبِ وَ لَكِنَّ اللَّهَ يَغْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَنْ يَشَآءٌ فَامِنُوْا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَ تَتَّقَوْا فَلَكُمْ ٱجْرُ عَظِيْمُ ۖ وَلَا يَحْسَبَنَ الَّذِيْنِيَ يَبْغَلُوْنَ بِمَآ اللَّهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْرً بِكُ هُوَ شَرُّ لَّهُمْرٌ سَيْطَوَّقُونَ مَا يَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَيِنَّهِ مِنْرَاكُ السَّلَوْتِ وَالْأَمْنِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمُلُونَ خَبِيْرُ ۚ لَقَانَ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوَا إِنَّ اللَّهَ فَقِيدٌ وَّ نَحُنُ أَغْنِياً وْ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِياءُ بِغَيْرِحَقِّ وَّنَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَنَابَ الْحَرِيْقِ ﴿ ذَٰلِكَ بِمَا قَكُمَتُ آيْلِ يَكُمْ وَ

المرام وقف الم

أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّامِ لِلْعَبِيْدِ ﴿ ٱلَّذِينَ قَالُوَالِنَّ اللَّهَ عَهِمَ الَّيْنَأَ اَلَا نُؤْمِنَ لِرَسُوْلِ حَتَّى يَانِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ النَّارُ <sup>ا</sup>قُلُ قَلْ جَاءَكُوْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِيْ بِالْبَيِّنْتِ وَ بِالَّذِي قُلْمَوْهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صِٰدِقِيْنَ ۞ فَإِنْ كَذَّبُولَا فَقَدُ كُذِّبَ رُسُلُ مِّنْ قَبْلِكَ جَاءُوْ بِالْبِيّنْتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِنْبِ الْمُنِيْرِ۞ كُلُّ نَفْسِ ذَابْعَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّهَا تُوفُّونَ أُجُورُكُمْ يَوْمُ الْقِيهَةِ فَمَنْ زُخْزِحَ عَنِ النَّارِ وَ أُدُخِلَ الْحِنَّةَ فَعَنْ فَارَ وَمَا الْحَيْوةُ التُّنْيَأَ إِلَّا مَتَاءُ الْغُرُورِ<sup>®</sup> لَتُبْلُونَ فِي آمُوالِكُمْ وَانْفَيْكُمْ وَلَنْفُيكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتْبُ مِنْ قَبْلِكُورُ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْآ اَذَّى كَثِيرًا \* وَإِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَقُوْا فَإِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ ۞ وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوْتُواالْكِتِبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَكُ نَنَهَنُوْهُ وَرَاءَ ظُهُوْرِهِمْ وَاشْتَرُوْابِهِ ثَمَنَّا قَلِيْلًا 'فَبِشْ) مَا بَشْتُرُونَ ۞ لَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ يَفْرُحُونَ بِهِأَ اتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُعْمَدُوْ إِبِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ صِّنَ الْعَنَانِ وَلَهُمْ عَنَابُ الْبِيْرُ وَيِلْهِ مُلْكُ السَّمُوتِ وَ الْكُرُمِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ التَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ وَالْحَيْلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَأَيْتٍ لِّرُولِي الْأَلْبَابِ أَ

نوع به

ٱلَّذِيْنَ يَذُكُرُونَ اللهَ قِيلِمَّا وَ قُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِمِ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ ۚ رَبِّنَا مَا خَلَقْتَ هِـ إَا بَاطِلًا سُخَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ التَّارِ®رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدُخِلِ الثَّارَ فَقَدُ أَخُزُنِيَّةً وَمَا لِلظِّلِمِينَ مِنْ اَنْصَارِ ﴿ رَبُّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُّنَادِي لِلْإِيْمَانِ أَنْ أَمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَأَمْنَا أَرْبَنَا فَاغُفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَ كَفِّرْعَنَّا سَيَّاتِنَا وَتُوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَادِ ﴿ رَبُّنَا وَاتِنَا مَا وَعَلَّتُنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُغْزِنَا يَوْمُ الْقِيمَةِ "إِنَّكَ لَا تُغْلِفُ الْمِيْعَادَ اللَّهِ عَلَّا اللَّهِ عَالَ فَاسْنَجَابَ لَهُ مْرَبُّهُ مْ آنِّي لَا أَضِيعُ عَمْلَ عَامِل مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكُرِ أَوْ أَنْثَىٰ بَعُضُكُمْ رَمِّنَ بَعْضٍ ۚ فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوْذُوا فِي سَبِيْلِي وَقْتَكُوْا وَقُتِلُوْا لَأُكُفِّرَنَّ عَنْهُمْ سِيّانِهِمْ وَلَاُدُخِلَنَهُمْ جَنْتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهُ وَۚ ثَوَالَّ مِّنْ عِنْدِ اللهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثُّوَابِ®لَا يَغُرُّنَكَ تَقَلَّبُ الَّذِيْنَ كُفَّرُوْا فِي الْبِلَادِ ﴿ مَتَاعٌ قَلِيلٌ عَنْ تُحْرَمَا وَلَهُمْ جَعَنَّمُ اللَّهِ الْم وَبِثْسَ الْمِهَادُ ﴿ لَكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُ مُ لَهُ مُرجَنَّتُ تَجْدِي مِن تُغَيِّمَا الْأَنْهُرُ خَلِينِ فِيهَا نُزُلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ ﴿ وَمَا عِنْكَ

عِن عَهَ الْا نَهْرَ حَدِنِينَ فِيهَ مُولاً مِن عِنْدِ اللّهِ وَمَا عِنْدَ اللّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ﴿ وَإِنّ مِنْ آهُلِ الْكِتْبِ لَمَنْ يُؤُومِنُ بِاللّهِ وَ مَا أَنْزِلَ النّكُمْ وَمَا أُنْزِلَ الّذِهِمْ خَشِعِيْنَ لِلّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِاللّهِ ت در

الله ثُمنًا قِلْدِلًا أُولِيكَ لَهُمُ آجُرُهُمْ ائِسيَابِ⊕ يَأْتُهُا الَّذِينَ أَمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا<sup>تَ</sup> وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمُ تُفْلِحُونَ ٥ ودر هالنداء فأن وهي ماند ويرمررمره سوه النداء فأن وهي ماند وسيع وس حِراللهِ الرَّحُ يَأَيُّهُا النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زُوْجِهَا وَبِكَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُو اللهَ الَّذِي تَسَاءَ لُوْنَ بِهِ وَالْاَرْحَامَرُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُ رَقِيْيًا ۞ وَإِنُّوا الْيَهْمَى آمُوالِهُمْ وَلَا تَتَكِنَّا لُوا الْخِينِ عَيْ التَّلِيِّهِ وَلَا تَاٰكُلُوۡا اَمُوَالَٰهُمۡ إِلِّي اَمُوالِكُمۡ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوْيًا كَيِـنِيًّا ۞ وَإِنْ خِفْتُهُ إِلَّا تُقْيِطُوْا فِي الْيَتْلَى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُهُ صِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلْكَ وَرُلِعٌ ۚ فَإِنْ خِفْتُهُ ۚ أَلَا تَعْلَىٰ لُوْا فَوَاحِدَةً أَوْمَا مَلَكَتْ آيُمَانُكُوْ ذٰلِكَ آدُنَّى أَلَاتَعُوْلُوْا صُو إِتُواالنِّسَاءَ صَلُ قَتِهِنَّ نِخِلَةً \* فَإِنْ طِينَ لَكُوْعَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُونُهُ هَنِينًا مَّرِنِكًا ۞ وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَآءُ اَمُوالَكُمُ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيلًا وَارْزُقُوْهُمْ فِيهَا وَاحْسُوهُمْ قُوْلُوْالَهُمْ قَوْلًا مَّغْرُوْفًا ۞ وَابْتَكُوا الْيَتْلِي حَتَّى إِذَا بِكَغُو

متزك

النِّكَاحَ ۚ فَإِنَّ انْسُنُّمْ مِّنْهُمْ رُنْسًكًا فَادْفَعُوۤ الِيَهِمْ آمُوالَهُ وَلا يَا كُلُوْهَآ إِسْرَافًا وَبِدَارًا آنَ يُكْبَرُوْا ۚ وَ مَنْ كَأَنُ غَنِيًّا فَلْيَسْنَتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلَيْأَكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ \* فَإِذَا دَفَعْنَهُمْ النِّهِمْ آمْوَالَهُمْ فَأَشْهِلُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَبِيْبًا ۞ لِلرِّيَالِ نَصِيْبٌ مِّيَاتُرُكَ الْوَالِلْنِ وَالْأَقْرَبُوْنَ ۗ وَلِلنِّكَ إِنْصِيْبُ مِّمَّا تَرُكَ الْوَالِدُنِ وَالْاَقْرُبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ ٱوْكَثُرُ "نَصِيبًا مَّفْدُوْضًا ۞ وَإِذَا حَضَرَالْقِينَىٰةَ أُولُوا الْقُرْنِي وَالْيَتْلِي وَالْسَلِينُ فَارْزُقُوْهُمْ مِينَهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا لَمَعْرُوْفًا ۞ وَلَيْخَشَ الَّذِينَ لَوْتُرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْكًا ۞ إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ ٱمْوَالَ الْيَتْمَٰى ع اظُلُمًا إِنَّهَا يَا كُلُوْنَ فِي بُطُوْنِهِمْ نَارًا وْسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا أَيُوْصِيْكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلنَّاكِرِمِثُلُ حَظِّ الْأَنْتَكِينَ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثَنْتَكُنْ فَكَهُنَّ ثُلُثُا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا التِّصْفُ وَلِاَبُونِهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُما التُّدُسُ مِمَّا تُرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَكُ ۚ فَإِنۡ لَهۡ بِيَكُنۡ لَّهُ وَلَكُ وَ وَرِثَهَ ٓ اَبُواهُ فَلِأُمِتِهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِلَٰ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُ مِنْ السُّكُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْحِيْ بِهَا ٱوْدَيْنُ الْإِوْكُمْ وَٱبْنَا وَكُمْ لَا تَكُرْوْنَ ٱبُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا اللَّهُ اللَّهُ الْعُمَّا

فَوِيْضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ وَلَكُمْ نِضِفُ مَا تَزَا زُواجُكُمْهِ إِنْ لَيْهُ يَكُنْ لَهُ مِنَّ وَلَكُ ۚ فَإِنْ كِانَ لَهُنَّ وَلَكُ فَلَكُمُ الرُّبُّ ؠۜٵؘۛؾڒڲؙڹؘڡؚڹٛؠۼ۫ۑۏڝؚؾڐٟؾؙۏٛڝؽؘڹۿٵؙۉۮؽڹٝٷٲؠؙؙؽۜٳڵڗؙڹؙؙ تَرُكْتُمْ إِنْ لَكُمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَكَ ۚ فَإِنْ كَانَ كُلُمْ وَلَكُ فَلَهُنَّ ثُمُّنُ مِمَّا تَرَكُنُّهُ مِّنَ بِعَيْ وَصِيَّةٍ نُوْصُوْنَ بِهَا ٱوْ دَيْنُ وَإِنْ كَانَ رَجُلُ يُوْرَثُ كَلْلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهَ آخُ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلُّ وَاحِدٍ يِّنْهُمَا السُّكُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوۡ الۡكُثۡرُ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاۤ وَفِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْطَى بِهَا أَوْدَيْنِ غَيْرُ مُصَاِّرٌ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيْمُ حَلِيْمٌ ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَكَ اللَّهُ وَرَسُولَك يُدُخِلَهُ جَنَّتٍ تَجُرِيُ مِنْ تَغَيِّهَا الْاَنْهُرُخْلِينَ فِيْهَا ۚ وَذَٰلِكَ فَوْزُ الْعَظِيْمُ® وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَلَّ حُكُ وْدَهُ يُدُخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا ۗ وَلَهُ عَذَابٌ ثُمِهِ يُنَّ ۞ وَالَّتِي يَأْتِينَ لْفَاحِشَةَ مِنْ يِّسَآبِكُمْ فَاسْتَثْمِكُ وَاعَلَيْهِنَّ ٱدْبِعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهُ لُوْا فَامْسِكُوْهُنَّ فِي الْبُيُوْتِ حَتَّى يَتَوَفَّهُنَّ الْمَوْتُ آوْ يَجْعَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ۞ وَالَّذَٰنِ يَأْتِينِهَا مِنْكُمْ فَاذُوْهُمَا ۚ فَإِنْ تَابَا كَصْلَحَا فَأَغْرِضُواعَنْهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّالْإِرَّحِيْمًا ۞ إِنَّهَا التَّوْيَةُ كَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمٌّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْهِ

200

فِلْكَ يَتُوْبُ اللهُ عَلَيْهُمْ ۗ وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۞ وَلَيْسَتِ التَّوْيَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيَّالِيَّ حَتَّى إِذَا حَضَرَاحَكَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ النِّنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوْتُونَ وَهُمْ كُفَّالٌ ۚ أُولَمِكُ آغْتُكُ نَا لَهُ مُ عَنَابًا الِمُمَّا ۞ يَايَتُهُا الَّذِينَ أَمَنُوْ الرِّيجِكُ لَكُوْرَانَ تَرِثُوا النِّينَاءَ كَنْهَا ۚ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَنْهَبُوا بِبَعْضِ مَاۤ الْيَٰتُمُوْهُنَّ إِلَّا اَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَافِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُونِ ۚ فَإِنْ كَرِهْ نُمُوْهُنَّ فَعَلَى أَنْ تَكُرُهُوْ أَشَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيْ وَخَيْرًا كَثِيرًا ﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْكَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَالْتَكْتُو لِحْلَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَاتَأْخُذُوا مِنْهُ هَيْكًا ﴿ اَتَانَٰخُنُ وْنَهُ بِهُتَانًا وَ اِثْمَا مُّبِيْنًا ۞ وَكَيْفَ تَلْخُذُ وْنَهُ وَ قَدُ ٱفْضَى بَعْضُكُمْ إلى بَعْضِ وَآخَنُنَ مِنْكُمْ مِينَاقًا غَلِيْظًا ﴿ وَ لَاتَّنْكِعُوْا مَانَكَحَ اٰبَآ وُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ الْإِمَا قَدْسَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَتَّفَتُكُمْ وَبَنْتُكُمْ وَاخَوْتُكُمْ وَ عَمَّتُكُذُ وَخُلْتُكُذُو بَنْتُ الْأَخِ وَبَنْتُ الْأُخْتِ وَأَمَّاتُكُمُ الَّبِيِّ ٱلْصَّفَنَكُمْ وأخوتكم وتن الترضاعة وأمتهث نسآبكم وركابيكم أالتي في مجويم مِّنْ تِنَكَ إِنْ كُوْ الَّتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۚ فَإِنْ لَوْتُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَكَرْ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَا بِلُ ابْنَابِكُمُ الَّذِينَ مِنْ اصْلَابِكُمْ وَ انْ تَجُمُعُوْابَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّامَا قَلْسَلْفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيًّا ﴿

نْكُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّامَا مَلَكَتْ أَيْمَا ثَكُمُ ۚ كِتْبَ اللهِ مُورَّ وَابْحِلَّ لَكُورُهَا وَرَاءَ ذَلِكُوْ اَنْ تَنْتَغُوْ اللَّمُوالِكُمُ تَعْصِينِينَ غَيْرِ مُسْفِحِيْنَ فَهَا اسْتَمْتَعَتُّمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَانْوُهُنَّ أُجُوْرُهُنَّ رنضة وكالحناح عكيكم فيها ترضيته ون بعي الفريضة اِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿ وَمَنْ لَدْ بِينْتَطِعْ مِنْكُوْ طَوْلًا أَنْ يُنْكِحَ الْمُعْصَنْتِ الْمُؤْمِنْتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ آيْمَا ثُكُوْمِنْ فَتَلْتِكُمْ الْمُؤْمِنْتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيْمَانِكُمْ بِعَضْكُمْ مِّنْ بَعْضِ فَانْكِكُوْهُنَّ بِإِذْنِ ٱهْلِهِنَّ وَأَتُوْهُنَّ ٱجُوْرَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوْفِ مُحْصَنْتِ غَيْرَمُسْفِحْتِ وَكَامُتَّخِذْتِ آخُكَانِ ۚ فَإِذَآ ٱلْحُصِتَّ فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَكَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُخْصَنْتِ مِنَ الْعَنَابِ ۚ ذٰلِكَ لِمَنْ حَثِنِي الْعَنَتَ مِنْكُورٌ وَ أَنْ تَصْبِرُواْ حَبْرٌ لَكُمْرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ۞ يُرِيْنُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيُمْنِ يَكُمْ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِكُمْ وَيَتُوْنِ عَلَيْكُمْ وَاللهُ عَلِيْمٌ كَلِنُمَّ ۞ وَ اللَّهُ يُرِيْكُ أَنْ يَتُونِ عَلَيْكُمْ وَيُرِيْدُ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الشَّهُونِ ٱڬ تَعِيثُلُوْا مَيْلًا عَظِيمًا ۞ يُرِيْنُ اللَّهُ آنُ يُحَقِّفَ عَنْكُمْ ۚ وَخُلِقَ لْانْسَانُ ضَعِيْفًا ۞ يَايَتُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا تَأْكُلُوٓا آمُوالَكُمُ لْكُلُورْ بِالْبِاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِيَارُةً عَنْ تَرَاضٍ مِّكُكُورٌ وَ

300

إِتَقُتُكُوُّ النَّفُكُدُ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۞ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلُهُ وِنَارًا ۗ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَسَلَى اللهِ يَسِيْرًا ۞إِنْ تَجْتَنِبُواْ كَيَا بِرَ مَا تُنْهُونَ عَنْهُ نُكَفِّرٌ عَنْكُمْ سَيَالْتِكُمْ وَنُهٰخِلُكُمْ مُّلْخَلًا كُرِيبًا ۞ وَلَا تُمَنَّوُا مَا فَضُلَ اللَّهُ بِهِ بَغْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِلرِّيجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوْا وُلِلنِّسَا نَصِيْبٌ مِّتِمَا كَنْسَبْنَ وُسْتَكُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ۞ وَ لِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَ إِلَى مِمَّا تَرَكَ الْوَالِـانِ وَ الْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُو ۚ فَالْتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَكَيْءٍ شَهِيْكًا ۞ ٱلرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَّ بِمَأَ ٱنْفَقُوْا مِنَ ٱمُوالِهِمْ فَالصَّلِعْ يُعْ قَنِتْ كُفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزُهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَصَاحِعِ وَ اضْرِبُوْهُ ثُنَّ ۚ فَإِنْ ٱطَعْنَكُمْ فَكُلَّ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعُثُوْا حَكًّا مِّنْ آهْلِه وَحَكَمًا مِّنْ آهْلِهَا ۚ إِنْ يُكُونِكَ آ إِصْلَاحًا يُوكِقِ اللهُ بَيْنُهُمُا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيبًا خَبِيْرًا ﴿ وَاعْدُلُ وَاللَّهُ وَلاَ تُثْمَرُوْا بِهِ شَيْئًا وَّ بِالْوَالِكِيْنِ إِحْسَانًا وَّ بِذِي الْقُرُبِ وَالْيَتْمِي وَالْسَكِيْنِ

الصلاح وقف النبي صلى الله على ه وسلو

النسآءم

نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتْبِ يَشْتَرُوْنَ الصَّلْلَةَ وَيُرِيْدُوْنَ أَنْ تَضِلُواْ السّبيل ﴿ وَاللَّهُ اعْلَمُ بِأَعْدَا إِكُمْ ۗ وَكُفِّي بِاللَّهِ وَلِيًّا ۚ وَكُفِّي بِاللهِ نَصِيْرًا ۞مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمُ عَنْ مَّوَاضِعِم وَيُقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنا وَالسَّمَعْ غَيْرُهُسْمَعِ وَرَاعِنَا لَيًّا بِٱلْمِنْتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّيْنِ ۚ وَلَوْ ٱنَّهُمْ قَالُوْا سَمِعْنَا وَٱطَعْنَاوَ اسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاقْوَمَ ۚ وَلَكِنَ لَعَنَهُ مُ اللَّهُ بِكُفْمِ هِمْ فَكَلَا يُؤْمِنُوْنَ إِلَّا قَلِيْلًا ۞ يَأَيُّهُا الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتْبَ امِنُوْا بِهَا نَزَّلْنَا مُصَلِّ قَالِّهَا مَعَكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ نَطْسِ وُجُوهًا الْنُرُدَّهَا عَلَى آدْبَالِهَآ أَوْنَلْعَنَهُمْ كَمَالَعَنَّآ ٱصْعَبَ التّبْتِ وَكَانَ اَمْرُ اللَّهِ مَفْعُوْلًا ۞ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّثُرُكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَ مَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيًّا ۞ اَكُوْتُو إِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّونَ اَنْفُسُهُ مُرَّبِلِ اللهُ يُزَكِّنُ مَنْ يِّشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِينًا ﴿ أَنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَـلَى اللَّهِ الْكُذِبُ وْكُفِي بِهَ إِنْهَا مُبِينًا ﴿ ٱلْمُتَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتْبِ يُوْمِنُونَ بِالْجِبْنِ وَالطَّاغُوْتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِيْنَ كَفُواْ هَوُّلَاءِ اَهْلَى مِنَ الَّذِيْنَ اَمُنُوْاسِبِيْلًا ۞ أُولِيكَ الَّذِيْنَ لَعَنْهُ اللَّهُ وَ مَنْ يَكْعَنِ اللَّهُ فَكُنْ تَجِكَ لَهُ نَصِيْرًا ۞ آمْ لَهُمْ وَنَصِيْبًا

2

مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ التَّاسَ نَقِيْرًا ﴿ آمْ يَعُسُلُ وْنَ التَّاسَ َيْ مَا ٓ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ فَضَلِهَ ۚ فَقَلْ انْيَنَّاۤ الْ اِبْدُهِيْمَ الْكِنَّهُ لِحُكْمَةَ وَأَتَيْنَاهُمُ مُّلُكًّا عَظِمًا ۞ فَمِنْهُمْ مِّنْ نُ صَدَّا عَنْهُ \* وَكُفِّي بِجَهَنَّمَ سَعِيْرًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كُفَّنُّ اسَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِيَتُ جُلُوْدُهُمْ مَتَ لَنْهُ لَهُ: دًا غَنْرُهَا لِكُنُ وْقُوا الْعَنَاكِ أَنَّ اللهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكَمُمَّا @ ٱكَنْ يْنَ إُمَنُوْاوَ عَمِلُوا الطَّيلَطْتِ سَنُّكُ خِلُّهُمُوجَنَّتِ تَجْدِي مِنْ تِهَا الْاَنْهُوٰ خُلِونُنَ فِيهَآ آلِكُا ۚ لَهُمْ فِيهَآ ٱذْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۗ وَ نُهُ خِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيْلًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَامُزُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمْنَتِ لَ ٱهْلِهَا لَوَ إِذَا حُكَمْنُتُمْ بَيْنَ التَّاسِ آنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ إِنَّ للهُ نِعِتَا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيْعِنَّا بَصِيْرًا ۞ يَأَيُّهُا الَّذِيْنَ امَنُوۡ الطِيعُوااللهَ وَ ٱطِيعُوا الرَّسُوْلَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِلَٰ تَنَازَعْ تُكْرِفِي ثَنَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ نُؤُمِنُونَ الله والْيُؤمِر الْآخِرِ ذٰلِكَ خَنْرٌ وَ ٱحْسَنُ تَأُوبُكُمْ ۚ ٱلَّهُ لَكُمْ لَكُمْ إِلَّى يَنِينَ يَزْعُمُونَ ٱنَّهُمُ أَمَنُوْ أَبِهِآ ٱنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أَنْزِلَ مِنْ قَبُلِكَ يُرِيْكُونَ أَنْ يَتَعَاكُمُوآ إِلَى الطَّاعُوْتِ وَقَدْ أُمِرُوٓۤ ا أَنْ يُّكُفُرُوْا بِهِ \* وَيُرِيْنُ النَّيْظِنُ إَنْ يُضِلُّهُمُ ضَلْلًا بَعِيْدًا ۞ وَ

منزآل

څ

ْ إِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا آنُذُلَ اللَّهُ وَ لِكَى الرَّسُولِ رَايْتَ الْمُنْفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُلُودًا ﴿ فَكَيْفَ إِذَا آصَابَتُهُمُ مُصِيبَةً عِلَا قَلَّ مَتُ أَيْلِينِهِمْ ثُمِّرِجَاءُولاً يَعْلِفُونَ فَإِللَّهِ إِنْ أَرَدُنَا إِلَّالِحَانًا وَّتَوْفِيْقًا ۞ أُولِيكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ ۖ فَأَغْرِضُ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَّهُمْ فِيْ ٱنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيْغًا ﴿ وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ تَسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْاَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوَّا أَنْفُكُهُ مُرْجَاءً وْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَكُمُ الرَّسُولُ لُوَجُّدُواْ اللهُ تَوَابًا رَحِيمًا ۞ فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّنُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ تُمُّ لَا يَجِدُوا فِي ٱنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّنَا قَضَيْتَ وَيُسَلِّنُوا تَسْلِيْمًا ﴿ وَكُو أَنَّا كُتُبُنَّا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوۤا أَنْفُسَّكُمْ أَوِ اخْرُجُوْا مِنْ دِيَالِكُهُ مَا فَعَلُوٰهُ اِلَّا قِلْبِلُ مِنْهُمُ ۗ وَلَوْ ٱنَّهُمُ فَعَلُوْا مَا يُوْعَظُوْنَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُ مُر وَاشَكَ تَثْنِيتًا ۞ وَإِذَا لَا تَيْنَهُمُ تِمِنْ لَكُتَّا آجُرًا عَظِيمًا ﴿ وَلَهُكَ يَنْهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيبًا ﴿ وَمَنْ تُطِعِ اللَّهُ وَالرَّسُولَ فَأُولِيكَ مَعَ الَّذِينَ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّهِينَ وَالصِّنِّ يُقِينَ وَالشُّهُكَآءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولِّكَ ا كُونِيقًا ﴿ ذَٰ لِكَ الْفَصْلُ مِنَ اللَّهِ وَكُفَى بِاللَّهِ عَلِيْمًا ﴿ يَالِيُّهُا الَّذِينَ

إِ امْنُوْا خُدُوْا حِذْرُكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوْا جَمِيْعًا ۞ وَ إِنَّ

بِنَكُمْ لَمَنُ لِيَبْطِّئُنَ ۚ فَإِنْ آصَابَكُمُ مُّصِيبَةٌ قَالَ قَلْ ٱنْعَمَ اللهُ عَلَىٰ إِذْ لَمْ آكُنْ مَّعَهُمْ شَهِيكًا ۞ وَلَمِنْ أَصَابُكُمْ فَضَٰلُّ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُوْلَنَّ كَانَ لَّهُ تِكُنَّ اللَّهِ كَانُدُ وَابَيْنَكُ مُودَّةً لِلْكَتَنِي كُنْتُ مَعَهُمُ فَأَفُوْزَ فَوْزًا عَظِيْمًا ۞ فَلَيْقَاتِلْ فِي سَبِيْلِ اللهِ الَّذِيْنَ يَشُرُونَ الْحَلُوةَ التُّهْ نِيَا بِالْأَخِرَةِ \* وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَمِيْلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُوْتِينُهِ آجُرًا عَظِيمًا ﴿ وَمَا لَكُمُ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَ الْوِلْكَ انِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَآ أَخُرِجُنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقُرْيَةِ الظَّالِم هَلُهَا ۚ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَّكُنْكَ وَلِيًّا ۗ ۚ وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّكُنْكَ نَصِيْرًا ﴿ اللَّهِ يَنَ أَمَنُوا يُعَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا يْقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِينِلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْاَ اَوْلِيَاءَ الشَّيْطُنِ ۚ إِنَّ كَيْنَ الشَّيْطِنِ كَانَ ضَعِيفًا ۞ ٱلَمْرَتُزَ إِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوٓاً اَيْنِ يَكُوْ وَ اَقِيمُواالصَّلُوةَ وَالْتُواالذُّكُوٰةَ ۚ فَلَمَّا كُيُّبَ عَلَيْهُمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مَنْخُشُونَ النَّاسَ كَنَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ ٱشَكَّ خَشْيَةً \* وَقَالُوْارَتِنَا لِمُ كَتَبَتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ۚ لَوُلآ ٱخْرَتَنَاۚ إِلَّى ٱجَـٰ إِ قَرِيْبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْكُ ۚ وَالْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَ لَا تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ۞ اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُـكُرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْكُنْتُمُ

بغ

فَقَاتِلْ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ اللَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَسَى اللَّهُ اَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَاللَّهُ اَشَكُ بَأْسًا وَاشَدُ اَشَكُ بَالْسًا وَاشَدُ تَكِيْلًا هَمَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيْبٌ مِّنْهَا وَ

مَنْ يَشْفَهْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنُ لَّهُ كِفُلٌ مِنْهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ

 ؿؠؙءٍ مُقِيْتًا؈ۅؙٳۮؘٳحُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيَّوْا بِٱحْسَنَ مِنْهَآ ٱوْرُدُوْهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ۞ اَللَّهُ لَا لِلهُ إِلَّاهُو لَيَجْمَعُ إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ لَا رَبِّ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيْثًا اللهِ فَهَا لَكُمْ فِي الْمُنْفِقِينَ فِئْتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكُسُمُمْ بِمَا كُسَبُوا الرُّويُكُونَ اَنْ تَهُدُوْا مَنُ اَضَلَّ اللهُ وَمَنْ يُضْلِل اللهُ فَكَنْ يَجِدَلَهُ سَبِيْلًا⊙ وَدُوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ كُيْنَا كُفُرُوْا فَتَكُوْنُونَ سُوَآءً فَلَا تُتَّخِنُوْا مِنْهُمْ ٱوْلِيَاءُ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَإِنْ تُوَلُّوا فَخُنُّ وُهُمْوً اتْتُلُوْهُمْ حَيْثُ وَجَلْ تُبُوْهُمْ وَلا تَتَّخِنُ وَا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلاَ نَصِيْرًا ﴿ إِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقُ أُوجِاءُ وُكُمْ حَصِرت صُدُورُهُمُ أَنْ يُعَالِّلُوكُمُ أُويُعُالِلُوكُمُ أُويُعَالِلُوا قَوْمُهُمْ وَلُوْشَاءُ اللَّهُ لَسُلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَكُفَتَكُوْكُمْ ۚ فَإِنِ اعْتَزَلُوْكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ وَالْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَهَاجَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهُمْ سَبِيلًا ﴿ سَيِّحِكُونَ أَخُرِيْنَ يُرِيْكُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمُهُمْ كُلَّمَا رُدُّوَّا إِلَى الْفِتْنَةِ ٱرْكِسُوافِيهَا ۚ فَإِنْ لَّمْ يَعْتَزِلُوْكُمْ وَيُلْقُوٓ اللَّيْكُمُ السَّلَمَ وَ يَكُفُواْ اَيْلِيهُمُ نَعُنُ وَهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفَتُوْهُمْ وَاوَلَيْكُمْ جَعَلْنَا لَكُوْرِ عَلَيْهِ مْ سُلْطَنَّا ثَبِينًا ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَنْ يُفْتُلُ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَّا ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَّا فَتَعْرِنُورُ وَبَهُ وِمُؤْمِنَةٍ وَدِيةٌ مُّسَلَّمَةً

3

إِلَّى اَهْلِهَ إِلَّا اَنْ يَصَّدَّ قُوْا ۖ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُةٍ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَدْرِيْرُ رَقِبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمِرِينُكُمُ وَبَيْهُمُ **بِّيْثَاقٌ فَدِي**ةٌ مُسلَّمَةٌ الْ اَهْلِهِ وَتَحْرِيْدُ رَقِيَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَنُنَالُمُ يَجِنْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنَ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيْمً حَكِيْبًا ۞ وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَبِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَعَنَّمُ خِلِلَ إِنْهَا وُغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَإَعَلَىٰ لَهُ عَنَا أَيَا عَظِمُمَّا ﴿ يَأَيُّمُا الَّذِينَ اْمُنُوَّا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوْاْ وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ ٱلْقَي اِلْيَكُمُ السَّلْمَ لَسْتَ مُوْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا فَعِنْكُ اللهِ مَغَانِمُكَثِيْرَةٌ \*كَنْ لِكَ كُنْتُمُ مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللهُ عَلَيْكُوْ فَتَبَيَّنُوْا \* إِنَّ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمُلُونَ خَبِيْرًا ﴿ لِا يَسْتَوَى الْقَعِدُ وْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ أُولِي الصَّرَدِ وَالْمُجْهِدُونَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَٱنْفَيْمِ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجْهِدِينَ بِامْوَالِهِمْ وَ ٱنْفُيمُ عَلَى الْقَعِدِينِيَ دَيْجَةً وَكُلَّا وَعَدَاللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَ فَصَّلَ اللَّهُ الْمُجْهِدِينَ عَلَى الْقَحِدِينَ ٱجْرًاعَظِيمًا ﴿ دَرَجْتِ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفْوْرًا عُ الَّحِيمُا هَٰإِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّمُهُمُ الْمَلْيِكَةُ ظَالِمِي ٱنْفُيهِمْ قَالُوافِيهُ كُنْتُمُوْ ۚ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِي الْأَرْضِ قَالُوۤا ٱلْمُتَّكُنَّ ارْضُ الله والسِعَة فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولِيكَ مَأُولِهُمْ جَهَتُمُ وَسَاءَتُ

بْرًا ﴿ إِلَّا الْسُتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْعِلْدَانِ لَا لَيْعُوْنَ حِيْلَةً وَلَا يَهْتَدُوْنَ سَبِيلًا ﴿ فَأُولِلِّكَ عَسَى اللَّهُ نُ يَعْفُوعَنْهُمْ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُوْرًا ۞ وَ مَنْ يُهَاجِرُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ يَجِلُ فِي الْأَرْضِ مُرغَمَّا كَثِيْرًا وَسَعَةٌ وَمَن يَخُرُمُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّرٌ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدُ وَقَعَ آجُرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيْمًا ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمُ فِي الْأَرْضِ فَكَيْسُ عَكَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلُوةِ <sup>مَثَ</sup>اِنْ خِفْتُمْ إِنْ يَّفْتِنَكُمُ الْكِنْ بِنَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ الْكُفِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَلُوًّا مُّبِينًا ﴿وَإِذَاكُنْتَ فِيهُ مْ فَأَقَبْتَ لَهُمُ الصَّلْوَةَ فَلْتَقُّمُ طَآنِفَةٌ مِّهَٰهُمُ مَّعَكَ وَلَيَا خُذُوْا اَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجِكُوْا فَلْيَكُونُوْا مِنْ وَرَابِكُمْ وُلْتَأْتِ طَآبِهَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلَّوُ الْلَيْصَلُّوُ امْعَكَ وَلِيَأْخُ لَهُوْا حِنْ رَهُمْ وَ أَسْلِحَتَهُمْ وَدَ الَّذِينَ كَفَرُوْا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنَ ٱسْلِحَتِكُمْ وَ اَمْتِعَتِكُمْ فَيُمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَاحِنَامَ عَلَيْكُمُ إِنْ كَانَ بِكُمْ إَذَّى مِّنْ مَّطَرِ أُوكُنْ تُمْرُضَى أَنْ يَضِعُوْ السَّالِحَتَّكُمْ وَخُذُوْا حِنْ زَكُمُ ۗ إِنَّ اللَّهُ اَعَدَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴿ فَإِذَا تَضَيْتُمُ الصَّلْوةَ فَاذْكُرُوااللَّهَ قِيلًا وَتُعُوِّدًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اَطْمُأْنُنْتُمْ فَأَقِيْمُواالصَّلْوَةَ ۚ إِنَّ الصَّلْوَةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتُبًّا

ا

أَمَوْتُوْتًا ۞ وَلا تَهِنُوْا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِرْ إِنْ تَكُوْنُواْ تَأْلَمُونَ فَاتَّهُمْ ِ يَالْمُونَ كُمَّا تَالْمُونَ ۚ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يُرْجُونَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيْهًا حَكِيْمًا ﴿ إِنَّا آنْزَلْنَا آلِيُكَ الْكِتْبُ بِالْخَقِّ لِتَحَكُمُ بَيْنَ التَّأْسِ بِمَا ٱرْبِكَ اللهُ وَلَا تَكُنُ لِلْهَ أَبِنِينَ خَصِيمًا فَ وَاسْتَغْفِرِاللهُ ۚ إِنَّ الله كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿ وَلا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِيْنِ يَغْتَانُوْنَ ٱنْفُكُمُ ۗ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا آشِيمًا فَي يَسْتَغْفُونَ مِنَ التَّاسِ وَ لايَسْتَغْفُونَ مِنَ اللهِ وَهُومَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُعِيْطًا ﴿ هَاَنْتُمُ هَوُ لَآءٍ جِلَالْتُمُ عَنْهُمْ وَفِي الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا مِنْ فَمَنْ يُجَادِلُ اللهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيمَةُ ٱمُرْمِّنْ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ وَكِيْلاً® وَمَنْ يَعْمَلُ سُوْءًا ٱوْيَظْلِمْ نَفْسَهُ تُحَرِّينُ تَغُفِرِ اللهَ يَجِي اللهَ عَفُورًا تَجِيْمًا ﴿ وَمَنْ يَكُنِبُ إِنْمًا فَإِمْمًا إيْكْيِيبُهُ عَلَىٰ نَغْيِيهِ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۞ وَمَنْ يَكْلِيبُ مُخطِينَعُةٌ أَوْ إِنْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيْكًا فَعَيْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَّ إِنْمًا عَ مُبِينًا فَولَوْ لَا فَضُلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتُ طَالِغَةٌ مِّنْهُمُ أَنْ يُضِلُّونُكُ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا ٱنْفُسُهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن ثَيْ وَٱنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتْبَ وَالْعِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَحْ تَكُنْ تَعْلَمُ ۗ إِنَّ إِلَّا وَكَانَ فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرُ مِّنْ نَجُولُهُمْ

نَصِيْرًا ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصِّلِعَتِ مِنْ ذَكِّرِ أَوْأَنْنَ وَهُومُومِنَ

منزل

و نمار

فَأُولَلِكَ يَـٰنُ خُلُوْنَ الْحِنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ﴿ وَمَنْ آخَنَ ا دِيْنًا مِّتَنُ ٱسْلَمَ وَجْهَةَ بِلَهِ وَهُوَ مُخْسِنٌ وَاتَّبُعَ مِلَّةَ إِبْرِهِيمُ حَنِيْفًا ۚ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرُهِ يُمَ خِلِيْلًا ۞ وَبِلَّهِ مَا فِي السَّلَوٰتِ عَ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ تَجْيُطًا ﴿ وَكَانَ اللهُ مِكُلِّ شَيْءٍ نَكُ فِي النِّيكَأُوا قُلِ اللَّهُ يُفْتِ يَكُمُ فِيهِ نَ " وَ مَا يُتُلِّي عَلَيْكُمُ فِي كَيْتُ فِي يَتْمَى النِّسَاءَ الَّتِيُ لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُنِتَ لَهُنَّ تَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ " وَ آنْ تَقُوْمُوْ الِلْيَاتَمٰى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَكُوْ امِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ بِهِ عَلِيْبًا ﴿ وَإِن امْرَا ۚ قُافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُونِمًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا آنَ يُصْلِحَا بَيْنَهُمُاصُلُكًا وَالصُّلُو خَيْرٌ \* وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَ \* وَإِنْ تَعُيْبُ فُواْ وَتَتَقُّواْ فَإِنَّ الله كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرًا ﴿ وَكُنْ تَسْتَطِيْعُوا أَنْ تَعْسِلُوا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْحَرَصْتُمْ فَكَا تَمِيْلُوا كُلُّ الْمَيْلُ فَتَلَارُوْهَا كَالْمُعُلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَقُواْ فَإِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيْمًا اللهِ وَإِنْ يَتَكُنَّةَ قَا يُغُنِّنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهٖ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيْمًا ﴿ وَيِللَّهِ مَا فِي السَّمَاوِتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَالُ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ أُونُوا الْكِتِبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهُ وَإِنْ

عَكْفُرُوْا فَانَّ يِلْهِ مَا فِي السَّلْوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِينَدًا ﴿ وَيَلْهِ مَا فِي السَّلَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ \* وَكَفَمْ بِاللهِ وَكِيْلًا ۞ إِنْ يَشَأْ يُذْ هِبَكُمْ آيَتُهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِا وَ كَانَ اللَّهُ عَلَى ذٰلِكَ قَدِيْرًا ۞ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثُوَابَ النُّهُ نَيْأَ فَعِنْكَ اللَّهِ ثُوَابُ النُّهُ نَيْنَا وَ الْأَخِرَةِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ﴿ يَاتَيْهُا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا كُوْنُوْا قَوْلِمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَكَآءُ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلَى ٱنْفُسِكُمْ ٱوِ الْوَالِـكَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا وُ فَقِيْرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا ۖ فَكُلِّ تَتَّبِعُواالْهَوْمِي أَنْ تَعْدِيلُوْا ۗ وَإِنْ تَلَوْا اَوْ تُعُرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعُمُلُونَ خَبِيْرًا ﴿ يَاكَتُهُا الَّذِيْنَ الْمَنْوَا الْمِنْوَا بِاللَّهِ وَرَسُوْلِهِ وَالْكِيتِبِ الَّذِي نَزُّلَ عَلَىٰ رَسُوْلِهِ وَالْكِتَبِ الَّذِينَ ٱنْزَلَ مِنْ قَبُـٰلُ ۗ وَمُنْ يُّكُفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَّمِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ فَقَلْ ضَلَّ ضَلَلًا بَعِيْدًا ۞إِنَّ الَّـنِيْنَ أَمَنُوْا ثُمَّ كَعُمُوْا ثُمَّ اَمُنُوْا ثُنَّةً كَغُرُوا تُكَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَهْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُ ﴿ وَلَالِيَهُ لِيَهُ مُ سَبِيئًلًا ۞ بَشِّرِ الْمُنْفِقِيْنَ يِأَنَّ لَهُ مُرْعَلَاكً لِيُمَنَّا ﴿ الَّذِينَ يَتَّخِذُ وْنَ الْكُفِرِينَ ٱوْلِيَاءَمِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ نُ عِنْكَ هُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ يِلَّهِ جَمِيْعًا ﴿ وَقُلُ نَزُّلَ منزل

17

عَلَيْكُمْ فِي الْكِتْبِ أَنْ إِذَا سَعِعْتُمْ اللَّهِ اللَّهِ يُكُفِّرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُلُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوْضُوا فِي حَدِيْثِ غَيْرِةٌ ۖ إِتَّكُمْ إِذًا مِّثُلُهُمْ ﴿ إِنَّ اللَّهُ جَامِعُ الْمُنْفِقِينَ وَالَّصَافِينَ فِي جَمَعَتُهُ جَمِيْعًا ﴿ الَّذِينَ يَتَرَبَّعُونَ بِكُمْ ۚ فَإِنْ كَإِنَ لِكُمْ فَتُحْ مِّنَ اللَّهِ وَالْوَاالَهُ نَكُنُ مُعَكُمُ ﴿ وَإِنْ كَانَ لِلْكُفِرِينَ نَصِيبٌ ۗ قَالُواالَمُ اسْتَخُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُمْ صِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ فَاللَّهُ يَكُمُّ بَيْ لَكُمْ غُ يُوْمُ الْقِيهَةِ وُكُنُ يَجْعَلُ اللهُ لِلْكُفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ يُخْدِعُونَ اللَّهُ وَهُو خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوۤ ا إِلَى الطَّهَلُوةِ قَامُوْا كُنُهُ إِلَيْ يُرَاءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَنْكُرُوْنَ اللَّهُ اِلْا قَلِيْلًا أَهُمُّنَ بُنَ بِيْنَ بَيْنَ ذَلِكَ ۖ لَا إِلَى هَؤُلَاءٍ وَكَا إِلَى هَوُّ لَآءِ " وَمَنْ يُضُلِل اللهُ فَكَنْ يَجِكَ لَهُ سَمِيْلًا ﴿ يَأَيُّ الَّذِينَ إُمَنُوْا لَا تُتَيِّوْنُوا الْكُلُورِيْنَ آوْلِيآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِ بَنَ ﴿ اَتُرِيْكُونَ أَنْ تَجْعُكُوا بِتَّهِ عَلَيْكُمُ سُلُطْنًا مِّبِينًا ﴿إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِ الدَّدُكِ الْأَسْفَلِ مِنَ التَّالِزُ وَكُنْ يَجِلَ لَهُمْ نَصِيْرًا ﴿ إِلَّا الَّذِينَ إِنَّابُوْا وَاصْلَمُوْا وَاعْتَصَمُوْا بِاللهِ وَ اَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ لِلهِ فَأُولِيْكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْنَ يُؤْتِ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ آجُرًا عَظِيْهًا هَمَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَنَا ابِكُمْ إِنْ شَكَرَتُمْ وَالْمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيْبًا ﴿

إِيْجِتُ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ۖ وَكَانَ إِلَّا مِنْ للَّهُ سَمِيعًا عَلِمُمَّا صِانَ تُبِكُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوْلِهِ فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا ۞ إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُفُرُوْنَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيْلُونَ اَنْ يُّفَرِّقُوْ ابَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُوْلُونَ نُوْمِنُ بِبَعْضِ وَ نَكْفُرُ بِبَعْضِ ۚ وَيُرِيْدُونَ اَنۡ يَتَّغِنُوۤا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ﴿ أُولَبِكَ هُمُ الْكَفِرُ وَنَ حَقًّا ۚ وَ ٱعۡتَذَٰنَا لِلْكَافِمِ يُنَ عَنَاابًا مُّهِيْنًا ﴿ وَالَّذِينَ إَمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمُ يُفَرِّقُوا بَيْنَ كَيِ مِنْهُمُ أُولِيكَ سُوْفَ يُؤْتِيهُمْ أُجُورُهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيْمًا ﴿ يَنْ كُلُكَ أَهُلُ الْكِتْبِ أَنْ تُنْزِلُ عَلَيْهِمْ كِتْبًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقُلُ سَالُوا مُوْسَى ٱلْمِيرَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالُواۤ الْدِينَا اللهَ جَهْرَةً فَاحَٰنَ تُهُمُّ الصِّعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ َّنُعُ اتَّخَانُوا الْعِيْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَتُهُۥُ الْبِيِّنْكُ فَعَفَوْنَاعَنُ ذٰلِكَ ۚ وَاتَّذِيْنَا مُوْسَى سُلِّطَنَّا مُّبِينِنَّا ﴿ وَا رَفَعُنَا فَوْقَهُمُ مُ الطُّلُورَ بِعِيثَنَاقِمَ وَقُلْنَا لَهُمُ ادُخُلُوا الْبَابَ سُجِّكًا وَقُلْنَا لَهُمْ لِا تَعُدُ وَا فِي السَّبْتِ وَ آخَنْ نَا مِنْهُمْ مِينِياً قَا غَلِيْظًا @ فَيَمَا نَقَضِهِمْ مِينَاقَهُمْ وَكُفِّيهِمْ بِالْبِتِ اللهِ وَقَنْلِهِمُ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِحِقِّ وَ قَوْلِهِمْ قُلُوْبُنَا غُلُفٌ لَبِلْ طَبَعَ اللهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ ۚ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيْلًا ﴾ وَبِكُفْهِ هِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَهُمُ بُهُنَاكًا

عَظِيْمًا ﴾ وَقُوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْسِينَحَ عِيْسَى ابْنَ مَزْيَمُ رُسُوْلَ اللَّهِ وَمَا قَتَكُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ الَّـٰذِيْنَ اخْتَكَفُوْا فِيهُ لِغِيْ شَاكِيِّ مِنْهُ مُمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا اتِّبَاعَ لَطَنَّ ۚ وَمَا قَتَكُونُهُ يَقِينُنَّا هَٰ بَلْ رَّفَعَهُ اللَّهُ اللَّهُ الَّهِ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿ وَإِنْ صِّنْ آهُلِ الْكِتْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبُلُ مُوْتِهِ ۚ وَيُوْمَ الْقِيهَةِ يِكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا ۞ فَبِظُلْمِ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمُنَا عَلَيْهِمُ طَيِّبْتِ أُحِلَّتُ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيْرًا ﴿ وَ أَخْنِ هِمُ الرِّبُوا وَقَلْ نُهُواْ عَنْهُ وَ ٱكْلِهِمْ ٱمْوَالَ التَّاسِ بِالْبَاطِلِ \* وَٱعْتَدْنَا لِلْحَفِينَ مِنْهُمُ عَذَابًا ٱلِيْمًا ﴿ لَكِنِ الرِّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلْوةَ وَ الْمُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِيرِ \* أُولِيكَ سَنُوْتِيْمِمُ أَجُرًا عَظِيْمًا ﴿ إِنَّا أَوْحَبْنَا النَّكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَّى ثُوْجٍ وَالنَّبِينَ مِنْ بَعْنِهِ ۚ وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَّى إِبْرِهِ يُمَرُو إِسْلِمِينُ وَإِسْلَى وَ يَعْقُونَ وَالْإِسْبَاطِ وَعِيْلِي وَأَيُّونَ وَيُونِسُ وَهُرُونَ وَسُلِّيْنِ وَالْيَكْنَا دَاوْدَ زُبُورًا ﴿ وَرُسُلًّا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ رُسُكًا لَمْ نِنْقُصْصُهُمْ عَلَيْكَ وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوْسَى تَكْلِيْمًا شَوْرُسُلًا

دن

والصوع وقفال

ا فَأَمَّا الَّذِينَ امَنُوْا وَعَبِلُوا الصَّلِعْتِ فَيُونِّفِهُمْ أُجُورُهُمُ وَ

الباللة

بُرْنُكُ هُمْ مِّنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا أَلَذِيْنَ اسْتَنْكَفُوْا وَاسْتَكْبُرُوْا فَيُعَلِّيْهُمُ عَنَابًا ٱلِيْمًا ۗ وَلا يَجِدُونَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللهِ وَلِيًّا وَّلاَنْصِيْرًا ﴿ يَأَيُّهُا التَّاسُ قَلْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ دَّتِكُمْ وَٱنْزَلْنَاۤ اِلَيْكُمْ نُوْدًا مُّبِينًا ﴿ فَا مَّا الَّذِينَ امْنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُّوا بِهِ فَسَيُلُ خِلُّهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلِ وَيَهُ مِنْهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ١ يَسْتَفْتُوْنَكَ \* قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلْلَةِ ۚ إِنِ امْرُؤُ ا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَكَّ وَلَهُ ٱلْخُتُّ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُو يَرِثُهُ ۚ آِنُ لَمُ يَكُنُ لَّهَا وَلَكُّ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّكُثْنِ مِمَّا تَرَادُ ۚ وَإِنْ كَانُوْاَ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلدَّكِرِمِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ بُيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ أَنْ تَضِلُّوا ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْهُ ﴿ سُوْكُةُ لِلَّإِلَىٰةِ مُكَانِيتُ وَهِي مِاكَثُمُّ قَيْعِشُ فِي كَا يُتَّاتِّ مِنْكُ مِنْكُ وَكُوْعَا بِسُورِ اللهِ الرَّحْمُ مِنِ الرَّحِمِ لَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ الْمُنْوَا الْوَفُوا بِالْعُقُودُ أُجِلَّتُ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَارِ اللهُ مَا يُتُلِّي عَلَيْكُوْ غَيْرٌ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُهُ وُرُورٌ إِنَّ اللَّهَ يَخَكُمُ مَا يُرِيْدُ ۞ يَا بَيُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَا بِرَ اللهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَلْيَ وَلَا الْقَلَابِكَ وَلَا الْقَلْوَبِ وَلَا أَمِّينَ الْبِيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنْ تَيْهُ وَدِضُوانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَتَّكُمْ

ماوال

شَيَاكُ قَوْمِ إِنْ صَكُوْكُمْ عَنِ الْسَبِيدِ الْحَرَامِ آنَ تَعْتَكُوْا مُوتَعَادُنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوٰيُ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُلُ وَانَّ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ شَكِينُكُ الْعِقَابِ ۞ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالنَّامُ وَكَحْمُ لْحِنْزِنْيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِعَيْرِاللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْتُوْدَةُ وَالْمُلَّرِّدِيَّةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَآ اَكُلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكِّيتُهُ ۖ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُ وَأَنُ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْأَزْلَامِ لَا لِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَبِسَ الَّـنِ يْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَكَا تَخْشُوْهُمْ وَاخْشُوْنِ ۚ الْيُوْمَ ٱكْمُلْتُ لَكُمْ يْنِكُمْ وَٱتَّدِينَ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وُرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِيْنًا ﴿ فَكُنِ اضْطُلَّ فِي مُخْمَصَةٍ غَيْرُمُتَكَانِفِ لِآثِمِ " فَإِنَّ اللَّهُ خَفُوْرٌ يُحِيْعُ۞ يَسْعَكُونَكَ مَا ذَآ أُحِلَّ لَهُمْ أَقُلُ أُحِلَّ لَكُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيَّلَتُ ۗ وَ مَاعَلَىٰتُمْ مِّنَ الْجُوَارِجِ مُكَلِّيبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِتَّاعَلَىٰكُمُ اللَّهُ ۚ فَكُلُوْا بِيَّأَ ٱمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَالِلَّهِ عَلَيْهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهُ ۚ إِنَّ الله سَرِيْعُ الْحِسَابِ®الْيُوْمِ أُحِلَّ لَكُومُ الطَّيِّينَ وَطُعَامُ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتْبَ حِلُّ لَّكُمُرٌ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْرَ وَالْمُحْصَنْتُ مِنَ لْمُؤْمِنْتِ وَالْمُحْصَنْتُ مِنَ الْأَنْيْنَ أُوْتُواالْكِتْبَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا تَيْنُهُوْهُنَّ ٱبُحُورَهُنَّ مُخْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلا مُتَّخِذِنَ خْدَانِ وَمَنْ يَكْفُرُ بِالْإِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۚ وَهُوَ رِفِي

بزك

عُ لَا الْاخِرَةِ مِنَ الْخُسِرِيْنَ أَيَّا لَكُنْ إِنَّ الْمُنُوَّ الْذَاقُتُمُ إِلَى الصَّلْوَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهًا كُمْرُوايْكِ يَكُمْرُ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَعُوْا بِرُوُوسِكُمْ وَٱرْجُلَكُمُ إِلَى الْكَعْبِينِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْرَجُنُبًا فَأَطَّهَّ رُوا ۗ وَإِنْ كُنْ تُمُ مَّرْضِي أَوْعَلَى سَفَيرِ أَوْجَاءُ أَحَكُ مِّنْكُدُ مِّنَ الْغَالِطِ أَوْلَسَنَّدُ التِّسَاءُ فَكُمْ تَجِيلُ وَامَاءً فَتَكَيَّبُوُ اصَعِيْلًا طَيِّيًا فَامْسَعُوْ ابِوُجُوهِكُ وَٱيۡنِيۡكُمُ قِنۡهُ ۚ مَا يُرِيۡنُ اللّٰهُ لِيَبۡعَلَ عَلَيۡكُمۡ مِّنْ حَرَجٍ وَ لَكِنُ يُّرِيْلُ لِيُطَهِّرُكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ وَ اذْكُرُ وَانِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاتَّقَاكُمْ بِهَ لَإِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَ ٱطَعْنَا نُواتَّقُوا اللهُ ﴿ إِنَّ اللهُ عَلِيْمٌ ابِنَ الصُّدُورِ ۞ ۚ يَأْتُهُا الَّذِيْنَ أَمَنُوا كُونُوا قَوْمِ بْنَ بِلَّهِ شُهَا لَاءَ بِالْقِسْطُ وَلَا يَجْرِمُنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِ عَلَى الَّانَعُ بِالْوَا ۚ إِعْدِالُوۤ ٱ هُو اَقُرُبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوااللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِينٌ إِبِمَا تَعْمَلُونَ ۞ وَعَكَ اللَّهُ الَّذِينَ امَنُوْا وُعَمِدُواالصَّلِعْتِ لَهُمْ مُّغْفِرَةٌ وَٱجْرُعَظِيْمٌ ۞ وَالَّذِينَ كُفُرُوا وَكُذَّبُوا بِالْتِنَا أُولَيْكَ أَصْعَبُ الْجَعِيْمِ وَيَأْتُهُمَا الَّذِينَ الْمُنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَتُ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوۤا إِلَىٰكُمُ ٱيْدِيهُ مُ فَكُفَّ ٱيْدِيهُ مُعَنَّكُمْ وَاتَّقُوااللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوكُل عَ ﴾ الْمُؤْمِنُونَ أَو كَقَلْ آخَنَ اللَّهُ مِيْثَاقَ بَنِيْ إِسْرَاءِبِلَ \* وَبِعَتْنَا

رَنَقِيْبًا ۚ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّى مَعَكُمُ ۚ لَهِنَ **اَقَہُ** لصَّلُوةَ وَاتِّكَتُو الرُّكُوةَ وَامْنَتُمْ يِرْسُولَيْ وَعَزَّرْتُمُوْهُ قُيْضَتُهُ ۚ اللَّهِ قَدْضًا حَسَنًا لَّا كُفِّرِنَّ عَنَّكُهُ سِتَأْتَكُمْ وَلَا دُخِلَّةً لَيْ تَجْرِيْ مِنْ تَكْتِهَا الْأَنْهٰرُ ۚ فَكُنْ كَفَرَبَعْكَ ذَٰلِكَ مِنْه فَقَلْ صَلَّ سَوَاءُ السَّبِيْلِ فَبِمَا نَقْضِهِمْ وِّيْثَأَقَهُمْ لَعَنَّهُمُ جَعَلْنَا قُلُوبُهُ مُ قَسِيةً \* يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مُوَاضِعِهُ وَنَسُو مَظَّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَالِنَةٍ مِّنْهُ مُرا قَلْبُلَا مِنْهُمُ فَاعُفُ عَنْهُمُ وَاصْفَحْ ۚ إِنَّ اللَّهُ يُحِتُّ الْحُيْسِنْنَ ۗ مِنَ إِلَّانِينَ قَالُؤَا إِنَّا نَصْرَى آخَنْ نَامِيْتَاقَهُمْ فَنَسُوْا حَظًّا رِّمًّا لِّدُوْابِهِ ۚ فَأَغْرُنِينَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةُ <u></u>َىٰ يُنَيِّئُهُمُ اللهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ @يَاهَلَ الْكِتْبِ قَـٰلَ زِكُهُ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُهُ كَشِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمُ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتْمِ يَغْفُوْا عَنْ كَثِيْرِةً قَلْ جَاءَكُمْ شِنَ اللَّهِ نُوْرٌ وَّكِتْكُ مُّبِينًا يُّهُ لِي يُهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبُعَ رِضُوَانَهُ سُبُلَ السَّلْمِ وَيُغُرِجُهُمْ مِّ لَمُتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهُ لِيهُمْ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمُ ﴿ لَقَالُ كُفُرُ الَّذِينِيَ قَالُوَّا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْسَبِيْءُ ابْنُ مَرْيَمٌ قُلْ فَنَنَّ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ اَرَادَ اَنْ يَنْهُ لِكَ الْسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّةُ

مَنْ فِي الْأَنْ ضِ جَبِيْعًا ۚ وَيِتَّهِ مُلْكُ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا ۗ بَيْنَهُمَا ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآ وَ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ وَ قَالَتِ الْيَهُوْدُ وَ النَّصٰرَى نَعْنُ ٱبْنَوْ اللَّهِ وَٱحِبَّا وَكُو النَّا عُلْ فَلِمَ يُعُنِّ بُكُوْرِ بُنُوْرِكُمْ لِلْ أَنْتُوْ بِثَكْرٌ مِّتَىٰ خَلَقٌ يُغْفِرُ لِمَنْ يَّشَالُمُ وَيُعَنِّبُ مُنْ يَتُكَاءُ وَيِتُّهِ مُلْكُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ا وَ إِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ﴿ يَاهُلَ الْكِتْبِ قَلْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَاجَاءَنَا مِنْ بَشِيْرٍ وَ لا نَذِيْرٍ فَقُلُ جَآءُ كُمْ بَشِيْرٌ وَنَذِيْرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عُ اللَّهِ عَلَيْكُ أَوْ إِذْ قَالَ مُوْلِي لِقَوْمِهِ يَقَوْمِ اذْكُرُوْ انْغِمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ جَعَلَ فِيَكُمْ آنَهِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ شُلُوكًا ۚ وَاللَّهِ عُلَّا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعَلَمِينَ ﴿ يَقُوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كُتَّبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَكُوا عَلَى آدْبَادِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْ الحْبِرِيْنَ ٠ قَالُوْا يِلْمُوْسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا حِبَّ إِرِيْنَ ﴿ وَإِنَّا لَنْ تَذَلُّ خُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوْا مِنْهَا ۚ فَإِنْ يَخْرُجُوْا مِنْهَا فَإِنَّا دَخِلُونَ ﴿ قَالَ رَجُلُ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُونَ ٱنْعُكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ۚ فَإِذَا دَخُلْتُمُونُو فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ أَهُ وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوۤ إِنْ كُنْتُمُ مُوْمِنِيْنَ ٣ قَالُوا يَكُونِكَى إِنَّالَنْ تَنْ خُلُمَّ البِّكُ الْأَلْوَا فِيْهَا فَاذْهِبْ أَنْتُ وَرَبُّكَ

م م ديم ديم

<u>ē</u>.

معانقته و معالمة ما دروا

نَقَاتِلاً إِنَّا هٰهُنَا قَعِدُونَ۞ قَالَ رَبِ إِنِّي لَآ ٱمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَ أَخِيۡ فَافُرُقُ بِينَنَا وَ بَيْنَ الْقَوْمِ الْفَسِقِينَ۞ قَالَ فَإِنَّهَا هُحُزُمَةٌ ۗ عَلَنْهِ مْ اَرْبِعِيْنَ سَنَةٌ يَتِيهُونَ فِي الْإِرْضِ ۚ فَلَا تَاٰسَ عَلَى الْقَوْمِ يِيقِيْنَ ﴿ وَاتُلُ عَلَيْهِ مْ نِيَّا أَبْنَىٰ أَدُمَ بِالْحَقُّ إِذْ قَرِّيَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ إَحَٰٰ ِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبِّلُ مِنَ الْاَخَرِ ۚ قَالَ لَاَقَتُلَتَكَ ۚ قَالَ إِنَّهَا يَتَقَبُّكُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۞ لَبَنْ بَسُطْتَ إِلَىٰ يَسَدُكَ لِتَقْتُكُنِي مَا آنَابِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِاقْتُلُكَ ۚ إِنِّي ٓ آخَافُ اللَّهُ رَبَّ الْعَلَمِينَ۞ إِنَّىٰ ٱرِبُكُ أَنْ تَبُوْ ٓ إَ بِإِثْنِي وَإِثْبِكَ فَتَكُونَ مِنْ ٱصْحِهِ التَّارِ ۚ وَذَٰ لِكَ جَزَا وُ الظُّلِمِينَ ۞ فَطُوّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتُلَ اَخِيْهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبُحُ مِنَ الْخَسِرِيْنَ® فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْعَثُ فِي لْأَرْضِ لِيُرِيهُ كَيْفَ يُوَارِيْ سَوْءَةَ آخِيْهِ ۚ قَالَ يُويْكُنَّي ٱعْجَزْتُ أَنْ ٱلْأُنْ مِثْلَ هٰنَ الْغُرَابِ فَأُوارِي سَوْءَةَ ٱخِيْ ۚ فَأَصْبَحَ مِنَ التَّدِيمِينَ أَلْ مِنْ آجُلِ ذَٰلِكَ ۚ كُتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَاءِيْلَ أَنَّهُ نْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِنَفْسِ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأِرْضِ فَكَانَبًا قَتَلَ التَّاسَ مِيْعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَانَهُمَا أَخْيَاالتَّاسَ جَمِيْعًا وَلَقَدْ حَاءَتُهُمْ رُسُلْنَا يَّنْتُ ثُمَّاِنَّ كَثِيْدًا مِّنْهُمْ بَعْلَ ذٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُنْبِرُفُوْنَ ®ِاتَمُ

لَّبُوَا أُوْتُقَطَّعَ أَيْلِيْهِمُ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْيُنْفُوْا مِنَ الْأَرْضِ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْئٌ فِي اللُّهُ نَيَا وَلَهُ ثُمْ فِي الْأَخِرَةِ عَنَاكِ عَظِيْعٌ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَأْبُوْا مِنْ قَبُلِ أَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهُمْ ۚ فَاعْلَمُوْاكَ اللهُ غَفُوْزٌ رَّحِيْدٌ شَّ يَأَيُّهُ ۚ اللَّيْنِينَ إَمَنُوا اتَّقُوا اللهُ وَابْتَغُوْا إِلَيْهِ الْوَسِيْلُةُ وَ جَاهِكُ وَا فِي سَبِيلِهِ لَعَكَّمُ تُفُلِحُونَ ۞ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوْا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَبِيْعًا وَّمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَكُ وَا يِهِ مِنْ عَلَىٰ ابِ يَوْمِ الْقِلِمَةِ مَا تُقُبِّلُ مِنْهُمُ ۚ وَلَهُمْ عَلَىٰ ابُّ اَلِيُمُّ ۞ رِيْكُ وْنَ أَنْ يَكْفُرُجُوْا مِنَ التَّارِ وَمَا هُمِّ بِخْرِجِيْنَ مِنْهَا ۚ وَكُمُّ عَنَاكِ مُوقِيْمٌ ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواۤ اَيْنِ يَهُمَا جَزَآٓ اُ بِمَا كَسَيَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيْزُ حَكِيْمٌ ﴿ فَمَنْ تَابَ مِنْ بِعُدِ ظُلْمِهِ وَاصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُونُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُوزٌ تُحِيْمُ ٱلْمُرْتَعْلُمُ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلِّكُ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ ۚ يُعَلِّيْبُ مَنْ تَيْنَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ تَيْنَآءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۞ يَأَيُّكُمْ الرَّسُوُّلُ لَا يَحُزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْنِ مِنَ الَّذِيْنَ قَالْوَا أُمْنَا بِأَفُواهِهُمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ ۚ وَ مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوا ۚ سَمُّعُونَ لِلْكَانِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمِ أَخُرِيْنَ لَكُمْ يَأْتُوكُ لِيُحْتِرُونَ لْكَلِمَ مِنْ بَعْلِ مَوَاضِعِه ۚ يَقُوْلُونَ إِنْ أُوْتِينَتُمْ هٰذَا فَخُنُونُهُ وَ

الومف عن لاول!

اِنْ لَكُمْ تُؤْتُوهُ فَاحْذَرُوا ﴿ وَمَنْ يُكِرِدِ اللَّهُ فِتْنَتُهُ فَكُنْ تَمْلِكُ نَهُ مِنَ اللهِ شَيْئًا ۚ أُولِيِّكَ الَّذِينَىٰ لَمَ يُرِدِ اللَّهُ ٱنْ يُعَلِّهَرَ قُلُوْبَهُ لُهُمْ فِي الثُّرُنْيَأَخِزُيُّ ۚ وَلَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ عَذَاكَ عَظَيْمٌ ۗ نْعُوْنَ لِلْكَيْنِ لِكُوْنَ لِلسُّمْتِ ۚ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَا وُ آغرِضُ عَنْهُ مَ ۚ وَإِنْ تَعْرِضُ عَنْهُمْ فَكَنْ يَضُرُُّوكَ شَيْعً إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بِكُنْهُمْ بِالْقِسْطِ اِنَّ اللهَ يُعِبُ الْمُقْسِطِيْنَ ® وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْكَ هُمُ التَّوْلِيةُ فِيْهَا كُلُمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بِعَنِي ذَٰلِكَ ۚ وَمَآ أُولَيكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ۞ إِنَّا ٱنْزَلْنَا التَّوْرِيةَ فِيْهَا هُدَّى وَنُوْرٌ \* يُحْكُمُ بِهَا النَّبْتُوْنَ الَّذِيْنَ ٱسْلَمُوْا كَنِيْنَ هَادُوْا وَالرَّاتِٰنِيُّوْنَ وَالْكَحْيَارُ بِمَااسُتُحْفِظُوا مِنْ نتُب اللهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَكَاءً ۚ فَلَا تَخْشُوُا التَّاسَ وَ خْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُووْا بِالْلِتِي ثَمَنَا قِلْيُلًا ۚ وَمَنْ لَهُ يَحْكُمُ ۗ ىكاً اَنْذِلَ اللهُ فَأُولَلِكَ هُمُ الْكِيْفِرُونَ ﴿ وَكَتَبِنَا عَلَيْهِمُ فِيْهَاۚ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ۗ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوْمَ قِصَاصٌ فَمَنَ تُصَدَّقَ يِهِ فَهُو كُفَّارَةٌ لَهَ ﴿ وَمَنْ لَمْ يَخِكُمْ بِهِمَا اَنْزَلَ اللَّهُ ُولَيْكَ هُمُ الظُّلِمُونَ ﴿ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ أَنَارِهِمْ بِعِيْسَى ابْن

ع

مَرْيَهُ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَيْهِ مِنَ التَّوْرِيةُ ۗ وَاتَيْنَاهُ الْإِنْجِيْلُ فِيْهِ هُدًى وَنُوْرٌ الْوَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكُ يُهِ مِنَ التَّوْرِيةُ وَ هُلَّى وَمُوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ٥ وَلَيْحَكُمْ اَهْلُ الْإِنْجِيْلِ مِمَّا انْزَلَ اللهُ فِيْهِ وَمَنْ لَمْ يَخْكُمْ بِهَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَمِكَ هُمُ الْغَسِعُونَ@وَ إِنْزَلْنَا لِلِيْكِ الْكِتَابِ بِالْحَقِّ مُصَرِّقًا لِمَا بِيْنَ يِكَيْهِ مِنَ الْكِتْبِ وَمُهَيْمِنّا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَاۤ ٱنْزُلُ اللهُ وَلَا تَنَّبِعُ آهُوَا ءُهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحُقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلُوشَاءَ اللَّهُ تَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَّاحِلُةً وَّ لَكِنُ لِيَبْلُوكُهُ فِي مَا آتَكُمُ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مُرْجِعُكُمُ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿ وَإِنِ احْكُمْ بِكِيْهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ آهُوَاءَهُمْ وَاحْذَدُهُمْ أَنْ يَفْتِنُولُوعَنَّ بَعْضِ مَا اَنْزَلَ اللَّهُ لِكِنْكُ فَإِنْ تَوَكُّوا فَاعْلَمْ اَنَّهَا يُرِيْدُ اللَّهُ أَنْ يُّصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْ بِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفْسِقُوْنَ ۞ ٱفَحُكُمُ الْجَاهِلِيَةِ يَبْغُونَ وَمَنْ آحْسُنُ مِنَ اللَّهِ حُكُمًّا لِقَوْمٍ اَ يُوْتِنُونَ۞ يَأْيُهُمَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا لَا تَتَّخِنُوا الْبِهُودَ وَالتَّطْرَى وَ وَ إِنَّ اللَّهِ الْوَلِيكَاءُ مَعْضُهُمْ أَوْلِيكَاءُ بَعْضٍ وَ مَنْ يَتُولُّهُمْ مِنْكُوْ فَإِنَّهُ مِنَّهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهُ بِي الْقُوْمَ الظَّلِمِينَ ﴿ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوْمِهِمْ

فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَاٰتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوْاعَلْ مَا آسَرُوا فِي آنَفُسِهِمُ نَدِمِينَ ٥٥ يَقُولُ الَّذِينَ أَمَنُوٓ اللَّوُلَّاءِ الَّذِينَ ٱقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ ٱيْمَانِهِمْ لِنَّهُمْ لَيَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُ مُ فَأَصْبَعُوْا خَسِرِيْنَ ﴿ يَا يَهُمَا الَّذِيْنَ امْنُوْا مَنْ ا يَّرْتَكُ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَسَوْنَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُ مُ وَ يُعِبُّونَكَ ۚ 'اَذِكَةِ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَةٍ عَلَى الْكُفِييْنَ ٰ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِيرُ ذٰلِكَ فَضَـٰلُ اللَّهِ يُوْتِيْهِ مَنْ تِيثَاءُ وَ اللَّهُ وَاسِعُ عَلِيْمٌ ۞ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّانِينَ إَمَنُوا الَّذِينَ يُقِيٰمُونَ الصَّلَوٰءَ وَيُؤْتُونَ الرَّكُوٰةَ وَ هُمُ رَاكِعُوْنَ ﴿ وَمَنْ يَتُولُ اللَّهُ وَرَسُولَ اللَّهِ وَ الَّذِينَ امَنُوا فَإِنَّ حِنْبَ اللهِ هُمُ الْعَلِيْنَ ﴿ يَأْيَتُهُمَا الَّذِينَ الْمَنْوَالِا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُ وَا دِيْنَكُمْ هُزُوًّا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتْبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّادَ إِذْ لِيكَاءٌ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنْ كُنْتُمْ تُمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَإِذَا نَادَيْتُهُمْ إِلَى الصَّلُوةِ اتَّخَذُوْهَا هُزُوًّا وَلَعِيًّا ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُۥ تَوْمُرُ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ قُلْ يَاهُلَ الْكِتٰبِ هَلُ تَنْقِبُونَ مِتَّاۤ إِلَّا أَنْ أَمُنَّا بِاللَّهِ وَمَآ أُنْزِلَ إِلَيْهَا وَمَآ أُنْزِلَ مِنْ قَبُلٌ ۗ وَأَتَّ ٱكْثَرَكُمُ

فْيِقُوْنَ۞ قُلْ هَلْ أَنْبَتُكُمْ بِثَيِّرِيِّنْ ذَلِكَ مَثُوْبَةً عِنْكَ اللَّهِ مَنْ تَعَنَّهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْغَنَازِيْرِ وَ عَبَلَ الطَّاغُوْتُ أُولَيكَ شَرُّ مُكَانًا وَ أَضَلُ عَن سَوْآءِ السَّبِيْلِ · وَ إِذَا جَآءُوْكُمْ قَالُوْا الْمَتَّاوَقَ لَ يَخَلُوْا بِالكُّفْرِ وَهُمْ قَلْ خَرَجُوْا بِهِ \* وَ اللهُ أَعُلُمُ بِمَا كَانُوْا كِكْتُمُوْنَ ۞ وَتَرْي كَثِيْرًا وَنَهُمُ ايُسَارِعُونَ فِي الْإِثْبِرِ وَالْعُلُوانِ وَ اَكْلِهِمُ الشَّعْتَ ۚ لِبِكُسِّ مَا كَانُوْايِعْمَكُوْنَ ﴿ لَوَ لَا يَنْهُمْهُمُ الرَّتِّبِنِيُّوْنَ وَالْأَحْبَارُعَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَ ٱكْلِهِمُ السُّعْتَ لَهِ نُسَلُّ مَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ﴿ وَقَالَتِ إِلَيْهُوْدُ يَكُ اللَّهِ مَغْلُوْلَةٌ "غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُواْ بَلْ إِيلَاهُ مَبْسُوْطَنُونُ بُنُفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ \* وَلَيَزِيْكَ نَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَّا أُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا وَٱلْقَيْنَا بَيْنَاهُمُ الْعَدَّاوَةَ وَالْبِغَضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ ۚ كُلَّمَاۤ ٱوْقَدْ وَا نَارًا لِّلْحُرْبِ ٱطْفَاَهَا اللَّهُ ۗ وَيُسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَوْ أَنَّ اَهُلَ الْكِتٰبِ أَمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَكُفْرُنَا عَنْهُمْ سَيِّأَتِهِمْ وَ لَآدُخَلْنَهُمْ جَنَّتِ النَّعِيْمِ ۗ وَلَوْ أَنَّهُمْ اَقَامُواالتَّوْرِكَةُ وَالْإِنْجِيْلَ وَمَأَ أُنْزِلَ الْيُهِمْقِنْ رُبِّهِمْ لَا كُلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَنْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أَيَّةٌ مُّفْتَصِلَةٌ

للزلكة

نِيْرٌ مِنْهُمْ سَاءُ مَا يَعْمَلُونَ ﴿ يَاكِيهُا الرَّسُولُ بَلِّغُ مَا أَنْزِلُ نْ رَّبِّكَ ۚ وَإِنْ لَكُمْ تَغْعَلْ فَهَا بِكُغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ كَ مِنَ التَّاسِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يَهُ بِي الْقُوْمُ الْكُفِرِيْنَ ﴿ تُلُ يَاهُلُ الْكِتْلِ لَسُتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرُمةُ وَ **اِنْجِيْلُ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلۡيَكُمْ مِّنَ رَّبِّكُمْ ۚ وَلَيْزِيْكَ تَّ كَثِيْرًا مِّنْهُ** مَّاَ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۚ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ لْكُفِينِينَ ۞ إِنَّ الَّذِينِيَ امَنُوْا وَالَّذِينِي هَادُوْا وَالصِّيئُوْنَ وَ لتَّطٰرَى مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْإِخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْنٌ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ۞ لَقَلْ آخَـٰنُ نَا مِيْثَاقَ بَنِيَ سُرَآءِيْلَ وَٱرْسَلْنَآ الِيُهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِهَا ڒؚؾۿٚۏٙؽٱنفُسُهُمۡڒؗڣٙڔؽڟۜٲػڹؖؠؙۏٳۅؘڣٙڔٮٛڟۜٲؾؚۜڠٚؾؙٛڵؙۏؽۨ۞۫ۅؘحَب لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ فَعَمُوْا وَصَنُّوا ثُمَّ تَاكِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّاعِمُوْ وَصَمَّتُوْا كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ ﴿ وَاللَّهُ بَصِيْرٌ كَبِمَا يَعْمَلُوْنَ ۞ لَقَلْ كَفَا لَّإِنْ يْنَ قَالُوْ اللَّهَ اللَّهُ هُوَالْسِينَةُ ابْنُ مَرْيَمَ ۚ وَ قَالَ الْمَسِ يْبِيْنِي إِسْرَاءِبْكَ اعْبُكُوا اللَّهُ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْرٌ إِنَّهُ مَنْ يَّنْشِر بِاللَّهِ فَقَلُ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأُولُهُ التَّأَرُ وَمَا لِلظَّلِمِ بَنَ مِنْ ٱنْصَارٍ۞ لَقَكْ كَغَمَ الَّذِيْنَ قَالُوۤا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلْثَةٍ ۗ وَمَا

ر ع ع

مِنْ إِلٰهِ إِلَّا إِلٰهٌ وَاحِدٌ \* وَإِنْ لَهُ يَنْتَهُوْ اعَتَا يَقُوْلُونَ لَيَمَتُ لَّذِيْنَ كَفُرُوْا مِنْهُمْ عَنَاكِّ الِيُعُّ@اَفَلاَ يَتُوْبُوْنَ إِلَى اللهِ وَ يَسْتَغُغِرُوْنَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿ مَا الْمُسِيَّحُ ابْنُ مُزْيِمَ الْارْسُولُ قَلْ خَلَتَا مِنْ قَيْلِهِ الرُّسُلُ ۚ وَٱللَّهُ صِيِّيقَةٌ ۗ كَانَا يَا كُلِّنِ الطَّعَامَرُ ٱنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُّ الْأَيْتِ ثُمَّ انْظُرُ اَنِّي يُؤْفَكُونَ ⊕قُلُ اَتَعْبُكُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَا لَا يَمُلِكُ لَكُمْ خَرًّا وَلَا نَفْعًا ۚ وَاللَّهُ هُوَ السَّهِيْهُ الْعَلِيْمُ۞قُلْ بَاهْلَ الْكِتْبِ لَاتَغْلُوْا فِي دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَ لَا تَتَبِعُواْ اَهْوَاءَ قَوْمِ قَلْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَاصَٰلُوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَيْ سَوَاءَ السَّمِيْلِ أَهُ لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِي ٓ إِسْرَاءِيْلَ عَلَّا لِسَانِ دَاوُدَ وَعِیْسَی ابْنِ مُرْیَمٌ ذٰلِكَ بِمَاعَصُوْا وَ كَانُوْا یَعْتُدُونَ  $^{\Theta}$ كَانُوْالَايتَنَاهُوْنَ عَنْ مُنْكِرِفَعُلُوْهُ لَيِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعِلُوْنَ ® زَى كَثِيْرًا مِنْهُمْ يَتُولُوْنَ الَّانِيْنَ كَفَرُوْا لَبِئْسَ مَاقَلَ مَتْ لَهُمُ أَنْفُهُمْ اَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَكَابِ هُمْ خَلِلُ وَنَ۞ وَلَوْكَانُوْ ايُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَالنَّابِيِّ وَمَأَ ٱنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَانُ وْهُمْ ٱوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيْرًا **هِنُهُمْ فَلِيقُونَ۞ لَبَجَلَتَ اَشَكَ التَّاسِ عَلَااوَةً لِلَّانِينَ امْنُواالِيَهُوْدَ وَ** الَّذِينِيَ ٱشۡرَكُوٰا ۚ وَلَتِعِدُنَّ أَقْرَيُهُمُ مُّودَّةً لِّلَّذِينَ امْنُواالَّذِينَ قَالُوۤالِتَا نَظْئُ ذٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمُ قِسِّينِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسُتَكُبِرُونَ ٠

- 13 m

إِذَا سَمِعُوا مَآ أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مُع مِمَّا عَرُفُوْ إ مِنَ الْحَقِّ أَيْقُوْ لُوْنَ رُتَّنَآ أَمَنَّا فَأَه رِيْنَ۞ وَمَا لَنَا لَا نُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَآءَ نَا مِنَ الْحَقِّ لِمَعُ أَنْ تُنْخِلُنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّبِ اقَالُوْ اجَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهُرُ خُلِدِيْنَ فِيهَا وُذَلِكُ جَزَاءُ الْمُحُسِنِينَ ۞ وَالَّذِينَ كَعَمُّواْ وَكَنَّا بُوْا مَالِتِنَآ أُولِّيكَ بعِكُ الْجَحِيْمِ ۚ يَأَيُّهُا الَّذِينَ أَمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّباتِ حَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَكُ وَا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُ الْمُعْتَى بِـُنَ⊛وَ كُلُوْا مِمَّا رَنَى قُكُمُ اللَّهُ حَلْلًا طَيِّيًا ۖ وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِئِّ ٱلْـ تُمْرِيهِ ئْوَمِنُونَ۞لَا يُؤَاخِنُكُمُ اللهُ بِاللَّغُو فِيَّ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنَ يُؤَاخِ عَقَىٰ تُنُمُ الْاَيْهَانَ قُكُفّارَتُهُ الطّعَامُ عَشَرَةِ مُلْحِيْنَ مُ وْسُطِ مَا تُطْعِبُونَ آهْلِيْكُوْ أَوْ كِنُوتُهُمْ أَوْ تَعْرِيْرُ رَقِبَاتُو ﴿ فَكُرُّ مُرِيَعِنُ فَصِيَامُ ثِلْثُةِ آيَّامِ للْكَكَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ لِذَاحَلَفْتُ وَاحْفَظُوۡا اَيْمَانَكُمُو ۚ كُنْ إِلَّكَ يُبُدِّنُ اللَّهُ لَكُوۡ اللَّهِ لَعَكُمُ ۚ تَشَكُّرُوۡنَ يَأَيُّهُا الَّذِينَ أَمَنُوٓا إِنَّهَا الْخَيْرُ وَالْمِيْيِرُ وَالْأَنْصَابُ وَ الْأَذْلَا ىالشَّيْطِنِ فَاجْتَنِبُونُ لَعَلَّكُمْ تُغْلِحُونَ ۞ إ نُ إِنْ يُوْقِعَ بِينَكُمُ الْعِكَ اوَةَ وَالْبِغُضَاءَ فِي الْخَيْرِ وَ

٩

ۘۅؘيڞؙڰۜڰؙۄٛ؏۫ڹۮؚؚڮٝٳڵڷؠۅؘ؏ڹٳڶڞڶۊۊۧ؋ۜڵٲڹٛؾٛڿڗ۫ڡؙٚڹٛؠۜ۠ۏڹ؈ۅؘٲڟؚؠڠؙۅٳ الله وَاطِيْعُوا الرَّسُوْلِ وَاحْذَرُوْا ۚ فِإِنْ تَوَكَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْا اَتَّهَا عَلَى رَسُوْلِينَا الْبَكْعُ الْمُبِينُ ﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ أَمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ جُنَاحٌ فِيْمَاطَعِمُو ٓ إِذَامَا اتَّقَوْا وّ إِمَنُوا وَعَمِلُواالصِّلِعْتِ ثُمَّ اتَّقَوْا عُ وَامَنُوْا ثُمَّ اتَّقَوُا وَ آحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿ يَالَيُّهُا الَّذِينَ أَمَنُوْ الْيَبُلُوتَكُمُ اللَّهُ بِشَيْءِ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ آيْدِينُكُمْ وَرِمَا حُكُمْ لِيعُلْمُ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَكِنِ اعْتَلْمِ بَعْلَ ذَٰلِكَ فَلَاعَذَابٌ ٱلِيُمُّ@يَأَيِّهُا الَّذِيْنَ امَنُوُ الاِ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَٱنْتُمْ حُرُمُّ وَمَنْ قَتَكَهُ مِنْكُمْ مُّتَعَبِتِكًا فَجَزَاء مِتْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَاعَلُ لِ مِّنْكُمْ هَلَ يَا اللِّعَ الكَعْبَةِ أَوْكُفَّارَةً طَعَامُ مَسْكِينَ أَوْعَلْكُ ذٰلِكَ صِيامًا لِيِّكُ وْقَ وَيَالَ آمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَبَّاسَلَفَ وَمَنْ عَادُ فَيُنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُوانْتِقَامِ فِي أُحِلَّ لَكُمْ صَيْلُ الْبَعْر وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۚ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْلُ الْبَرِّ مَا دُمُنَّمُ حُرُمًا ۚ وَاتَّقُوا اللهُ الَّذِي َى إِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ۚ جَعَلَ اللهُ الْكُفِيَةُ الْبِينَ الْحَرَامَ قِيمًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْ وَالْحَرَامَ وَالْهَدْى وَالْقَلْآنِيُّ ذلك لِتَعْلَمُوْا أَنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيْهُ وَاعْلَمُ وَالنَّالِيُّهُ اللَّهِ شَدِيْكُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهُ غَفُورٌ

ْجِيْرٌ ۞ مَاعَلَى الرِّسُوْلِ إِلَّا الْبَلْغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ<sup>©</sup> لْ لَا بِينْتُوى الْخَبِينْ وُالطِّيِّبُ وَلَوْ ٱعْجِيكَ كَثْرُةُ الْخَبِيْثِ ۚ فَاتَّتَقُوا ىلَّهُ يَالُولِي الْأَلْيَابِ لَعَلَّكُمْ تُغَلِّحُونَ ۞ يَاٰيُّهُا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَتَعَكُوا عَنْ اَشْيَاءَ إِنْ تُبُكُ لَكُوْ تَسُؤُكُوْ وَإِنْ تَسْتُكُوْاعَنْهَا حِيْنَ يُنْزُكُ الْقُرُانُ تُبْدَ لَكُمْرْعَفَااللَّهُ عَنْهَا ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيْمٌ ۞ قَالَ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ نَبْلِكُمْ ثُمَّ ٱصْبِحُوْا بِهَا كُفِرِينَ ۞مَاجَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَعِيْرَةٍ وَلَاسَالِبَةٍ وَ لَا وَصِيْلَةٍ وَلَا حَامِرٌ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ وَٱكْثَرُهُمُ مُلاَيعُقِلُونَ⊕ وَإِذَاقِينُكَ لَهُمْ نِعَالُوْالِلْ مَاۤ ٱنْزَلَ اللّٰهُ وَ لَى الرَّسُولِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ الْبَاءَنَا ۚ ٱوَلَوْكَانَ اٰبَآوُهُمْ ريغُكُمُون شَيًّا وَّلا يَهْتَكُون ﴿ يَأْتُهُا الَّذِينَ امَنُوْا عَلَيْكُمُ انْفُسُكُمُ لَا يَضُرُّكُمُ مِّنُ ضَلَّ إِذَا اهْتَكُ يْتُمُ ۚ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعً نَيُنَةِ عُكُمْرِ بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُوْنَ ۞يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَا حَكَكُمُ الْمُوثُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنَنِ ذَوَا عَلَى لِ مِنْكُمْ أَوْ خَرْنِ مِنْ غَيْرِكُمُ إِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَاصَابَتُكُمْ مُّصِيْبًا لْمُؤْتِ تَخْيِسُوْنَهُمَا مِنْ بَعْيِ الصَّلْوَةِ فَيُقْسِمُن بِاللَّهِ إِن أَرْبَهُ نَتْتَرِيْ بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْنِي ۗ وَلَا نَكُتُمُ شَهَادَةٌ اللهِ إِتَّ بُنَ الْأَتِبِينَ ۞ فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمُ أَاسْتَكَعَّا إِثْبًا فَأَخَرَن يَقُوْمُ

منزك

مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَعَقَّ عَلَيْهِمُ الْأُولَيْنِ فَيُقُسِمِن بِاللَّهِ لَتُهَادُتُنَا آحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَااعُتَكُ بِيَٰآ ۚ إِنَّآ إِذًا لَّكِينَ الظَّلِمِينَ@ذٰلِكَ أَدُنَّ أَنْ يَأْتُوْا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجُهِمَآ أَوْ يَخَافُوٓا اَنْ ثُرَدَّ اَيْمَانَّ بَعْنَ اَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمُ الْفَسِيقِينَ صَيُومُ يَجِمُعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَا ذَآ أَجِبُنُّمُ ۖ قَالُوْالْ عِلْمَلِنَا ۚ إِنَّكَ آنْتَ عَلَّامُ الْغُيُونِ ﴿ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيْسَى ابن مُرْيَمُ اذْكُرُ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِكَتِكُ اِذْ أَيِّكُ تُكَ بِرُوْمِ الْقُدُسِّ تُنَكِّيْمُ التَّاسِ فِي الْمُهُ يِ وَكُهُلًا ۚ وَإِذْ عَلَّمُتُكَ الْكِتٰبَ وَ ايُعِكْمَةَ وَالتَّوْرِيةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَنْءَةِ الطَّيْرِ بِإِذْ نِي فَتَنْفُو ُ فِيْهَا فَتَكُونُ طَيْراً بِإِذْ نِي وَتُبْرِئُ الْأَكْبُهُ وَالْأَبْرُصُ بِإِذْنِ ۚ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمُؤْقَ بِإِذْنِي ۚ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي ٓ إِنْرَاءِيْلُ عَنْكَ ذِجِئْتَهُمُ بِالْبَيِّنْتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوْا مِنْهُمُ إِنْ هَٰذَاۤ اِلَّاسِحُرُّ مُّبِينٌ ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْثُ إِلَى الْحَوَارِيِّنَ أَنَ الْمِنُوْ إِنَّ وَبِرَسُوْرِلْيَ قَالُوٓا امْتَاوَاشُهُلْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴿ إِذْ قَالَ الْحَوَارِتُونَ يعِيْنَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَنْتَطِيْعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِّلُ عَلَيْنَا مَ إِنْكَا مِّنَ السَّمَاءُ قَالَ اتَّقُوا اللهَ إِنْ كُنْتُمْ شُؤْمِنِينَ ۞ قَالُوْا نُرِيْكُ أَنْ تَأْكُلُ مِنْهَا وَتَطْهِينَ قُلُوٰبُنا وَنَعْلَمَ أَنْ قَلْ صَلَّفَتَنَا وَنَكُوْنَ

منزك

خَلُقُ التَّكُمُ وَتِ وَالْأَرْضُ وَ.

تُكَرَالَٰذِيْنَ كَفَرُوْابِرَتِهِمْ يَغْدِلُوْنَ۞ هُوَالَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِيْنَ نْمِرْ قَضَى اَجِلًا وَاجِلُ مُّسَمَّى عِنْلَاهُ نُمُّرَانَتُمُ تَسْتَرُونَ ﴿ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمُوٰتِ وَ فِي الْأَرْضِ يَعُلُمُ مِتَّرَكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلُمُ مَا تَكْسِبُونَ وَ مَا تَانَتِيْنِ مِنَ الْيَةِ مِنَ الْيَوِرَةِمُ اللَّا كَانُوْا عَنْهَا مُغْرِضِينَ ۞ فَقُلْكُنَّ بُوْا بِالْعَقِّ لَتَاجَاءَ هُمْ فَسُونَ يَأْتِيْمِ ٱنْبُو المَا كَانُوابِهِ يَىنَتُهٰزِءُوْنَ۞ ٱلَحْ يَرُواْكُمْ ٱهْلَكْنَامِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنِ مَّكَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ مَالَهُ نُعَكِّن لَكُوْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِسْلَارًا وَ جَعَلْنَا الْأَنْهُ رَتَجُيرِي مِنْ تَغْتِهِمْ فَٱهْلَكُنْهُمْ بِنُ نُوْبِهِمْ وَٱنْثَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنَا الْخَرِيْنَ⊙وَلَوْنَزَّلْنَاعَلَيْكَ كِتْبَّافِي قِـرْطَاسٍ فَكُسُوهُ بِأَيْكِيْمِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوۤ النَّ هَلَّ ٱلَّاسِحُرُّمُّ بِينَّ ۞ وَقَالُوْالُوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْانَزُلْنَا مَلَكًا لَقَضِي الْأَمْرُثُمُ لاَيْنْظُرُوْنَ۞وَ لَوْجَعَلْنَهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَّ لَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يُلْبِسُونَ®وَلَقُلِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّنْ قَبْلِكَ فَعَاقَ بِالْنَاثِينَ السَخِرُوْامِنُهُمْ تَا كَانُوْابِهِ يَسْتَهُ نِزُوْنَ ثَقْلَ سِيْرُوْا فِي الْأَسْضِ تُعَ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِيةُ الْمُكُنَّ بِينَ® قُلْ لِبَنْ مَا فِي التَّمَوٰتِ وَالْأَرْضِ قُلْ تِللَّهِ كُنَّبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۚ لَيَخِمَعَنَّكُمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيهَ لِا رَبِّ فِيهِ الَّانِينَ خَسِرُوۤا ٱنْفُلْهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞

وَ لَهُ مَا سَكَنَ فِي الَّذِلِ وَالنَّهَارِّ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَ مِلْهِ ٱنْجَنْهُ وَلِيًّا فَأَطِرِ السَّمَانِ وَالْأَرْضِ وَهُوَيُطْعِمُ وَلَا نَّى أُمِرْتُ أَنْ ٱكُوْنَ أَوَّلَ مَنْ اَسْلَعَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْشُّمِ قُلُ إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصِنْكُ دُنَّى عَنَاكِ يُوْمِ عَظِ هُ يَوْمَهِ بِنِ فَقَالَ رَحِمَهُ ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْسِّ كَ اللَّهُ بِضُرِّ فَكَلَّ كَاشِفَ لَهَ إِلَّاهُو ۗ وَإِنْ يَّكُسُمُ ؠٞۄؙۊۘۼڵؠػؙڸڷؿؘؽءؚۊٙڔڹۯۜ؈ۅؘۿؙۅؘاڵۊؘٵۿؚۯٛڣٚۏۛۊؘۼؠٵؚۮ<sup>ۄ</sup>ؖۅۿۅؙڵڰؚڬؖۿ غَبِيْرُ ﴿ قُلْ آئُ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً " قُلِ اللَّهُ شَهِيلًا بَيْنِي لُوَّ وَٱوْجِي إِلَىٰ هٰ فَاالْقُرُانُ لِأُنْ فِي كُمُوبِ ۗ وَمَنْ بَلَعَ ۗ أَيِتُكُمُ تَشْهَلُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ الِهَاةَ أُخْرَىٰ قُلُ لَّا ٱشْهَلُ ۚ قُلُ إِنَّهُ هُواِلَةٌ وَاحِلُ وَ إِنَّانِي بَرِيْءٌ مِّمَّا تُثْرِكُونَ ۗ الَّذِينَ الَّذِينَ الْأَيْمُ الْكُ فُوْنَهُ كَمَا يَعْرِفُوْنَ ٱنْنَاءَهُمْ ٱلَّانِينَ خَسِرُ وَا ٱنْفُسُمُ فَهُ يُوْمِنُوْنَ۞ُ وَمَنْ ٱخْلِكُمْ مِتَنِ افْتَرٰى عَلَى اللهِ كَنِيًّا ٱوْكُنَّا بَ َيْتِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّلِمُونَ۞ وَ يَوْمَ نَحُشُّرُ نُقُوْلُ لِلَّإِنِينَ ٱشْرَكُوْ ٓ اَيْنَ شُرَكَآ ۚ وُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزُهِ تِكُنُ فِتُنَتُّهُمُ إِلَّا أَنْ قَالُوْا وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ ⊕ بهمة وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كُ

دوقف لارمروقف لازم باختلان

يَهُعُ إِلَيْكَ ۚ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوْبِهِمْ ٱكِنَّةً ٱنْ يَّفْ قَهُرُ زِنَى ٓ اذَا نِهِمْ وَقُرًّا ۚ وَ إِنْ يَرُوا كُلَّ ايَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهِأَ حَتَّى إِذَ عَاءُوكَ مُحَادِلُونِكَ يَقُوْلُ الَّذِينَ كُفَرُوْا إِنْ هِـٰ ذَاۤ إِلَّا ٱسَامِ ﴿ وَلِيْنَ ﴾ وَهُـ مَ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْوُنَ عَنْهُ ۚ وَ إِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا يَثْغُرُوْنَ⊕ وَلَوْتَرِي إِذْ وُقِفُوْا عَلَى النَّارِ فَقَالُوْا لَيْتَنَا نُرِدُّ وَلَا نُكُنَّبَ بِأَيْتِ رَبِّنَا وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ ۖ مَلْ بِكَا لَهُمْ مَّا كَانُوْا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَوْرُدُّواْ لَعَادُوْا لِمَا نَهُوْا عَنْهُ اَنَهُمْ لَكُذِيُونَ ﴿ وَقَالُوٓ اللَّهِ مِنَ الَّاحِمَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بْعُوْثِيْنَ ﴿ وَلَوْتَرْكَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ ۚ قَالَ ٱلَيْسَ لَهَ لَ عَقَّ قَالُوْا بِلَي وَرَتِّبَأُ قَالَ فَنُوْقُوا الْعَنَ الِّهِمَ أَكْنَتُمْ تَكُفُّوهُ قَكْ حَبِيرَالَّذِنْ نَ كُنَّانُوْ اللَّهَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جِآءَتُهُمُ السَّاعَةَ بَغْنَهُ قَالُوَا يَحَسُرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا ۚ وَهُمْ يَجْمِلُونَ ٱوْزَارَهُمُ هُوْدِهِمْ ٱلَاسَآءَ مَا يَزِدُ وْنَ©وْ مَا الْحَيُوةُ الثُّنْيَا إِلَّا لَعِبُّ لَهُوَّ ۚ وَلَلْتَ ازُ الْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِّلْنَنِينَ يَتَّقُونَ ۖ اَفَكَا تَعْقِلُونَ ۖ قَدُ نَعُلُمُرُ إِنَّهُ لَيَحُزْنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكُذِّبُونِكَ وَلَكِنَّ الظُّلِمِينَ بِأَبْتِ اللَّهِ يَجْعَكُ وُنَ ﴿ وَلَقَلُ كُنِّبَتُ رُسُلٌ مِّنَ قَبْلِكَ بَرُوْاعَلَىمَاكُنِّ يُوْاوَاوُدُوْاحَتِّي ٱتَّنَهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَامُكِ لِلَّا

الله وَلَقَالُ حَآءُكُ مِنْ تَيَاى الْمُرْسَلِيْنَ ﴿ وَإِنْ كَانَ لِمُتُ أَنْ تَبْتَغَىٰ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ عَارُكُ اعْرَاضُكُمْ وَأَنِ الْسُمُهُ أَيْكَةٍ وُلُوشًاءُ اللهُ لَجَ لِئُنَ@ إِنَّكَا يُشْتِجِينُ الَّذِينَ لْفُلْ ي فَلَا تُكُونِينَ مِنَ الْحِهِ مَوْنَى يَبُعُثُهُمُ اللَّهُ تُحْرَ الِيَهِ يُرْجَعُونَ ©َ وَقَالُوْالُوْلَا نُرِّلَ عَ صِّنُ رَّبِهِ ۚ قُلْ إِنَّ اللهَ قَادِرٌ عَلَى اَنْ يُنْزِلَ أَيْدٌ وَلَٰكِنَ ٱكْثُرُ ۗ وْنَ®وَمَامِنْ دَآتَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا ظَهْرِيَّطِيْرُ بِعِنَ إَمْنَا لَكُمْرٌ مَا فَرُطْنَا فِي الْكِتْبِ مِنْ شَيْءٍ ثُعَرِّ إِلَى رَبِّهِ وْنَ۞ۅؘٳڷۜؽ۬ؠؙؽؘڮۜڒۜؠؙٷٳۑٳٛڵؾڹٵڞؙڰ۫ڔۊۜؽػؙػڔڣٳڶڟؙڵؙؠؾ۠ڡڽؘ اللهُ يُضْلِلُهُ ۚ وَمَنْ تَشَاٰيُحُعَلُهُ عَلَى صِرَاطِ مَُّسْتَقِيْمِ۞ قُلْ تِكُورُ إِنُ ٱتَّكُومُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ ٱوْ ٱتَنَكُمُ السَّاعَةُ ٱغَنْدُ اللَّهِ عُوْنَ إِنْكُنْنَكُمْ طِبِوِيْنَ@بِلْ إِيَّاهُ تَكْعُوْنَ فَيَكِّيْنُفُ مَأ ، عُوْنَ الِيهِ وان شَاءَ وَتَنْسُوْنَ مَانَّثُمِرُكُوْنَ ﴿ وَلَقَلُ ٱرْسَلْنَا ٓ مَوِمِّنْ قَبْلِكَ فَأَخَذُنْهُمُ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَخَ فَكُوْلاَ إِذْ كِياءَ هُمُ بِأَسْنَا تَضَرَّعُوْا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوْ بُهُمْ وَأَ لَهُمُ الشَّيْطِنُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۞ فَلَتَا نَسُوْا مَا ذُكِّنُ وَا بِهِ فَتَخَ بَٰكِمُ أَبُواكِ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوْا بِمَا أَوْتُوْاۤ اَخَنْ لَهُمْ بَعْنَتُ

فَاذَاهُمُ مُثَبِيلِكُونَ ﴿ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينِ ظَلَمُواْ وَالْحَلْمُ لِللَّهِ رُبِ الْعُلَمِينَ @قُلْ آرَءُنِتُمْ إِنْ آخَذَ اللهُ سَمْعَكُمْ وَ ٱبْصَادَكُمْ وَ خَتَمَ عَلَى قُلُوٰ بِكُمْ مِنَ إِلَّا عَيْرُ اللَّهِ بِالْتِيكُمْ بِهِ ۗ أَنْظُرُ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآلِيتِ ثُمَّرُهُمْ يَصْلِ فُونَ۞ قُلْ ٱرْءِيْتِكُوْ إِنْ الْمُكُوْعَلَالُ للهِ يَغْنَةً أَوْجَهُرَةً هَلَ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّلِمُوْنَ ﴿ وَمَا نْرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ إِلَّا مُبَيِّرِيْنَ وَمُنْذِيرِيْنَ فَكُنَّ أَمَنَ وَٱصْلَحَ ڒڂؘۏڰؘٛۘۼڶؽۿ۪ۿۅؘڵٳۿؙۿؙڔڲڂۯڹؙۏٛؽ۞ۅٳڷڹؚٚؽؽػڐۜٛڹۘٷٳٙ<u>ۑٳڸؾ</u>ٮؖ سُّهُمُ الْعَنَابُ بِمَا كَانُوْ ايفْسُقُونَ۞ قُلْ لَا ٱقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَايِنُ اللَّهِ وَلَا ٱعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا ٱقُوْلُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ ٱتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوْخَى إِلَىٰ قُلُ هَلْ بَسْتَوِى الْأَعْلَى وَالْبُصِيْرِ ۚ اَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ۗ وَٱنۡذِرۡ بِهِ الَّذِیۡنَ یَخَافُونَ اَنۡ یَّخُشُرُوۤۤ اللّٰدِیِّهِمۡلِیۡںؔ لَهُمۡ مِّنَ دُوْنِهِ وَلِيَّ وَلا شَفِيعُ لَعَلَيْهُ مِيَّقُونِ ﴿ وَلاَ تَظْرُدِ الَّذِينَ يَنُ عُوْنَ لَبَّهُمْ بِالْغُلُوقِ وَالْعَثِيتِ يُرِيْكُ وْنَ وَجْهَلُهُ مَاعَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهُ مِّنْ شَيْءِ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءِ فَتَطْرِدُهُمْ فَكُوْنَ مِنَ الظُّلِمِيْنَ ﴿ وَكُنْ لِكَ فَتَتَا بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لِّبِغُولُوَ الْهَوُلُ آهَوُ لَا مَنَّ اللهُ عَلَيْهُمْ مِّنْ بَيْنِيناً "أَكْبُسُ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّكِدِينَ ﴿ وَإِذَا جَأَءُكُ الَّذِيْنَ يُوْمِنُونَ بِالْتِنَا فَقُلْ سَلَمٌ عَلَيْكُو كَتَبَ <u>رَبُّكُو عَلَى نَفْسِ</u> فَ

0

مِنْكُمْ سُوْءً ابِجَهَالَةٍ تُتُرَّتَابَ مِنْ بَعْلِمٍ وَ ىكَحَ فَأَنَّهُ عَفُورٌ تَحِيْمٌ @وَكَنْ لِكَ نُفَصِّلُ الْأَيْتِ وَ بِيْلُ الْمُجْرِوِنْنَ ۚ قُلُ إِنَّىٰ نِهُيْتُ أَنْ اَعْبُكَ الَّذِيْنَ تَكُ عُوْنَ مِ نِ اللَّهِ قُلُ لَا ٱلَّهِ مُ ٱهْوَ آءَكُمْ لِقَلْ ضَلَكُ إِذًا وَّمَا آنَا مِنَ ؠؙؾؘڔؠؙڹ۞**ۊؙڵٳڹ**ۣٚٛٛ؏ڸؠؾۜڹڐۭۄؚ؈ٞڗؠٞۏۘػؙۮ۫ۜڹٛؠؙٝؠ؋ؙڡؙٵۘۼڹ۬ڔ تَنْتَغِيدُونَ بِهِ إِن الْحُكْمُ إِلَّا لِللَّهِ يَقُصُّ الْحَتَّ وَهُوجَيْرُ الْفَصِ تُكُلِّوْ أَنَّ عِنْدِى مَا تَسُتَعِجِلُونَ بِهِ لَقُضِى الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عْلَمُ بِالظَّلِيْنِ @وَعِنْكَ لا مَفَارْتُحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُ ٱللَّا هُو ۗ وَيَعْلَمُ مَا الْبَرِّوَالْبَحْرُو مَاتَدْ قُطُونَ قَرْقَةٍ الْآيِعْلَيْمَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلْمُ ڒۯۻؚۅؘڵڒڔڟؘۑؚٷڵٳۑٳڛؚٳڷڒ؈۬ڮؾؗؠؠٞڹ؈ٛۉۿؙۅٳڷڵڹؽۺۜۊڡٚٚٚ جَرِحْتُمُ بِالنَّهُ ارِنْمِّرِينِعْتُكُمْ فِيْهِ لِيُقْضَى أَجَ جَرِحْتُمُ بِالنَّهُ ارِنْمِّرِينِعْتُكُمْ فِيْهِ لِيُقْضَى أَجَ ڡ۪ڡؙڴؙؙؙۿڗ۫ؿؙڗؙؽڹؾ۪ۼؙڰؙڎڔؠؠٵڴؙٮ۫۬ٛٛؾؙۿؙۯؾۼۛؠڵۅؗٛڹ<sup>۞</sup>ۅۿۅۜٵڵڨٵۿؚۯ۠ وعكنيكم حفظة حتى إذاجاء آحل ثُمَّةً رُدُّ فَآلِ إِلَى اللَّهِ مَوْلاً ؠؙؽ؈ۊؙڶڡؽؙؾؙڹۼؽ نُ ظُلُبَتِ الْبُرِّ وَالْبِحُرْتُ لُ عُونَا لَا تَضَرُّعًا وَخُفْيةً ۚ لَيِنَ ٱنْجِلْنَا ڹؽ۬ۜۿڹؚ؋ڵٮؙڰؙۅ۫ڹؘؾؘ*ڡؚ*ؽؘٳڵۺٚڮڔؽؽ۞ٷ۫ڵٳڵڷؗڎؙؽؙڬۜؾۮڰۄڝؚۜڹۿٵ

زاء

نع

ئُلِّ كَرْبِ ثُمَّرَ اَنْنُورُ تُثْيَرِكُونَ®قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى اَنْ يَيْعُثَ عَلَيْكُهُ عَنَابًامِّنُ فَوْفِكُمْ اَوْمِنْ تَعْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْيِلْسِكُمْ شِيعًا قَيْنِ فِي بعُضَكُمْ بَاسَ بَعْضِ أَنْظُرْكَيْفَ نُصِرِّفُ الْإِلْبِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ وَكُنَّابَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَالْحَقُّ قُلْ لَنْتُ عَلَيْكُذُ بِوَكِيْلِ ۞ لِكُلِّ نَبَآ سْتَقَرُّ وَّسَوْكَ تَعْلَمُوْنَ ۞ وَإِذَا رَآيْتَ الَّيْنِيْنَ يُخُوْضُونَ فِي ٓ الْيِتِكَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَتَّى يَغُونُ فُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنْسِينَكَ لشَّيْطِنُ فَلاَ تَقَعُّلُ بِعَنْ الدِّيْكُرِٰي مَعَ الْقَوْمِ الطَّلِمِينَ @وَمَاعَلَ ٱلْذِيْنَ ۑؾۜڠؙۏٛۜڹؘ*ڡڹٛڿ؊ۘٳۑۿۄؙڟڹۺڰٛؠ*ٷڶڸؚؽ۬ۮؚؚڬۯؽڵۼڵۿؙۿؙڒؾۜڠؙۏؗؽٙ®ۅؙۮؘ*ڔ* الَّذِينَ اتَّخَذُو الدِّينَامُ لَعِبَّا وَلَهُوَّ الرَّغَيِّنَهُ مُ الْحَيْوةُ النَّهُ فَيَا وَذُكِّرُ بِهُ <u>ٱنْ نُبْسُلُ نَفْنُ } بِمَا كَسَبَتْ ﷺ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللهِ وَ لِيُّ وَ لَا</u> شَفِيْعٌ وَإِنْ تَعُدِلُ كُلُّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا \* أُولِيكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوْ ابِمَا كُسَبُوْا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَعَذَابٌ ٱلِيُعُ بِمَا كَانُوا ۚ يَكُفُرُونَ ۚ قُلُ أَنَكُ عُوْا مِنْ دُونِ اللهِ مَالاَ يَنْفَعُنَا وَلا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى آغَقَاٰبِنَا بَعُنَكَ اِذْ هَكَ مَنَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهُوْتُهُ الشَّيْطِينُ رِفَى الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ آصُعِبُ يَكْ عُوْنَهُ إِلَى الْهُكَى انْجِتَنَأْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَالْهُلَى ۚ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَلَمِيْنَ ۗ وَٱنْ اَقِيمُواالصَّلْقَ وَاتَّقُوْهُ وَهُوَ الَّذِي مَ اللَّهِ مُتَحْتُمُ وَنَ ﴿ وَهُو الَّذِي خَلَقَ السَّلُوتِ وَ

النائد

بِيِّ وَيُوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونَ \* قُولُهُ الْحَقِّ وَلَهُ الْمُلْكُ نُوْ فِي الصُّوْرِ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَا دَقِّ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْغَبِيْرُ ۞ وَإِذْ قَالَ بْرْهِيْمُ لِأَبِيُوانَ دَاتَتَيْنُ ٱصْنَامًا الْهَدُّ ۚ إِنِّي ٱرْبِكَ وَقُومُكَ فِي لمِل مُّبِيْنِ®وَكُنْ لِكَ ثُرِئَ إِبْرِهِيْءَ مَلَكُوْتَ السَّلُوٰتِ وَالْأَرْضِ وَلِيُكُونَ مِنَ الْمُوْقِنِينَ ۞ فَكَتَاجَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَا كُوْكِيًّا ۚ قَالَ هٰذَا رُقِيْ فَكُتُأَ أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُ الْأَفِلِينِ۞ فَكَتَارَا الْقَبْرُ بَازِغًا قَالَ ۿڶۮٳڽٞٵ۫ڡؙڬؾؖٲۜٲڡؘٚڶؘۊؘاڶڮؠڹڷۮؠۿ؈ڣ۫ڔڹٞۛٷڰٷٛٮؾؘڝؚٵڶٛڡ*ٙۏڡؚ* الصَّالِّينَ ﴿ فَلَتَارَا الشَّمْسَ بَازِغَةٌ قَالَ هٰنَارَيِّي هٰنَآ ٱكْبُرُ فَلَتَا اَفَكَتُ قَالَ يَقَوْمِ إِنِّيُ بَرِيٍّ عِيمَّا ثُثْثِرِكُونَ ﴿ إِنِّي وَتَحْتُ وَجِهِي لِلَّذِي فَطَرَالسَّلُوتِ وَالْأَرْضِ جَنِنْفًا وَمَا آنَا مِنَ الْمُثْبِرِكِيْن<sup>6</sup> وَحَالَجَهُ قَوْمُةً قَالَ اَتُعَاجُوۡنِيۡ فِي اللّٰهِ وَقَلُ هَلْ مِنْ وَلَاۤ اَخَافُ مَا تُشُورُوۡنَ بِهَ إِلَّا ٱڬؾۜؿؙٳ؞۫ڔؖڹۺؽٵٷڛۼڔؠۧؽڰٚڷؿؽۦۼؚڶؠٵٞٲڡؘؘڮڗؾۘؾؙڰؙڰۏ؈ وَكَيْفَ آخَافُ مَا آنُشْرَكْنُدُ وَلا تَغَافُوْنَ آتَكُمُ اَشُرُكُتُهُمْ بِاللَّهِ مَالَمُ نَزِّلْ بِهِ عَكَيْكُمْ سُلْطِئًا ۚ فَأَيُّ الْفَرِيْقِيْنِ آحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمُ مُوْنَ ۞ ٱكَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا إِيْمَا نَهُمْ بِظُلْمِ أُولَيْكَ لَا ۿتَكُ وْنَ۞ْ وَتِلْكَ جُجَّتُنُاۤ اٰتَيۡنَٰۿاۤ آبُرٰهِيۡمَ عَلِّ ب من تَثَاءُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْهٌ ﴿ وَوَهُنَّا لَهُ إِنَّ

وردن وقف الأن

وَيَعْقُوْنَ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوْمًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيِّتِهِ دَاوْدَ لَيُهُنَّ وَاتَّوْبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهُرُونَ وَكُنْ لِكَ نَجْزَى الْمُسْبِينِيرُ وَزُكْرِيّا وَيُحْيَى وَعِيْلِي وَ اِلْبَاسُ كُلُّ مِّنَ الطَّيْلِيمُ فَي وَاسْلِعِيْلًا وَالْبِسَعَ وَيُونُنَ وَلُوْطًا ۚ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَلَمِينَ ۞ وَمِنْ إِمَامِهِ وَذُرِّيْتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَهُمْ وَهَكَ يَنْهُمُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ۗ ذلك هُكى الله يَهْ لِي يه مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهُ وَلَوْ ٱشْرَكُوْ الْعَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَكُوْنَ ۞ أُولِيكَ الَّذِينَ اتَّيْنُهُمُ الْكِتَبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبْوَةُ ۚ فَإِنْ يَكُفُرْ بِهَا هَؤُكُمْ ۚ فَقَلْ وَكُلْنَا بِهَا ٰقَوْمًا لَّيُسُوابِهَا بِكَفِينِيَ۞ أُولَٰئِكَ الَّذِينِيَ هَكَى اللَّهُ فَبِهُلْهُمُ اقْتَكِوهُ \* فُكُلَّاكَّا عُ النَّعُلُكُمُ عَلَيْهِ أَجُرًا أِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرِي لِلْعُلَمِينَ ﴿ وَمَا قَكَرُوا اللهُ حَقَّ قَدُرِةَ إِذْ قَالُوامَآ اَنْزَلَ اللهُ عَلَى بَشَرِمِّنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ ٱنْزَلَ الْكِتْبَ الَّذِي جَأَءَ بِهِ مُوْسَى نُوْرًا وَهُدَّى لِّلتَّاسِ تَجْعَلُوْنَهُ قَرَاطِيْسَ تُبُنُ وْنَهَا وَتُخْفُوْنَ كَثِيرًا ۚ وَعُلِّمَ تُمْ قَالَمْ تَعْلَمُواۤ اَنْتُمْ وَ لاَ أَبَا وَٰكُمْ قُلِ اللَّهُ "ثُمَّرُ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ<sup>©</sup>وَهٰذَا كِتَابُ ٱنْزَلْنَاهُ مُبْرَكَ مُصَلِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَكَ يُلُو وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرْي وَ مَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ @ وَمَنْ اَظُلُمُ مِتَنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَنِيًّا

فز

لَهُ يُوْحَ إِلَىٰهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلًا مَ آنَزُلَ اللهُ وَلَوْ تَزَى إِذِ الظِّلِمُ نَ فِي غَمَرْتِ جُوَّا اَنْفُسُكُمْ الْيُؤْمِ تَجْزُونَ عَنَابَ لُوْنَ عَلَى اللهِ عَنْرَاكِحَ ۗ وَكُنْتُمْ عَنْ الْتِهِ تَسُتَكُمْ وُنَ <u>َقُلْ جِئْمُّوُنُا فَرَادِي كَهَا خَلَقْنَاكُمْ ٱوَّلَ مَرَّةِ وَتَرَكْثُمُ مَّا خَوَلْنَا</u> زُرَاءُ ظُهُوْرِكُهُ ۚ وَمَا نَزِي مَعَكُمْ شُفْعَآءَكُمُ الَّذِينَ زَعَتْ تُمُرْا فِيْكُمْ ثُمُّرِكُو ۗ أَلْقَالُ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَصَٰلَّ عَنَكُمْ تَأَكُنُتُمْ تَزُعُمُونَ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰىٰ يُغْرِجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَيْتِ وَمُغْرِجُ الْمُ مِنَ الْحِيِّ ذٰلِكُمُ اللهُ فَأَنِّى تُؤْفَكُونَ۞ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ الْيَلْ سَكِنَا وَالشَّهْسَ وَالْقَدِّرَ حُسْبَانًا أَذْلِكَ تَقْنُ بْرُ الْعَزْنُو الْعَلِيْمِ ﴿ وَهُمُ لَّ نِي جَعَلَ لَكُمُ النَّجُومَ لِتَهْتُكُ وَا بِهَا فِي ظُلْمَتِ الْبَرَّ وَالْبِحَرْ قَدْ نَصِّلْنَا الْأَيْتِ لِقَوْمِ لِيَعْلَمُونَ ۞ وَهُوَ الَّذِينَ اَنْشَأَكُمْ مِينَ تَعْنُسِ وَّاحِلَةٍ فَسُنتَقَرُّ وَّ مُسْتَوْدَعُ قَلُ فَصَلْنَا الْأَيْتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُوْنَ ۗ وَهُوَالَّذِينَ ٱنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ ۚ فَأَخْرِجِنَابِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخُرِ خِنَامِنُهُ خَضِرًا ثُغُرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُثَرَاكِيًّا ۚ وَمِنَ الْغُلْ لِعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ ۚ وَجَنَّتِ صِّنْ اَعْنَابِ وَالزُّنْتُونَ وَالرُّمِّة لةِ انْظُوْوَا إِلَى تُكْرُهُ إِذًا أَثْمُرُ

100

: است

يِ بِغَيْرِعِلْمِ سُبْعَنَهُ وَتَعَلَّىٰ عَالَ بِ يَعُ التَّمَانِةِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَكَّ وَكَوْتَكُنُ لَهُ صَاحِبَةٌ كَنَّ كُلُّ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۞ ذَٰلِكُمُ ْ اللَّهُ رَبُّكُمُ ۚ لَاۤ اِلۡهَ ََّاهُوَّ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاغْيُكُونُهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيْلٌ <sub>۞</sub> كَ تُذْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُو يُذْرِكُ الْآيْصَارُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخِيرُكُ ۖ قَلْ جَاءَكُمُ بِصَالِرُمِنْ رَبِّكُمُ فَمَنْ اَبْصُرُ فَلِنَفْسِهُ وَمَنْ عَيْ فَا وَمَا ٱنَّاعَكَيْكُمْ إِنْحَفِيْظِ ۞ وَكُنْ لِكَ نُصَرِّفُ الْأَيْتِ وَلِيَقُوْلُوْا دَرَيْهُ لَكُوْنَ ۞ إِتَّبِهُ مَآ أُوْرِى إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ لَا إِلَٰهُ ﴿ هُوْ وَ أَغْرِضُ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۞ وَ لَوْشَاءَ اللَّهُ مَا أَشُرَكُوْ أَ وَمُ حَفَيْظًا ۚ وَمَآانَتَ عَلَيْهِ مِهِ بِوَلِيْلِ ۞ وَلَاتَنَّا نْ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَنْ وَّابِغَيْرِ عِلْمِكُوَّا لَهُمْ ثُمَّ الْيُربِّهِمْ مَّرْجِعُهُمُ فَيُثَبِّئُهُمْ بِمَاكَانُو وْنَ ۞ وَٱقْسُمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمُأَنِهِ مُرْلَئِنُ جَآءَتُهُمُ نُنَّ بِهَا ۚ قُلْ إِنَّكَا الْأَيْتُ عِنْكَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ ٱنَّهَا جَاءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَنُقِلِّبُ أَفِيكَ تَهُمْ وَابْصَ ﴾ أوَّلُ مُرَّةٍ وَنَكُارُهُمُ فِي

ون

بري <u>الم</u>

لَهُ ٱنَّنَّا نَزُ لَنَاۤ اِلنَّهِمُ الْمَلَّكَةَ وَكُلَّبُهُمُ الْمَوْقُ وَحَشَرْنَاعَ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مِنَا كَانُوْ البُّوْمِنُوَّا الَّا أَنْ يَشَاءُ اللَّهُ وَ يِّهُمْ يَجْهَالُوْنَ ﴿ وَكَنْ إِلَى جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَلُوًّا شَيْد ِي وَالِجِنِّ يُوْرِيُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُغُرُكَ الْقَوْلِ وَلَوْشَاءُ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ فَنَرَهُمُ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ® وَلِا إِلَيْهِ اَفِيْكَةُ الَّذِيْنَ لَا يُؤُمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ وَلِيَرْضُوٰهُ وَلِيَقْ تَرِفُوْا مَا هُمُومُ قُتَرِفُونَ ﴿ اَفَغُيْرَ اللَّهِ ٱبْتَغِيْ حَكُمَّا وَهُوَ الَّذِيْ أَنْزُلُا لِيَكُمُ الْكِتْبَ مُفَصَّلًا ۚ وَالَّذِينَ اتَيْنَاهُمُ الْكِتْبَ يَعْلَمُونَ انَّهُ مُنَوَّلٌ مِّنْ رَبِكَ بِالْحِقِّ فَكَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَوِيْنَ ﴿ وَتَتَكُ لمِتُ رَبِّكَ صِلْقًا وَعَنْ لَا لاَمُكِيِّلَ لِكَ لِلْبِهِ وَهُمُ سَّمِيْعُ الْعَلْمُهُ ﴿ وَإِنْ تُطِعُ ٱكْثُرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُهُ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ ۚ إِنْ يَتَبِعُونَ إِلَّا الطَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَغُرُصُونَ ﴿ تَّ رَتُكَ هُوَ آغُلُمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلَةٌ وَهُوَ آغُلُوبِالْمُنْتِلُ أَ فَكُلُوْ امِمَّا ذُكِرَاسُمُ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِالْيِتِهِ مُؤْمِنِيْنَ ﴿ مَا لَكُوْ اللَّا تَأْكُلُوْا مِنَّا ذُكِرَاسُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَلْ فَصَّ مَّا حَرَّمَ عَلَىٰكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ الَّذِيةِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِرِّانَّ رَبِّكَ هُوَاعْلُمُ **ر** 

وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْاشْمِ وَ كَاطِئَهُ ۚ إِنَّ الَّذِيْنَ يَهِ يُجْزَوْنَ بِهَا كَانُوْا يَقْتَرِفُوْنَ ®وَلاَتَأَكُلُوْامِتَالَمْ يُنْكَرُالُهُ الله عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ \* وَإِنَّ الشَّيْطِينَ لَيُوْحُونَ إِلَى أَوْلِيْهِ لِمُهَادِلُوْكُذُ ۚ وَإِنْ ٱطَعْنَتُمُوْهُمْ إِنَّكُمْ لَشُرِكُوْنَ ۞ ٱوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَاكْمَيْنِنَّهُ وَجَعَلْنَالَهُ نُوْرًا يَّكُنْفِي بِهِ فِي التَّاسِ كَمَنْ مَّكُلُهُ فِي لظُّلُمْتِ لَيْسَ مِعَارِجِ مِّنْهَا "كَالْكُ ذُيِّنَ لِلْكُفِيٰنَ مَاكَانُوْا لُونَ⊕وُكُذٰلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ ٱكْبَرَجُغُرِمِنْهَا لِيَنْكُرُوْا فِيْهَا ۚ وَمَا يَكُذُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِ مْرِ وَمَا يَشْعُرُونَ @وَإِذَا جَاءَتُكُمُ أَكَّ ۚ قَالُوا لَنْ تُنُوْمِنَ حَتَّى نُوْتَى مِثْلَ مَأَ ٱوْتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ۗ ٱللَّهُ اَعْلَمُ حَبْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَ ﴿ سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ ٱجْرَمُوْ اصَعَارٌ عِنْكُ اللَّهِ وَعَلَىٰاكِ شَينِيْنٌ بِمَا كَانُوْا يَهْكُرُّوْنَ ۞ فَمَنْ تَيُرِدِاللَّهُ أَنْ يَهُلِيهُ ۖ بُنُّرَحُ صَلْرَةُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَلْرَةُ غَيتِقَا حَرَجًا كَأَتُّمَا يَضَعَّدُ فِي السَّمَآءِ ۚ كَنْ لِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَايُؤُ مِنُونَ® وَهٰنَا صِرَاطٌ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ۚ قُلْ فَصَّلْنَ لْأَيْتِ لِقُوْمِرِ يَنَّ كُرُّوْنَ ۞ لَهُمْ دَارُ السَّلْمِ عِنْكَ رَبِّهِ مُ وَ هُ وَلِيُّهُمْ بِهِا كَانُوْا يَعْمُلُوْنَ ﴿ وَيُوْمَ بِيَغَثُّرُهُمْ جَمِيعًا أَيْمَعْشَرُ اسْتَكُنْرُنْتُهُ رَحِّنَ الْإِنْسِ ۚ وَقَالَ آوْلِيَوْهُهُ مُرَّمِنَ الْإِنْسِ رَبِّنَا اسْمَٰتُهُ

ن و لَنُغُنَّا آجِلُنَا الَّذِي أَجَّلْتُ لَنَا ثَالَ النَّارُهُ الأماشآءاللهُ إِنَّ رُبُّكَ حَكِيْمٌ عَلِي أيه هذأ الأقالة الشه رُوا عَلَى ٱنْفُسِمُ ٱنَّهُمُ كَانُوْ ٱكْفِينَ ۞ هَ لكَالْقُرِي بِظُلْمِ وَآهُ لؤا ومارتك بغافل عتا بُّكَ الْغَانِيُّ ذُوالرَّحْمَةِ إِنْ يَتِنَا أَيْنُ هِيَكُمْرُوكِيسْتَغْلِفُ مِنْ بَهِ كُهْ قِينَ ذُرِّتَةِ قَوْمِ أَخِرِينَ صَالَّ مَا تُوْعَلُواْ مُعْجِزِيْنَ®قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّ نُ تَكُونُ لَهُ عَاقِيَةُ الدَّارِ لِكَهُ لؤالله متأذرأ من العُرْثِ وَالْانْعُ زغبهم وهافالشركاينا فها مُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ بِلَّهِ فَهُو يَجِ سَآءَ مَأْ يَحْكُنُهُونَ ۞ وَكُذَٰ إِلَّكَ زُتِّنَ

مازاس

عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ وَلَوْشَآءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ۞ وَقَالُوْاهَٰ إِنَّهُ اَنْعَا مَّرْوَّ حَرْثٌ حِجْرٌ ۚ لَّا يَطْعَمُهَاۤ إِلَّا مَنْ تَشَاعُ بِزُغْيِهِهُ مُو ٱنْعَامُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهُا وَ انْعَامُ لَا يَنْكُرُونَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا افْتِرًا عَ عَلَيْهِ صَيْجُزِيْهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۞وَ قَالُوا مَا فِي بُطُونِ هٰذِهِ الْأَنْعَامِخَالِصَةٌ لِّنْكُوْرِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَّ ٱزْوَاحِنَا ۚ وَإِنْ يَكُنُ مَّيْتَةً فَهُمْ فِيْهِ شُرَكًا ۗ مُسَجِّزِيْهِمْ وَضَفَهُمُّ إِنَّهُ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ۗ قَلْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا ٱوْلَادَهُمْ سَفَهَّا بِغَيْر عِلْمِدِقِ حَرَّمُوا مَارَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلَّوُ ا وَمَاكَانُوا ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَنْ إِنَّ هُو الَّذِي أَنْهَا جَنَّتِ مَعْرُوشَتٍ وَّعَيْرُ مَعْرُوشَتٍ وَالنَّغْلَ وَالزَّرْءَ مُغْتَلِقًا أَكُلُهُ وَالزَّبْبُونَ وَالزُّمَّانَ مُتَشَابِها وَغَيْرُ مُتَنَابِهٍ كُلُوْا مِنْ تُمَرِهَ إِذَآ اَثْمَرُ وَأَتُوْاحَقَكَ يُوْمَرَحَهَادِهٍ ۗ وَلَا تُنْرِفُوا اللَّهُ لَا يُجِبُّ الْمُسُرِفِيْنَ ﴿ وَمِنَ الْانْعَامِحَمُولَةً وَفَرْشًا ﴿ كُلُوْا مِمَّا رَنَى قُكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَبِعُوْا خُطُوتِ الشَّيْطِينِ إِنَّهَ لَكُمْ عِكْرٌ وُ مُّبِينٌ ﴿ تُمَنِيكَ أَزُوابِ مَنَ الصَّانِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمُعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ عَالِدُ كُرِيْنِ حَرَّمَ آمِ الْأُنْثَيَيْنِ آمَّا اشْتَكَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأَنْتُكَيْنُ نَبِّئُوْنِي بِعِلْمِرِ إِنْ كُنْتُمْ طِدِقِيْنَ ﴿ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْن وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنْ قُلْ عَالَىٰكُرُيْنِ حَرَّمُ اَمِرالْأُنْشَكِيْنِ

أُمُ الْأُنْثُكُونَ آمُرُكُنْتُمْ نُثُمَّ يِّلُهُ بِهِٰ إِنَّا فَهُنَ ٱظْلَمُ مِتَنِ افْتَرَاي عَلَى اللهِ كَاٰذِ بَالِيُضِكَ التَّ الْقَوْمُ الظّليدَنَّ شَفُّكُ لَا إِ جِي إِلَىَّ هُحُرَّمًا عَلَى طَاعِمِ تَيْطُعَمُ ۖ إِلَّا اَنْ يَكُونَ مَ خِنْزِيْرِ فَاتَّهُ رِجْسٌ ٱوْ فِسْقًا أَهِلَّ لِغَيْر رِّغُيْرِياءِ وَلَاعَادِ فَانَّ رَبِّكَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ حَرَّمُنَا كُلَّ ذِي ظُفُرْ ۚ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنِّمُ حَرَّمُهُ لَهُمْ شُكُّوهُ مُهُمَّ] إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُوْرُهُمُا أَوِالْحَوَايَأَ أَوْمَا اخْتَلُطُ يِعَظّ هُمْ بِيغْيِهِمْ ﴿ وَإِنَّا لَصِي قُونَ ﴿ فَأَنْ كَنَّ بُولَاكَ فَقُلَّا لِيرَةُ السِعَةِ وَلا يُرِدُّ مَا سُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُعْرِ مِنْ الْ قُوْلُ الَّذِينِ أَشْرِكُوْ الْمُرْشَآءَ اللَّهُ مِمَّا ٱشْرِكْنَا وَلَاۤ أَيَاوُ كَا وَلَاحَتِّمْنَا نْ شَيْءٍ كُنْ لِكَ كُنَّ كِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا يُّلُ هَلْ عِنْكُدُ صِّنْ عِلْمِفَتُخْرِحُوْهُ لِنَا ۚ إِنْ تَتَبِعُوْنَ إِلَّا الظَّنَّ هٰنَا ۚ فَأَنَّ شَهِ لُوْا فَكُرْ يْلِتِنَا وَالَّذِيْنِ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ وَهُمُ

2 (30)

إِنَّ كَالُوْا أَتُكُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ إِلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيًّا وَ بِالْوَالِكَ إِن إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوٓا اوْلَادَكُمْ مِّنَ إِمْلَاقٍ مْ نَحْنُ نُرْدُقُكُمْ وَإِيّاهُمْ وَلا تَقُرُبُواالْفُوَاحِشُ مَا ظَهَرَمِنْهَا وَمَا يَطُنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُواالَّكُفْسَ الَّتِيْ حَرَّمُ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَكَّكُمْ تَعُقِلُونَ @ وَلاَ تَقْرُبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ إِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ <u>احْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ ٱشُكَّةً ۚ</u> وَٱوْفُوا الْكَيْلُ وَالْمِيْذِانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُوا وَكُوْكَانَ ذَا قُرْنِيْ وَبِعَهْ بِاللَّهِ اَوْفُوا لَا لَكُمْ وُصَّكُمُ بِهِ لَعَلَّكُمُ تَكُلُّونَ فَنَ ﴿ وَكَ اللَّهِ مِنَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيمًا ؙڡٚٲؾؚؖؠۘۼۘۅؙڰؙ<sup>؞</sup>ٛۅؘڵٳؾۘؾۜؠۼۅٳٳڶۺؙؠؙڶ؋ؾؙڡۜڗؾٙڔڮؙۄ۫ۼڹڛڹڽڸ؋<sup>؞</sup>ۮ۬ڸڰؘۄؙ وَطِّسَكُمْ بِهِ لَعَكُّكُمْ تَتَغَوُّنَ ۞ ثُمَّ أَتَيْنَا مُؤْسَى الْكِتْبَ تَبَاكًا عَلَى الَّذِي كَيَ ٱخْسَنَ وَتَغُضِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُكِّي وَ كَحْمَةً عُ الْعَلَّهُ مُ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَهَٰذَاكِتُ ٱنْزَلْنَاهُ مُبْرِكٌ فَالَّبُعُوٰهُ وَاتَّقُوا لَعَكُمُ تُرْحَمُونَ ﴿ أَنْ تَقَوْلُوا إِنَّهَا أَنْزِلَ

الْكِتَابُ عَلَى كُلِيفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهُمْ لَغَفِلِينَ ﴿ أَوْ تَقُوٰلُوا لَوْ أَتَّ ٱنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتْبُ لَكُنَّا آهُلَى مِنْهُمْ ۚ فَقَلْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُلَّى وَّرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ

ُظُلُمُرُمِيِّنَ كُنَّ بَ بِأَيْتِ اللهِ وَصَلَ فَعَنْهَا \* سَنَجْزِي ٱلْأَنْيَنَ

أَنْ تَأْتِيهُمُ الْمُلْبِكَةُ أَوْ بِأَنِّي رَبُّكَ أَوْ رُ فَ يُوْمُ مَا يَنْ بَعْضُ إِلَىٰ رَبُّكَ لَمُوتَكُنُ الْمُنَتُ مِنْ قَبُلُ أَوْكُسُبُتُ فِي إِنْمَانِهَا ثُل انْتَظِوُوْا إِنَّامُنْتَظِرُوْنَ ۞ِإِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَ كُ لَّنْتَ مِنْهُمُ فِي شَيْءٍ إِنَّهَا ٓ اَمْرُهُمُ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنِّبِّئُهُۗ لُوْنَ@مَنْ جَآءَ بِالْحُسَنَةِ فَلَهُ عَشْهُ أَمْثَالِهُ السَّتِّعَةِ فَكَلَّ يُجُزِّى إِلَّامِثْلُهَا وَهُمْ لَايُظَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُثْهُرِكِنْنَ ۞ قُلْ إِنَّ صَهُ ى وَمَمَاقِي بِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ ﴿ لَا شَرِيْكَ لَهُ لكُ أُمِرْتُ وَ إِنَا آوِّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿ قُلْ آغَيْرُ اللَّهِ أَبَّ يْتًا وَّهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْهِ تَزِرُ وَازِرَةٌ ۚ يِرْزَرُ أُخْرِيَّ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مِّرْجِعُكُمْ فَيُنْبِّغُكُمْ رُضِ وُرُفَعَ يَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دُرَجْتٍ لِ تَكُوْرُانَ رَبِّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهَ لَعَقُوْرٌ رَّحِيْمٌ ٥

الْحَقُّ ۚ فَكُنْ تَقُلُتُ مَوَازِنِينَا فَأُولَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَ خَفَّتُ مَوَازِنْنُهُ فَأُولِيكَ الَّذِنْنَ خَسِرٌ وَا بالنتايظلئون، وَلَقَالُ مَكَّتَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَحِعَلْنَالْكُمْ فِيْ

مَعَايِشُ قِلْبُلَّا مَّا تَشْكُرُ وْنَ۞ وَ لَقَلْ خَلَقْنَكُمْ تُنْرَصَوْرُكَ تُقَرَّفُكُنَا لِلْمُكَلِّكَةِ اسْجُكُو الإِدْمَ<sup>قَ</sup>َّفَكِكُو ْوَالِلَّا إِبْلِيْسُ لَهُ لِيَكُرُّ مِّنَ التَّبِينِ» فَأَلَ مَا مَنْعَكَ الَّا شَيْكُ إِذْ آمَوْتُكُ قَالَ أَنَّا

حِراللهِ الرَّحُـ

خَيْزٌ مِّنُهُ ۚ خَلَقْتَنِي مِنْ تَارِ وَّخَلَقْتُهُ مِنْ طِيْنِ ۞ فَالْأَ

فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَثَّرُ فِيْهَا فَاخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ

ولواننأه

صْغِرِيْنَ@ قَالَ اَنْظِرْنِيَ اِلْ يَوْمِر بُيْعَتُّوْنَ @ قَالَ اِتَّكَ مِنَ أَغُوبَتِنِي لَا فَعُلَ تَ لَهُمْ صِرَاطَكَ ظَ يُرن⊕قال فَم لَّهُمُ مِّنَ بَيْنِ أَيْلِ يُهِمُ وَمِنْ خَلِّفِهُمْ وَعَنْ أَيْمَا نِهِمُ يْرٌ وَلَا تَحِنُ آكَثْرُهُمْ شَكْرِيْنَ ۞ قَالَ اخْرُجُ مِنْهَا مَنْ مُوْهُ حُورًا لَكِنْ بَعِكَ مِنْهُ مُلَا مُلَّئِنَ جَهَنَّهُ مِنْكُمُ أَجْبَعِينَ ﴿ وَ لَيَا دَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزُوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلًا مِنْ حَيْثُ شِغْتُمُا وَلَا تَقْرُدُ هٰڹۣ؋ٳڷڰٛۑۜۯۊۜۏۘؾۘڴۏؙؽٳڡڹٳڵڟڸؠڹ؈ٛڡؘۅٛڛۅؘڛڵۿؠۜٵٳڷڰؽڟڽؙڸؠؙؽؠؽ لَهُمَا مَا وْرِي عَنْهُمَا مِنْ سُوْاتِهِمَا وَ قَالَ مَا نَهْمُكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰ إِنهُ الشُّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ ٱوْ تَكُونَا مِنَ الْخَلِدِيْنَ ⊙ وَ قَاسَمُهُمَاۤ ۚ إِنِّي نَكُمَا لَئِنَ النَّصِينَ ۞ فَكَالَهُمَا بِغُرُوْرٍ فَكَمَّا ذَاقَا شَّكِرَةٌ يِكُ تَ لَهُمُ السُوْأَتُهُا وَ طَفِقاً يَخْصِفِي عَلَيْهِما مِنْ وَرَق عِنَّةِ وْزَنَادْهُمُهَا رَتُهُمُ ۚ ٱلْهُ ٱنْهَاكُمُ اعْنِ تِلْكُهَا النَّكِرَةِ وَٱقُلْ كُمَآ إِنَّ الشَّيْطِنَ لَكُمَّا عَكُوٌّ مُّبِينٌ ۞ قَالِارَتِّنَا ظَلَمُنَا أَنْفُسْنَا ۗ وَإِنْ لَكُهُ تَغُفُولُنَا وَتَرْحَبُنَا لَنَكُوْنَتَى مِنَ الْخِيرِيْنَ ﴿ قَالَ اهْبِطُوْا بِعُضُكُمْ لِيَعْضِ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِي الْأِرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتَاعٌ إِلَّا يْن @ قَالَ فِيهُا تَحْبَوْنَ وَ فِيهَا تَنُوْتُونَ وَمِنْهَ بْبَنِيْ أَدْمَرْقَكُ ٱنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِيْ سُوْاتِكُمْ وَرِنْشًا ۗ وَلِيَا

والحال

التَّقُوٰىٰ ذٰلِكَ خَيْرٌ ﴿ذٰلِكَ مِنْ الْبِ اللهِ لَعَالَّهُمْ يَذُكَّرُوْنَ ۞ يَا لَا يَفْتِنَتُّكُمُ الشَّيْطِنُ كُمَّا آخُرِجَ أَيُونِكُمْ مِّنَ الْجِئَّةِ يُـنْإِ مَنْهُمَا لِيَاسَهُمَا لِيُرِيهُمَا سَوْاتِهِمَا ۚ إِنَّهُ يَرْكُمُ هُوَ وَقِبِيْلُهُ صِ *ڰؙ*ڵٲؾۘۯۏٛڹۜڰٛؠٝۦٝٳؾؙٳڿۼڵؽٵڶۺۜؠڸڟۣؽڹٲۏڸۑۜٳٚۼٳڷڋؽؽڶۘٳؽ۠ۏۧڡؙٟؽۏۛؽ وَإِذَافِعَكُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجِلُهَا عَلَيْهِا آيَاءَنَا وَاللَّهُ أَمْرِنَا يَهُ قُلْ إِنَّ اللهَ لَا مَاٰمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ۚ ٱتَقُوْلُونَ عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ $^{\odot}$ قُلْ آمَرَى بِي الْقِسْطِ قُسُ وَ أَقِيبُ مُوْا وُجُوْهَا كُمْ عِنْكَ كُلِّ مَنْهِ وَادْعُوٰهُ مُغْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ مُ كَمَا بِكَٱكُمْ تَعُوْدُوْنَ ۞ فَرِيْقً هَلَى وَفَرِيْقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلْلَةُ ۖ إِنَّهُمُ اتَّحَذُوا الشَّيْطِيْنَ اوُلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَ يَحْسَبُوْنَ اتَّهُ مُرَّمُّ مُنَكُوْنَ © يَلْبَنِيَ اْدَمَخُنُ وَا زِنْيَكَاكُمْ عِنْكَ كُلِّ مَسْبِعِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَنُواْ وَلَا تُسْرِفُواْ عَ إِلَنَهُ لَا يُحِبُ الْمُنْسِرِ فِينَ أَقُ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّاتِي إَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ البِّرزُقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِنْ الْمُنُوا فِ الْحَدُوةِ الدُّنَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيمَةُ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْأَيْتِ لِقَوْمِ تِيْعَلَمُونَ ﴿ قُلْ إِنَّهَا حَرَّمَ دَبِّي الْفَوَاحِشَ مَاظُهُرُ مِنْهَا وَ بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِالْحَقِّ وَأَنْ تُثْرِكُوْا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنْزِّلْ بِهِ سُلْطَنَّا وَ أَنْ تَقُوْلُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعُلَمُونَ ﴿ وَلِكُلَّا

ُمَّةٍ ٱجَلَّ ۚ فَإِذَا جَاءَ ٱجَلُهُمْ لَا بِينْتَأْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَنْتَقْدِهُ مُوْرَ يْبَنِيَ اٰدَمَ إِمَّا يَاٰتِينَكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ اٰيِبِيِّ فَهُر تَقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْتٌ عَلَمْهِمْ وَلَا هُمْ يَغِزُنُونَ۞ وَالَّذِينَ كُنَّ بُوْا التنا وَاسْتَكْبُرُوْاعَنُهَا أُولَيْكَ أَصْعَبُ التَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِلُ وْنَ مَنُ ٱخْلَكُهُ مِتَّنِ أَفَكَرَى عَلَى اللهِ كَذِيًّا ٱوْكَنَّابُ بِالْبِيَّةِ ۗ أُولِّيكَ الْهُمُ نَصِيْبُهُمُ مِّنِ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَآءُ تُهُمْ رُسُلُنَا يَتُوَفُّونُهُ ۖ قَالُوْا اَيْنَ مَاكُنْتُمْ تَكُوعُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ قَالُوْا ضَلُّوُ اعَتَا وَ شَهِدُ وَأَعَلَى ٱنْفُيْهِمْ النَّهُمُ كَانُوْاكُفِينِ۞ قَالَ ادْخُلُوْا فِي ٓ أُمَّهِ قَلْ حَلَتُ مِنْ قَبْلِكُمْ مِّنَ الْجِبّ وَالْإِنْسِ فِي التَّارِّ كُلَّمَا دَحَلَتُ أُمَّاةً مَنَتُ أُخْتَهَا لَحَتَّى إِذَا ادَّارَكُوْ افِيهَا بَحِيبُعًا ۚ قَالَتْ ٱغْرِيهُمْ لِأُولَٰهُمْ رُتِّبَا هَوُّ لَاءِ أَضَلُّونَا فَالْتِهِمُ عَلَالًا ضِعْفًا مِّنَ التَّارِهُ قَالَ لِكُمِ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ۞ وَ قَالَتْ أُوْلَهُمْ لِأُخْرِمُمُ فَهَا كَانَ لُمُرْعَكَيْنَا مِنْ فَضْلِ فَذُ وْقُواالْعِكَابِ بِمَا كُنْ تُثُمُّ تَكُيْبُونَ ﴿ تَّ الَّذِينَ كُنَّ بُوْا يِالْيِتِنَا وَاسْتَكُبُرُوْاعَنْهَا لَا تَفَتَّرُ لَهُمُ مُ إَبُواكِ للَّهُ أَوْلَاكَ أَخُذُنَ الْجُنَّةَ حَتَّى يُلِدُ الْجَمَلُ فِي سَحِّدَ الْخِيدَ وَكُذَٰ لِكَ نَجْزِي الْجُرِمِينَ۞ لَهُمُرْمِّنَ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْرَةٍ مَ <u>غُواشِ وَكُنْ لِكَ نَجْزِى الظَّلِمِينَ @ وَالَّازِيْنَ أَمُنُواْ وَعِلُواالصِّلِا:</u>

1

الْجُنَّةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْمِتَا رَنَ قَكُمُ اللَّهُ قَالُو ٓ اللَّهِ

<u>ولواننا ۸</u>

للهُ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكُفِي نِنَ ۞ الَّذِيْنَ التَّخَذُ وَادِيْنَهُ مَ لَهُوَّا وَكَعِبُّ وَّعَرَّنَهُ مُ الْحَيْوِةُ اللَّهُ ثِيَا ۚ فَالْيَوْمَ نَنْسُلَهُ مُرَكَبَا نَسُوْ الِقَاءُ يَوْمِهِ ۿڶؘ١١ٚۅؘڡٵؙػانُۉٳؠٳڸ۬ڗؚڹٵؘڲۼڰۉڽ۞ۅڬؘڤڵڿؚڡؙؙڹ۠ۿؙڔۢڮڗۑؚۏڞؖڶٮ۠ۿؙ عَلَى عِلْمِهِ هُدًى وَيُحْمَةً لِتَقَوْمِ ثُوْمِنُونَ ۞ هَـَلْ يَنْظُرُونَ اللَّا تَأُونِلُو اللَّهِ مُرِيَاتِينَ تَأُونِلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُونُهُ مِنْ قَبُلُ قَلْ ﻜٳٓۦٛڬ ۯؙڛُڵؙۯڗڹٵۑٳڬؾۜ۫ۏٚۿڵڷؽٵڡؚؽ۬ۺؙڡٛۼٵٓءٛ فَيَشْفَعُوْا لَنَآ <u>ٳۜۏٛؠؙۯڎؙڣڬۼؠٙڶۼؽڗٳڷڹؠٛػؙؾۜٳڹۼؠڷؙڐؿۮڂڛۯۏٙٳٳۘڬڡٛ۫ۺۿ؞ٝ؞ۅؘ</u> ۻڵؘؘۘٛۼڹۿؙ؞ؗٝڔ؆ٲػٲڹٛٷٳۑڣ۬ؾۯٷڹڞ<u>ٙٳؾٞ</u>ۯؾۜڴۄؙٳٮڷۿٳڷۮؽڂؘڬٙٵڶؾؖؗڟۅ<del>ؚ</del> وَالْأَرْضَ فِيْ سِتَّةِ ٱيَّامِرِثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى الَّيْ لتَّهَاْ رَيْطُلُكُ حَيْنِيَّا ۚ وَالشَّهْمِي وَالْقَيْرِ وَالنَّجُورُ مُسْخَرِتِ بِأَمْرِيمُ لَالَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۚ تَابِرُكِ اللَّهُ رَبُّ الْعَالِمِينَ ﴿ أَدْعُوا رَبُّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَادِينَ ۞ وَ لَا تُفْسِدُوا فِي كِرْضِ بَعْنَى إِصْلَاحِهَا وَادْعُوٰهُ خَوْقًا وَطَبَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ فَرِيْبٌ مِّنَ الْمُغْسِنِيْنَ ﴿ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّرِيْحِ بُشُكًّا كِيْنَ يكَىٰ رَحْمَتِه ﴿ حَتَّى إِذَاۤ اَقَلْتُ سَحَابًا ثِقَالًا سُقُناهُ لِبَكِ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الشَّمَرٰةِ كُذَٰ لِكَ نَخْرِجُ الْمُوْتَى لَعُلَكُمُ تَنَكَّرُونَ۞وَ الْبِلَكُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بَازُنِ دُ يَّهُۥ ۖ

1

ع اق

زِ الَّذِي خَبُثَ لَا يَغُرُجُ إِلَّا نَكِدًا أَكُنْ إِكَ نُصُرِّفُ الْأَيْتِ لِقَوْ تَشْكُرُ وْنَ ۞ لَقُلُ ٱرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهُ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُوهُ ﴿ إِنَّ آخَانُ عَلَيْكُمْ عَنَابَ يُوْمِ عَظِيْمِ ۞ قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهَ إِنَّا لَنَالِكَ فِي ضَلْلِ مُّبِينٍ ۞قَالَ لِقُوْ يُسُ بِي ضَلْكَ ۗ وَلَكِينِي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَلِمِينَ۞ ٱبلِّغُ لْتِ رَبِّيْ وَٱنْ**صُو** لَكُمْرُوا عُلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ® أَوْعِجِبْ نْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ تُبَّكُمْ عَلَى رَجُل مِّنْكُمْ لِبُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوْا لعَلَّكُمْ تُرْحُمُونَ ۞ فَكُنَّ بُوهُ فَٱنْجِينَـٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ ؖۅؘٱغۡرَقۡنَا الَّذِينَ كُنَّ بُوۡا بِالْإِتِنَا ۚ إِنَّا لِمَا لَا لَهُمْ كَانُوۡا قَوْمًا عَمِينَ شَوَ إِلَى عَادِ آخَاهُمُ هُوُدًا ۗ قَالَ يَقُوْمِ اعْبُكُ واللَّهُ مَا لَكُمُ مِّنَ إِلَٰ إِ غَيْرُهُ ۚ إَفَلَا تَتَقَوُّنَ ۞قَالَ الْمِكَا ُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهَ إِنَّالُلُولِكَ فِي سَفَاهَةٍ وَّ إِنَّا لَنَظُتُكَ مِنَ الْكُنْ بِينَ ۞ قَالَ لِقُوْمِلَيْسَ بِي سَفَاهُهُ ۚ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَلِّمِينَ ۞ ٱبُلِّغُكُمْ دِيسًا وَٱنَالَكُمْ نَاحِعٌ آمِيْنُ ۞ أَوْ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَ كُمْ ذِكُرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلِ مِّنْكُمُ لِيُنْ نِ رَكُورٌ وَاذْكُرُ وَالْإِنْ عِنْ يَعْدِ نُوْمِ نُوْرِجٍ وَذَادَكُمْ فِي الْحَكْقِ بَصْطَةٌ \* فَأَذْكُرُوۤا الْآءُ اللهِ مَكَّكُمُ ثُغُلِحُون ®قَالُوْآ اَجِئْتَنَا لِنَعْبُكُ اللَّهَ وَحُلَهُ وَخَلَهُ

منزا

الاعرا<u>ن،</u>

كَانَ يَعْيُدُ أَنَا وَأَنَا فَأَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الطِّدِينَا قَالَ قَلْ وَقَعَ عَلَىٰكُمْ قِنْ تَتِكُمُ رَجُسٌ وَغَضَكُ أَتُعَادِلُوْنَ اَسْكَاءِ سَمَّيْتُهُوْهِا آنْتُهُ وَإِنَّا وَهُ كُمْ مَّا نَزَّلَ اللَّهُ يَهَامِ لْطُنْ فَانْتَظِرُوۡا إِنِّي مَعَكُمُ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ۞ فَٱنْجَدِّهِ <u> گذین معه برځمه تې توټا و قطعنا دابراګذین کټیوا مالنیا</u> بِيْنَ أَوْ وَالْيُ تُنُودُ آخَاهُمُ صِلِكًا مَاكَ لِقَوْمِ اعْيُ اللهُ مَا لَكُوْرِ شِنَ اللهِ غَيْرُهُ \* قَلْ جَاءَ ثُكُوْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّ نَاقَةُ اللهِ لَكُهُ إِنَّةً فَذَرُوْهَا تَأْكُلُ فِي آرْضِ الله وَلا تَسَتُّوهِ خُنَكُمْ عَنَاكِ ٱلِيْمُ ۞ وَاذْكُرُوٓ الذَّجَعَلَه نُ يَعْدِي عَادِ وَ بِوَاكُمْ فِي الْأَرْضِ تَنْخِنْ وْنَ مِنْ سُهُ وْلِهَا قُصُوْدً نْحِتُونَ الْحِيَالَ بُيُونَا ۚ فَاذْكُرُوۤا الْآءَ اللَّهِ وَلَا تَعَهُ الْأَثْمُ ضِ مُفْسِدِينَ ﴿ قَالَ الْمِكُدُ الَّذِينَ الْسُمَّ نُّنْ إِنْ اسْتُضْعِفُوْ الِلَّنِ امْنَ مِنْهُمُ ٱلْكُ تَّ صِلِكًا مُّرْسِكَ مِّنْ رَبِّهِ ۚ قَالُوْ الِتَّابِمَا أَرْسِلَ بِهِمُؤُ قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكُنْرُ وَالِآيَا بِالَّذِينَ الْمَنْتُمُرْبِهِ كُفِيرُوْنَ فَعَقَرُوا التَّاقَةَ وَعَتُوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوْا يُطْرِلُحُ ائْتِنَا لُونَا أِنْ كُنْتُ مِنَ الْمُرْسِلِينَ ۞ فَأَخَذَ تُهُمُ الرَّحْفَةُ

الفيره وفضارو فَأَصْبُعُوْا فِي دَارِهِمْ جِيْمِينَ ۞ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَقَوْمِ لَقَكُ } ٱبْلَغْنُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّيْ وَنَصَعْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا يُعْبُونُ النَّصِعِيْنَ<sup>®</sup> وَلُوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِ } آتَانُونَ الْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ بِهَا مِنْ أَحَدِيقِنَ الْعَلَمِينَ ۞ إِنَّكُمْ لَنَا أَتُونَ الرِّجَالَ شَهُوءً مِّنْ دُوْنِ النِّسَامُ بِلْ اَنْتُورُ قَوْمٌ مُسْبِرِفُونَ ۞ وَ مَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهَ إِلَّا اَنْ قَالُواَ ٱخْرِجُوْهُمْ مِّنْ قَرْبَتِكُمْ ۚ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿ فَٱنْجَيْنَـٰهُ وَاهْلَهُ إِلَّا امْرَاتَهُ حَكَانَتُ مِنَ الْغَيْرِيْنَ ﴿ وَٱمْطَرْنَا عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ النَّظُورُ كَيْفُ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿ وَإِلَىٰ مَنْ بَيْنَ آخَاهُمُ شُعَيْبًا \* قَالَ يَقُوْمِ اغْيُكُوا اللهُ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلْهِ غَيْرُهُ \* قَلْ جَاءَتُكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَأُوفُوا الْكَيْلَ وَالْبِهِ يَزَانَ وَلَا تَبْغَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَ لَاتَّفْسِكُوا فِي الْأَرْضِ بَعْلَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَٰلِكُوْ خَيْرٌ لَّكُوْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِ أَنْ وَلَا تَقْعُلُ وَالِجُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِلُ وَنَ وَتَصُنُّ وَنَ عَنْ سَبِيْل اللهِ مَنْ أَمَنَ بِهِ وَتَبَغُونَهَا عِوجًا ۚ وَاذَكُرُ وَ الذَّكُ نُتُمْ قَلِيُلًّا ِ فَكُنَّرُ كُوْرُ وَ انْظُرُوُ اكَيْفَ ، كَانَ عَاقِبَهُ الْمُفْسِدِينَ ۞ وَ إِنْ كَانَ طُلَإِغَةٌ مِّنْكُمُ الْمُنْوَا بِالَّذِينَ ٱرْسِلْتُ بِهِ وَطَا إِفَةٌ لَّمْ يُؤُمِنُوْا فَأَصْبِرُوْاحَتَّى يَعْكُمُ اللهُ بَيْنَنَا ۖ وَهُوَخَيْرُ الْعَكِمِينَ ⊙

قَالَ الْمُكُلِّ ٱلَّذِينِ اسْتَكْبُرُوْا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ لِيثُعَيْبُ رُ الَّذِيْنَ امَنُوْا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَآ آوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا ۚ قَالَ ٱوَلَوْ كْتَاكْرِهِيْنَ۞ۚ قَدِافْتَرَيْنَاعَلَى اللهِ كَذِيًّا إِنْ عُدْنَا فِي مِكْتِكُمْ بَعْنَ إِذْ غَجَّيْنَا اللَّهُ مِنْهَا ۗ وَمَا يَكُونُ لَنَا آنَ نَّعُوْدَ فِيْهَا ٓ إِلَّا آنَ يُّثَاءُ اللَّهُ رَبُّنَا وسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ۗ رُبِّنَاافْتُحُ بِينَنَا وَبِيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَانْتَ خَيْرُ الْفَرْحِيْنَ ۞ وَ قَالَ الْمِكُ الَّذِينَ كُفُّ وا مِنْ قَوْمِهِ لَيِنِ اتَّبَعْنَتُمْ شُعَيْبًا اِتَّكُمْ ِذًا لَّغْسِرُوْنَ® فَأَخَنَ تَهُمُ الرَّحِفَةُ فَأَصْبَحُوْا فِي دَارِهِمْ لِجَيْنِنَ ۖ لَيْنِينَ كُنَّ بُوْاشُعَيْبًا كَانَ لَّمْ يَغْنُوْ افِيهَا ۚ ٱلَّذِينَ كُنَّ بُوْاشُعَيْبًا كَانُوْا هُمُ الْخَسِرِيْنَ ﴿ فَتُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ لِقَوْمِ لَقَالَ الْكَفْتُكُمُ رسلىپەرى وَنَصَعْتُ لَكُمْ ۚ فَكَيْفُ اللَّى عَلَى قَوْمِرْكُونِنَ ۗ وَ مَا ٱرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ تَنِيِّ إِلَّا اَخَذُنَا ٱهْلَهَا بِالْبَالْسَآ وَالْفَتَّرَاء لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُوْنَ@ ثُمَّ بَكُ لَنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْ وَقَالُواْ قَكْ مَسَى أَيَاءُنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّيَّاءِ فَأَحَٰنُ نَفُّهُمْ بَغْتَةً وَّهُمُ لَا بِينْعُرُونَ ﴿ وَلَوْ أَنَّ ٱهْلَ الْقُرْيِ امْنُوْا وَاتَّقُوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمُ بَرَكْتِ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَ لَكِنْ كُنَّ بُوْا فَأَخَنْ نَامُمْ مِمَا كَانُوْا يَكْسِبُونَ۞ اَفَاصِ اَهْ لُ الْقُرَى اَنْ يَالْتِيهُ مْ رَالْسُنَا بِيَاتًا

مع

= 00

وَّهُمْ نَا آبُونَ ﴿ اَوَامِنَ اَهْلُ الْقُرِّي اَنْ يَأْلِيَهُمْ بِالْسُنَا صُعِّ هُمْ يَلْعَبُونَ۞ اَفَامِنُوا مَكُرُ اللَّهِ ۚ فَكَلَّ يَاْمَنُ مَكْرَاللَّهِ إِلَّا الْقَوْا الْخُسِرُوْنَ ۞ أَوَ لَمْ يَهُ بِهِ لِلَّأِنِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهُ اَنُ لَوْ نَشَاءُ اَصَبْنُهُمْ بِنُ نُوْبِهِمٌ ۚ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا نُعُونُ ﴿ تِلْكَ الْقُرٰى نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَالِهَا ۚ وَ لَقَـُدُ آءَ تَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَتِ فَهَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْ إِبِهَا كُنَّابُوامِنْ قَبْلُ كَنْ لِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى قُلُوْبِ الْكَفِيْنِ@وَمَا وَجِدْنَا لِأَكْثِرِهِمْ مِّنْ عُهْ وَإِنْ وَحَلْنَا ٱكْتُرْهُمْ لَفْسِقِيْنَ۞ تُمُّرُبَعُثْنَامِنُ بَعْدِهِمْ مُوْلِي بِالْيَرِ ڵۣڣۯۼۏڹۅؘڡؘڰٳۨؠ؞ڣڟڰٮؙۅؙٳڮٲٵۧٵڟٚۯڲڣػٵڹٵٙۼڹڎؙٲڷؙڡٛ۫ڛڔؽڹ<sup>؈</sup> وَقَالَ مُوْسِى نِفِنْ عَوْثُ إِنِّى رَسُوْلٌ مِّنْ تُرَبِّ الْعَلِيدِيْنُ حَقِيْقٌ عَلَى أَنْ لَاَ اَقُوْلَ عَلَى اللهِ اللَّا الْحَقَّ فَنْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَاتِهِ صِّنْ رَّبِّكُمُ فَأَرْسِلْمَعِي بَنِي إِسْرَاءِيْلُ ۚ قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِأَيْةٍ فَأْتِ بهَأَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصِّدِ قِيْنَ۞ فَٱلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُغْيَانٌ مُّبِينُنُّ ۚ وَنَزُعَ بِكَهُ فَإِذَا هِيَ بِيْضَاءُ لِلسِّظِرِيْنَ ۚ قَالَ الْمَكُا مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هِٰ إِلَىٰ اللَّهِ وَعَلِيْمٌ ﴿ يُرِنُّ إِنْ يُغْوِجِكُمْ رِّمِنْ رُضِكُمْ فَيَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿ قَالُوٓا ٱرْجِهُ وَاخَاهُ وَارْسِلْ فِي الْمَدَا ڂؿؚڔٮ۫ڹۜ؈ؗٚؽٲؾٛٷڮڔڰؙڷڛؗۼؚڔۘۼڶؽڡؚ؈ۘڔؘڿٵؠٝٵۺۘۼۯؖ؋۠ۏۯۼۏڽ

قَالُوُّا إِنَّأَ إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ﴿ وَمَا تَنْقِيمُ مِنَّاۤ إِلَّا اَنْ اٰمَنَا بِالْبِ رَبِّنَا لتَّاجَاءَتْنَا لَتِيناً آفِرْغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتُوتِّنَا مُسْلِمِينَ ۞ وَقَالَ لْمُلَامِنْ قَوْمِ فِرْعُونَ ٱتَكَارُمُولِلِّي وَقُوْمَهُ لِيُفْسِدُ وَا فِي الْأَرْضِ وَيُذَرُكُ وَالِهَتِكُ \* قَالَ سَنُقَتِّكُ إَنِنَاءَ هُمُ وَنَسْتَغِي نِسَاءُ هُمْ ۚ وَ

[ئًا فَوْقَهُمْ قِيْهِ رُونَ® قَالَ مُوْسِي لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوْا إِنَّ الْأَرْضَ لِللَّهِ مُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِم ﴿ وَالْعَاقِبَةَ

مُتَّقِيْنَ ۞ قَالُوُّا أُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِينَا وَ مِنْ بَعْدٍ مَ

الاعراب

جِمُتَنَا "قَالَ عَلَى رَبُكُمْ إِنْ يَهْلِكَ عَلُوَّكُمْ وَيَسْتَغْلِفَ الْأَرْضِ فَيُنْظُرُ كُيْفَ تَعْمَلُوْنَ شَوْ وَلَقَالُ آخَانُ نَآ الَّ فِرْعَوْ رَ لِتِّنِيْنَ وَنَقُصٍ مِّنَ الثَّمَرَٰتِ لَعَلَّهُمُ يَـٰثُنَكُرُوْنَ۞ فَإِذَا جَاءَ تَهُ مُ الْحَسَنَةُ قَالُوْالْنَاهِٰ إِنْ أُوانَ نُصِبْهُمْ سَيِّعَةٌ يَظَّيِّرُهُ بِمُوْلِينِ وَمَنْ مَّعَهُ ۚ الْآلِآلِتَهَا ظَيْرُهُمْ عِنْكَ اللَّهِ وَٰ لَكِنَّ ٱكْثَرُهُمْ 'يَعْلَمُونَ @ وَ قَالُوْا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ أَيَةٍ لِتَسْعَرَنَا بِهَا **َّفَدَ** تَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادُ وَ الْقُتُلُ وَالصَّفَادِعَ وَالسَّمَ إِيْتِ مُّفَصَّلْتِ ۖ فَأَسْتَكُبُرُوا وَكَانُوا قَوْمًا هَجُرِمِنَ ۞ وَلَهُ اَوْقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجِزُ قَالُوْا لِيُوْسَى ادْعُ لَنَا رَبُّكَ بِمَا عَهِلَ عِنْكَ كُنَّ كُنْ كُنُفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤُمِنَ لَكَ

وَكُذُرْسِكَنَ مَعَكَ بَنِيَ اِسْرَآءِيْلَ ﴿ فَكَتَاكَتُنُفُنَاعَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى اَجْلِ هُمْ بِلِغُوْهُ اِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴿ فَائْتَقَدُنَا مِنْهُمُ فَاغْرَفْنُهُ فِي الْيَقِرِ بِالَّهُمْ كُذَّ بُوْ اِبِالْبِرَيْنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غَفِلِينَ ﴿ وَاوْرَضْنَى الْمُورِيَّةِ الْقَوْمُ الْكَرِيْنَ كَانُوْ ايُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْوَرْضِ وَمَغَارِبَهَ الْتَقِيْ لِرُكْنَا فِيْهَا وَتَهَتَّى كَلِمَتْ وَتِكَ الْعُلْمِينَ وَتِكَ الْعُسْفَى عَلَى بَنِيَ إِنْرَازِيك

بِمَاصَبُرُواْ وَدَمَّرُنَا مَا كَانَ يَضْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقُوْمُهُ وَمَا كَانُوُا إِيغُرِشُونَ۞ وَجُوزُنَا بِبَنِي إِنْكَاءِيْلَ الْبَحْرَ فَاتَوْا عَلَى قَوْمٍ

فاترك

نَ أَصْنَامِرْلُهُمْ ۚ قَالُوْا لِينُوسِي اجْعَلْ لَنَاۤ لَا عِلْمُ وَيَسْتَعُمُونَ سَأَءُكُمْ وَ مُوْلِي ثَلْثِنُ لِكُلَّةً وَ لَهُ أَرْبُعِيْنَ لَيْلَةً ۚ وَقَالَ مُوْلِي إِ نيْ فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَكْبِغُ سَبِيْلَ الْمُفْسِ وَكُلِّبُهُ رَبُّهُ لا قَالَ رَبِّ أَدِ نِنَّ ٱنْظُـرْ كَ لَنْ تَارِينِيْ وَلَكِنِ انْظُوْ إِلَى الْجُبُلِ فَإِنِ اسْتَقَدَّ إِنَهُ فَسُوْفَ تَارِينُ ۚ فَلَتَا تَجَلُّ رَتُهُ لِلْحَسُل جَعَلَهُ دَكًّا وَخُرَّ أَفْكُتَأَ أَفَاقَ قَالَ سُبْعِنَكَ تُنْتُ الَّذِكَ وَأَنَا الرَّكُ نِيْنَ ﴿ قَالَ لِيُوْلِكَى إِنِّي الْمِي الِّي اصْ كُنْ قِينَ النِّكَ بِقُوَّةٍ وَّامُرْقُونُكَ بِأَخْدُوا بِأَحْسِنِهَا ۗ سُ أَصْرِفُ عَنْ أَيْتِي الَّذِيْنَ يَتَّكَّبُّرُوْنَ فِي الْأَسْرِضِ

الألل

ْبِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ تَيْرُوا كُلَّ إِيَّةٍ لَا يُوْمِنُوا بِهَا ۚ وَإِنْ تَيْرُوا سَبِيْ الرُّشْدِ لَا يَتَغِنْ وُهُ سَبِيْلًا ۚ وَإِنْ يَكِوْ اَسَبِيْلُ الْغَيِّ يَتَّخِذُ وَهُ سَبِيْلًا ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ مُ كَنَّا بُوْا بِأَيْتِنَا وَ كَانُوْا عَنْهُ غُفِلِيْنَ ﴿ وَالَّذِينَ كُنَّابُوا بِالْبِينَاوَ لِقَاءِ الْاخِرَةِ حَبِطُتُ أَعْالُهُ هَـَلْ يُجُوزُونَ إِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُونَ۞ وَ اتَّخَذَنَ قُومٌ مُوْسَى مِ بِغُيرِهِ مِنْ حُلِيِّهِ مُرِعِجُلًا جَسَلًا لَهُ خُوالُ "أَكُمْ يَكُرُوا أَتَّـهُ لَا الْكِلِّمُهُمُ وَلَا يُهْدِيْهُمْ سَبِيْلًا ۗ إِتَّخَذُّوهُ وَكَانُوا ظَلِمِينَ ﴿ وَلَتَا سُقِطَ فِي آيُنِ يُهِمْ وَزَاوُا آتُهُمْ قَالَ ضَلَّوُا 'قَالُوْ الَّبِينَ لَهُ يَرْحَمُنُهُ رُبُّنَا وَيَغُفِرُ لِنَا لَكَالُوْنَتَ مِنَ الْخَسِرِيْنَ ﴿ وَلَيَّا رَجُعُ مُوْسَى إِلَى قَوْمِهِ غُضْبَانَ اسِفًا قَالَ بِئُسَمَا خَكُفُتُمُونِي مِنْ بِعَنِينَ عَجِلْتُمْ أَمُرُ رَبِّكُمْ وَالْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَلَ بِرَأْسِ أَخِيْهِ يَجُرُّهُ الَّكِهِ قَالَ ابْنَ أَمَّرِ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي ۖ فَلَا تُشْمِتُ بِيَ الْأَعْلَ آءَ وَلَا تَجْعُلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِ لَنَ ۖ قَالَا رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِيْ وَأَدُخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ ﴿ وَأَنْتَ أَرْحُمُ الرِّحِينِ ﴿ اِتُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُ وَالْعِجُلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَكُذْ لِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِيْنَ ﴿ وَالَّذِينَ عَمِ أَتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْرِهَا وَامَّنُوٓ أَلِّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعُفُو

الاعرافء

يْمُ ﴿ وَكِيّا سَكَتَ عَنْ مُوْسَى الْغَضُبُ أَخَذَ الْأَلُواحُ ۗ وَفِيْ نْغَتِهَا هُنَّاي وَرَحْهَا ۗ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴿ وَاخْتَأَدُ مُوْلِمِي قَوْمَهُ سَبِعِيْنَ رَجُلًا لِمِنْقَالِتَنَا ۚ فَلُمَّاۤ أَخَذَتُهُمُ الرَّحِفَّةُ قَالَ بِ لَوْشِئْتَ اَهْلَكُتُهُمْ مِّنْ قَبْلُ وَإِيَّاى ۚ ٱتُّهْ لِكُنَّا بِمَا فَعَلَ لسُّعَهَ ] وَمِتَا ۚ إِنْ هِي إِلَّا فِتَنَتُكُ ۚ تُضِكُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُو تَهُلِي كُ مَنْ تَشَاءُ ۗ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرُكَنَا وَالْحَمْنَا وَانْتَ خَيْرُ الْغَفِرِيْنَ $^{m{\omega}}$ وَاكْتُبُ لِنَا فِي هٰذِهِ الدُّنْيَاحَسَنَةً وِّ فِي الْأَخِرَةِ إِنَّاهُدُنَا اللَّهِكُ قَالَ عَنَابِنَ أُصِيْبُ بِهِ مَنْ أَشَاءٌ وَرُحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءً فَسَاكُنُّهُ إِلَّاذِيْنَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الرَّكُوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِأَيْتِكَ بْؤُمِنُوْنَ۞َ ٱلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْأُرْقِيَّ الَّذِي يَجِكُوْنَهُ ۖ مُكْتُوْيًا عِنْكُهُمْ فِي التَّوْرُىةِ وَالْإِنْجِيْلُ يَأْمُرُهُمْ بِٱلْمَعُرُوْنِ وَ بُنْهٰ هُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْعَبَايِثَ ضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْإَغْلَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِيْنَ الْأَ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواالنُّوْرِ الَّذِي ٓ أُنْزِلَ مَعَةً ﴿ أُولِّيكَ هُ لْمُغْلِحُونَ۞ قُلْ يَايَتُهُاالتّاسُ إِنِّي رَسُوْلُ اللهِ الْيُكُمُّرُ جَمِيْهُ لَّذِي لَهُ مُلُكُ السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ لَآ اللَّهُ إِلَّا هُوَيُخِي وَيُعِينُتُ ٱ فَأَمِنُوْا بِاللَّهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْأُقِيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمْتِهِ

19

مِنْهُ اثْنَتَاعَشْرَةَ عَبْنَا ۚ قُلْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَّشْرَبِهُمْ ۗ وَظُلَّلْنَاعَكُمْ الْعُبَامُ وَانْزُلْنَا عَلَيْهِ مُوالِّمِنَّ وَالسَّلُولِي كُلُوْا مِنْ طُيِّاتٍ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنَ كَانُوٓا أَنْفُهُمُ مِنْظِلِمُونَ® وَإِذْ قِيْلَ لَهُمُ اسْكُنُوْا هٰن والْقَرْكَةُ وَكُلُوْا مِنْهَا حَبْثُ شِئْتُمْ وَقُوْلُوْا حِطَّةٌ وَالْدَخُلُو الْيَابَ شُعَدًى اتَّغُفن لَكُوْ حَطِيَّةً بَكُوْ \* سَنَزِنْ كُى الْحُسْنِينَ⊙ فَيَدُّلُ <u>ٱ</u>ڹڹڹڂؘڵؠؙۅؙٳڡؚڹ۫ؠؙؙؙٛ؋ؙۊۅؙڷٳۼؽؙڔٳڷڹؽۊؚؽ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوْا يُظْلِمُونَ ۞ وَسُعُلْهُمُ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ۞ وَإِذْ قَالَتُ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمُتَعِظُّونَ فَوْمُنَّ ٳۘۅٛڡۢۼڹٙؠٛۿؙؙۿؙ؏ؘڬٳڲٳۺۑڹڰٲٷڵڎۣٳڡۼڹۯۊؖٳڶؽڗڰٛۿ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۞ فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهَ ٱبْجَيْنَا ٱلَّذِيْنَ يَهْوَرُ عَنِ السُّوْءِ وَٱخَنُ نَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَنَى إِبِ بَهِيْسِ بِهَا ح يَفْسُقُونَ ۞ فَلَمَّا عَتُوا عَنْ مَا نَهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوْا قِرَدُةً

إِنْ يُمَاتِهِمُ عُرُضٌ مِّتُلُهُ كَأَ. كُوْنَ بِالْكِتْبِ وَأَقَامُوا الصَّلُوةُ ۗ إِنَّا لَا مِينَ⊕ وَإِذْ نَتَقَنَا الْجِبَلِ فَوْقَهُمُ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ أُ اقعٌ بهمُ \* خُذُوا مَا انْيُنَكُمُ بِقُوَّةِ وَ اذْكُرُوا مَافِيْهِ تُوُنَ ۞ وَ إِذْ أَحْنَ رُبِّكَ مِنْ بَنِيَ أَدُمُ مِنْ ظُهُوْ لْمُنَاةً أَنْ تَقُوُلُوا يَوْمُ الْقِيمُ لِهِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هِٰ إِنَّا كُنَّا عَنْ هِٰ أَاغْفِلُونَ ٱشْرِكُ أَبَآؤُنَا مِنْ قَيْلُ وَكُنَّا ذُرِّتَةٌ مِّنْ يَعْدِيهِ لُوْنَ@وَكُذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْأ

مِنْهَا فَأَتَبْعُهُ الشَّيْطُنُ فَكَانَ مِنَ الْغُويْنَ ﴿ وَلَوْشِئْنَا لَرُفَعْنَاهُ بِهَا وَلَٰكِتُّهُ ٱخْلَكَ إِلَى الْإِرْضِ وَاتَّبَعُ هُوْمِهُ ۚ فَهُثُلُّهُ كُمُثُكِّ لْكُلْبِ ۚ إِنْ تَعُبِّلُ عَلَيْهِ يِلْهَكُ ٱوْتَتَٰرُّكُهُ يِلْهَكُ ۖ ذَٰلِكَ مَثَلُ لْقَوْمِ الَّذِينَ كُنَّا بُوْا بِأَيْتِنَا ۚ فَأَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَكُّهُمُ يَتُفَكِّرُونَ۞ سَاءَ مَثَكُرٌ الْقَوْمُ الَّذِينَ كُنَّ يُوا بِإِينِنَا وَٱنْفُسُهُ كَانُوْا يُظْلِمُوْنَ@مَنْ يَهُلِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَالِي فَأَوْمَنْ يُخْبِ فَأُولَيِكَ هُمُ الْغَبِيرُونَ@وَلَقَكُ ذَرَاْنَالِجَهَتَمُ كَثِيرُا صِّنَ الْجِنّ وَالْإِنْسِ ۗ لَهُمْ قُلْوُبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ۚ وَلَهُمُ اعْيُنَ لَا يُضِرُونَ بِهَا ۚ وَلَهُمْ أَذَاكُ لَّا يُسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولِيكَ كَالْاَنْعَامِرِ بِلْ ُضُلُّ الْوَلِيكَ هُمُ الْعَفِلُونَ®وَلِتِهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ هَا ۗ وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُونَ فِي ٱسْمَا بِهِ سَيْجُزُونَ مَا كَانُو يَعُمُلُونَ ﴿ وَمِتَنْ خَلَقُنَاۤ أَمَّةٌ لَّيُّهُ لُوْنَ بِالْحَقِّ وَ رِ ڔڵۏؙؽؗ<sup>۞</sup>ۅٲڷ۫ڔ۬ؽؽػڎٛؠؙٷٳؠٵێؾٵڛڬڛؙؾۮڔۼۘۿؙۄ۫ڟؚؽ۫ػؠؽڠؙ لَا يَعْلَمُونَ فَهُ وَأُمْرِلَى لَهُمْ اللَّهِ إِنَّ كَيْدِي مُعِينً ١٠ أَوْلَمْ يتُفَكُّرُ وُا كُنَمَا بِصَاحِبِهِ مُرصَىٰ جِنَّةٍ ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا نَنْ يُرُّ مُّبِينٌ ﴿ <u>اَوُ لَمْ يَنْظَرُوْا فِي مَلَكُوْتِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَ مَاخَلَقَ اللهُ </u> نُ شَيْءٌ وَأَنْ عَلَى أَنْ يَكُونَ قَبِ اقْتُرَبَ آجَ

<u>زه</u> نغ نغ وي نغ

٤ (٥٥ عمانقته

عَدِيْثِ بَعْكَاهُ يُؤْمِنُونَ@مَنْ تَيْضَلِل اللهُ فَكَلَاهَادِي لَهُ ۖ عَدِيْثِ بَعْكَاهُ يُؤْمِنُونَ@مَنْ تَيْضَلِل اللهُ فَكَلَاهَادِي لَهُ ا يَنُ رُهُمْ رِفِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ۞ يَسْئُلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ إِيَّانَ نُولُهُما عُلُ إِنَّهَا عِلْمُهَا عِنْكَ رَبِّي أَلَا يُعَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوكَ اللَّهُ نَقُلَتُ فِي السَّلَوْتِ وَالْاَرْضِ ۚ لَا يَأْتِيكُمُ إِلَّا يَغْتَهُ ۗ مُيْنَاكُونَكُ كَانِّكَ غِفِيٌّ عَنْهَا ۚ قُلْ إِتِّهَا عِلْمُهَا عِنْكَ اللهِ وَ لَكِنَّ ٱكْثُرَ التَّأْسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ قُلْ لَا آمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَ لَاضَرَّا إِلَّا مَا شَأَءَ اللَّهُ ۗ وَكُوْكُنْتُ اعْلَمُ الْعَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْحَيْرِ ﴿ وَمَا مَسَّنِي لسُّوْءُ ۚ إِنْ أَنَا إِلَّا نَنِ يُرُ وَّ بَيْثَ يُرُ لِّقَوْمِ لِيُؤْمِنُونَ ۚ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفُسِ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زُوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا ۚ فَلَتَا تَغُشُّمُ الْحَمَلَتُ حَمُلًا خَفِيْفًا فَمَرَّتُ بِهِ ۚ فَلَتَّا نُقْلَتُ دَّعُوا اللهُ رَبُّهُمَا لَئِنُ أَتَيْتُنَا صَالِعًا لَّنَكُونَتُّ مِنَ لشُكِريْنَ@فَلُتّا التُّهُمَا صَالِحًا جَعَلًا لَهُ شُرَكًا ۚ وَفِيمَا التَّهُمَا ۗ لَى اللَّهُ عَنَّا يُثْرِكُونَ ﴿ اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمُ طِيعُونَ لَهُ مُنْضَرًا وَلَا اَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿ عُوْهُمْ إِلَى الْهُلَى لَا يَتَبِعُوْكُمْ ْ سُوّا فِي عَلَمُهُ مُ آمُرُ ٱنْ تُمْ صَامِتُونَ ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَلْ عُوْنَ مِ وَنِ اللَّهِ عِبَادٌ آمْتَالُكُمْ فَادْعُوْهُمْ فَلْيَسْتِهِ بِيُوْا لَكُمْ إِنْ كُنْ

صْدِقِيْنَ ﴿ ٱلْكُمْ ٱرْجُلُ يَكْشُونَ بِهِ أَ ۚ ٱمْلَهُمْ ٱيْنِ يَبْطِشُورُ بِهَا ٓ اَمْرِلُهُ مُراعَيْنٌ يُبْصِرُونَ بِهِاۤ ٓ اَمْرِلَهُ مُراٰذَانٌ يُسْمَعُونَ بِهَ قُلِ ادْعُوْا شُرَكَاءَ كُمْ ثُمَّ كِيْكُونِ فَلَا تُنْظِرُوْنِ ۞ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ إِلَّنِيْ نَزُّلِ الْكِتْبُ ۗ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصِّلِحِيْنَ ﴿ وَالَّنِيْنَ تَكُمُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَكُمْ وَلَا ٱنْفُسَهُمْ بِنَصُرُوْنَ 🐵 وَإِنْ تَكْعُوهُمْ إِلَى الْهُلِّي لَا يَسْمَعُوْا "وَتَرْلَهُمْ مَيْنِظُرُونَ إِلَىٰكَ وَهُمُولَا بُيْصِرُونَ® خُنِ الْعَفْوَ وَأُمُرُ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ لِهِلِيْنَ ﴿ وَإِمَّا يَنْزَعَتَكَ مِنَ الشَّيْطِنِ نَزْعٌ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ ط إِنَّهُ سَمِينِعٌ عَلِيْمٌ ۞ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَبِفُّ مِّنَ الشَّيْطِنِ تَنَكَّرُوْا فَإِذَا هُمُرَمُّبُصِرُوْنَ۞َ وَاخْوَانُهُمُ يَمُثُّ وْنَهُمُ فِي الْغَيِّ ثُمِّرُ لَا يُقْصِرُونَ ۞ وَ إِذَا لَهُ تَأْتِهِمْ بِأَيْدٍ ۚ قَالُوا لَوْ لَا اجْتَبَيْتُهَا ۚ قُلْ إِتَّهَاۤ ٱتَّبِعُ مَا يُؤْتَى إِلَّى مِنْ دِّبِّي ۚ هٰ ذَا بِصَآبِرُ مِنْ رَّبِّكُهْ وَهُكَاي وَّ رَحْمَةٌ لِّقَوْمِرِ ثَيْوُمِنُوْنَ ⊕ وَإِذَا قُرِئُ الْقُرْانُ فَاسْتَمِعُوْالَهُ وَانْصِتُوْالَعَكَكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿ وَاذْكُرُ رُبِّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِمِنَ الْقَوْلِ بِالْغُـكُ وِّوَ الْأَصَالِ وَلَا تَكُنُ مِّنَ الْغُفِلِيْنَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ عِنْكُ رَبِّكَ لَا يَنْتَكُيْرُونَ عَنْ عِيَادَتِهِ وَيُنَبِيِّعُونَهُ وَلَهُ يَسُبُكُونَ فَيَ

يُسْعُلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ ۚ قُلِ الْاَنْفَالُ بِلَّهِ وَالرَّسُولَ ۚ فَاتَّغَّ لِحُوّا ذَاتَ بَيْنِكُمْرٌ ۗ وَٱطِيعُوااللّهُ وَرَسُولُهُ إِنْ كُنْ ۇْمِنِيْنَ۞ اِتَّكَا الْمُؤْمِنُونَ الَّكَانِنَ إِذَا ذُكِيَ اللَّهُ وَجِ إِذَا تُلِيتُ عَلَيْهِمُ أَيْتُهُ ذَادَتُهُمُ إِيْمَانًا وَعَلَى رَبِّهُمُ يَتُوكَكُونَ رَنَّ فَنْهُمْ بِينْفِقُونَ أَوْ أُولِيْ يُمُونُ الصَّلُوةُ وَمِيًّا مُمُّرِالْمُوْمِنُونَ حَقَّا لَهُمْ دَرَجْتُ عِنْكَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَ رِنْ قُ رْيُمُّ۞ كَمَا ٱخْرَجِكَ رَتُكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحُقِّ وَإِنَّ فِرِيْقًامِّنَ مُؤْمِنِيْنَ لَكُرِهُوْنَ۞ يُجَادِلُوْنَكَ فِي الْحَقِّ بَعْلَ مَاتَبَيِّنَ كَأَتَّهُ يُسَاقُونَ إِلَى الْمُوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۞ وَ إِذْ يَعِبُ كُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى لطَّا بِفَتَيْنِ ٱنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ عَيْرَ ذَاتِ الشُّوكَةِ تُكُونُ كُوُو يُرِيْدُ اللهُ أَنْ يُحِقُّ الْحُقُّ بِكِلْتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَالْكِفِيْنِ ﴿ يُعِقَّ الْحُقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْكِرَةَ الْمُغْيِرِمُوْنَ ﴿إِذْ تَسْتَغِيْثُ ِيُّكُمُ فَاسْتَكَابَ لَكُمُ أَنِّي مُمثُّكُمُ بِأَلْفِ مِّنَ الْمَلَكِكَة مُرْدِفِ وَمَاجَعُكَهُ اللَّهُ اللَّا لِثَمْرَى وَلِتَطْمَيِنَّ بِهِ قُلُوْبُكُمْ ۚ وَمَا مِنْ عِنْدِ اللهِ إِنَّ اللَّهُ عَزِيْزٌ كَكِنْهُ ۚ إِذْ يُغَيِّنَكُمُ النُّعَا

ونوا

اَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُوْمِنَ السَّمَاءَ مَاءً لِّيُطُهِّرُكُمْ يِهِ وَ يُنْ هِبَ عَنْكُمْ رِجْزَا الشَّيْطِنِ وَلِيرْبِطَ عَلَى قُلُوْ بِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدُامَ ۞ إِذْ يُوْمِنْ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَّإِكَةِ إِنِّي مَعَكُمْ فَصَّيِّبُو الَّـٰذِينَ الْمُنُوِّا لِّسَأَلُقِيْ فِي قُلُوْبِ الَّذِينِي كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُواْ فَوْقَ الْاعْنَاقِ وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بْنَانِ ﴿ ذَٰ لِكَ بِإِنَّهُمْ شَا قُواللَّهُ وَرَسُولَهُ "وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ الله شَدِيْكُ الْعِقَابِ ﴿ ذَالِكُمْ فَنُ وَقُونُ وَ أَنَّ لِلْكُفِرِينَ عَنَابَ التَّارِ۞ يَأَيُّهُا الَّذِيْنَ أَمَنُوا إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَخْفًا فَلَا تُولُّونُهُ مُ الْأَدْبَارُ ﴿ وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَ بِإِدْبُرُكُمْ إِلَّا مُتَحِرِّفًا لِّقِتَالِ ٱوْمُنْكَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَلْ كِأَءَ بِغَضَبِ مِّنَ اللهِ وَ مَأْوْلُهُ جَهَنَّهُ ۚ وَبِئُسَ الْبَصِيْرُ۞ فَلَمْ تَقَتُكُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ۗ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهُ رَفِّيَّ وَلِيمُ بَلِي الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بِلَاءٍ حَسَنًا ۚ إِنَّ اللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۞ ذٰلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهُ مُوْهِنُ كَيْدِ الْكُفِي بْيَنَ ۞ إِنْ تَسْتَفْتِحُوْا فَقَلُ جَاءَكُمُ الْفُتْحُ وَإِنْ تُنْتَهُواْ فَهُو خَيْرٌ لَكُورٌ وَإِنْ تَعُودُوْانِعُلُ وَكُنْ تُغْنِي عَ عَنْكُمْ فِئَنَّكُمْ شَيًّا وَلَوْكُثُرَتُ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِيْنِ الْمَنْوَا اَطِيْعُوا اللَّهِ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَكَّوُا عَنْهُ وَ

اللهِ عَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْدُ ﴿ إِنَّ شُرَّ النَّهُ وَآتِ عِنْكَ اللَّهِ الصُّمُّ الَّبُ لِمَ اللَّهُ فِيهِ مُرخَبُرًا لَّاكُسُمُ وَّ هُمُ مُّعُرِضُونَ ۞ نَا تُفَا الَّيْنِ أَنْ امْنُوا اسْتَجِيْدُوْا لتَرْسُوْلِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ ۚ وَاعْلَبُوْۤ النَّ اللَّهَ يَجُوْل يْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَإِنَّهُ إِلَيْهِ تَحْشُدُوْنَ ﴿ وَاتَّقُوْا فِتُنَةً ا ضِيْبَنَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً ۚ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللَّهُ شَيِّهُ لُكُ مقَاب@وَ اذْكُنُ وَاإِذْ اَنْتُوْ قَلِيْكُ مُسْتَضْعَفُوْنَ فِي الْأَرْضِ تَغَافُونَ أَنْ تِتَغَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَأُوكُمُ وَأَتَّكُكُمُ بِنَصِّ رَزَقُكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَ لَعَكُّكُمْ تَتُثُكُّرُونَ۞ يَأَيُّكُا الَّذِينَ أَمُنُوْا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا اللَّهُ وَانْتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴿ لَمُوَّا اتَّهَا آمُوالُكُمْ وَأُوْلِادُكُمْ فِتُنَاهُ " وَ أَنَّ اللَّهُ عِنْكَاهُ عُرَّعُظِيْمٌ ﴾ يَا تُهُا الَّذِينَ امْنُوْ النِّ تَتَّقُوا الله يَجْعَلُ لَّكُمُ نُرْقَانًا وَ بُكُفِّرُ عَنْكُمُ سَيّا أَتَّكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْرٌ وَاللَّهُ ذُوالْفَضْ ظِيْمِ۞ وَ إِذْ يَهْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كُفُّ وَالِيُثِّبِثُوْكِ أَوْ يَقْتُلُوْكَ يُخْرِجُوكُ \* وَيَنْكُرُونَ وَيَنْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْلَهُ ذَا تَتْلَى عَلَيْهِ مِ الْيِتُنَا قَالُوا قِلْ سَبِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا

٥

َ هٰذَآ 'إِنْ هٰذَآ إِلَّا ٱسَاطِيْرُ الْاَوَّلِينَ ۞ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُ عَرِ إِنْ كَانَ هٰذَا هُوَالْحُتَّ مِنْ عِنْدِكَ فَٱمْطِرْعَلَيْنَا حِجَارَةٌ مِنَ التَّمَاءِ اَوِ ائْتِنَابِعِنَ ابِ اَلِيْمِ۞ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَرِّبَهُمْ وَانْتَ فِيُهِمْ وَ مَا كَانَ اللَّهُ مُعَنِّ بَهُ مُ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۞ وَ مَا لَهُمْ ٱلَّا يُعُنِّ بَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُرُّونَ عَنِ الْسَبِي الْحَرَامِ وَ مَا كَانُوْا ٱوْلِياءَ هُ اللهِ ٱوْلِيا ؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ ٱكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ<sup>©</sup> وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْلَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَ تَصْلِيبًا فَنُ وَقُوا الْعَلَاابَ بِمَاكُنُنْتُمُ تَكُفُرُوْنَ۞ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُمُنْفِقُوْنَ آمُوَالَهُمْ لِيَصُكُ وَاعَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ ۚ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَكَيْهُمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ لَهُ وَالَّذِينَ كَعُمُ وَالَّذِينَ يُحْشَرُوْنَ فِي لِيَهِ نِزُ اللَّهُ الْخَهِ بِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْغَهِيثَ إِبِعْضُهُ عَلَى بَعْضِ فَيُزِكُمُهُ جَمِيْعًا فِيجْعَلَهُ فِي جَمَّلُمُ أُولِيكَ الهُمُ الْخُسِرُوْنَ ۞ قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا إِنْ يَنْتَهُوْا يُغْفَرُ لَهُمْ مَّا قَالْ سَلَفَ وَإِنْ يَعْوُدُواْ فَقَالْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوْهُمْ مَحَتَّى لَا تَكُوْنَ فِتُنَهُ ۗ وَ يَكُوْنَ البِّينِي كُلُّهُ لِلُّهِ ۚ فَإِنِ انْتَكُوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِهَا يَعُمُلُوْنَ بَصِيْرٌ ۞ وَإِنْ إِتُوَكُوْا فَاعْلَمُوْا اَنَّ اللهَ مَوْلِكُمْ لِغُمَ الْمَوْلِي وَنِعُمَ النَّصِيْرُ ۞ مازاي

وَاعْلَمُوا اللَّهُ عَنِيْهُ مُرْمِنْ ثَنَى مِ فَأَنَّ لِللَّهِ خُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ إِلَّا مَا وَ لِنْ يِ الْقُدُولِي وَالْيَهُمِي وَالْسَلْكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ّ إِنْ كُنْ نُمْرَ امَنْتُهُ بِاللهِ وَمِكَآ ٱنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَالْفُرْقَانِ يَوْمَ الْنَكْفَى لْجَمْعِنْ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞ إِذْ ٱنْتُمْ بِالْعُدُووَالدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُكُوةِ الْقُصُوٰى وَالرَّكُبُ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تُواعَكُ أَثُمُ لَاخْتَكُفْتُهُ فِي الْمِيْعُلِيِّ وَلَكِنَ لِيَقْضِيَ اللَّهُ آمْرًا كَأَنَ مَفْعُوْ لَا لَهُ آ لِّيَهُلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَعْنِي مَنْ حَيَّ عَنْ بَيْنَةٍ وَإِنَّ اللهُ لَسَيِيْعٌ عَلِيْهٌ ﴿ إِذْ يُرِيْكُهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيْلًا ﴿ وَلَوْ الكَهُمُ كَثِيرًا لَّفَيْشِلْتُمْ وَلَتَنَالَاغَتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهُ سَلَّمَ ۚ إِنَّهُ عَلِيْمٌ أَيِنَ اتِ الصُّدُونِ وَ إِذْ يُرِيِّكُمُونُهُمْ إِذِ الْتَقَيَّةُمُ فَيُ اَغَيُنِكُمُ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي اَغَيْنِهِمْ لِيَقْضِي اللهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا ۚ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجُعُ الْأُمُورُ ۞ يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوٓ ا إِذَالَقِينَتُمْ فِئَةً فَانْبُتُوْا وَاذْكُرُوااللَّهَ كَثِيرًا لَعَكُمُ تُفْلِكُۥ نَ وَٱطِيْعُوااللَّهِ وَرَسُوْلَهُ وَلَا تَنَازُعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَنْهَا رِيْعُكُمُ وَاصْبِرُوْا اللَّهُ مَعَ الصِّيرِيْنَ ﴿ وَلَا تَكُوْنُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوْامِنْ دِيَادِهِمْ بَطُرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُلُّ وْنَ عَنْ سَمِيْلِ اللهِ وَاللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُعِيْطٌ ﴿ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُ مُ

الشَّيْطِنُ آغِيالَهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمُ مِنَ التَّاسِ وَ إِنَّىٰ جِارٌ لَّكُمْرَ فَكُمَّا تَرُآءَتِ الْفِئْتِنِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْ وَوَقَالَ إِنِّي بَرِي عِ قِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرُونَ إِنِّي آخَافُ اللَّهُ وَاللَّهُ ﴾ شَبِيْكُ الْعِقَابِ ﴿إِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِيْنَ فِي قُلُوْبِهِ مَ مَّرَضٌ غَرَّهَ وُكُمْ وينهُمُ و مَن يَتُوكُلُ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللَّهُ يُزْحَكِنِيرٌ ۞ وَلَوْتَرِأَى إِذْ يَتُوفَى الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ الْمِلْلِكَةُ يَضْرِنُونَ وُجُوْهُهُمُ وَ آَدْبَارَهُمْ وَ ذُوْقُوا عَنَابَ الْحَرِيْقِ ﴿ ذُوْقُوا عَنَابَ الْحَرِيْقِ ﴿ ذِلِكَ بِمَا قَتَّامَتُ آيْدِينُكُمْ وَانَّ اللَّهُ لَيْسَ بِظُلَّامِ لِلْعَبِيْدِ فَكَدَابِ اْلِ فِرْعَوْنَ لَا وَالَّيْنِ بِنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَمُ وْا بِالْيِ اللَّهِ فَأَخَلَهُمْ اللهُ بِذُنُوبِهِمْ ۚ إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ شَهِ يَكُ الْعِقَابِ ﴿ ذَٰ لِكَ بِأَتَّ اللهُ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً ٱنْعَمَهَا عَلَى قَوْمِرِحَتَّى يُغَيِّرُوْامَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهُ سَعِيْعٌ عَلِيْمٌ صَّكَمَانِ إِلَّ فِرْعَوْنَ ۗ وَ ڷؖڹؚؽ۬ڹؘ مِنْ قَبُلِهِمْ <sup>ۥ</sup>۠ػنَّ بُوْا بِالْبِّ رَبِّهِمۡ فَٱهۡلَكُنْهُمۡ بِذُنُوۡيِۥۗ وَٱغْرَقْنَآ الَّ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُوْا ظُلِيبِينَ ﴿ إِنَّ شَرَّالِ كَوَآيِهِ عِنْكَ اللهِ الَّذِيْنَ كُفُّ وَا فَهُمْ لِا يُؤْمِنُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ عَلَى اللَّهِ الَّذِينَ عَلَى ا مِنْهُ مْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْ لَهُمْ فِي كُلِّ مُرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ﴿ إُ فَإِمَّا تَثْقَفَتُهُمُ فِي الْحَرْبِ فَشَيِّرَدُ بِهِمْ مِّنْ خَلْفَهُ مُ لَعَلَّهُمْ

الانفاك

د نے ن

يُذَّكُرُونَ۞ وَإِمّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمِ خِيَانَةً فَانْبُنْ إِلَيْهِمْ عَلاَّ سَوَآءِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ الْخَآ إِنِّينَ هَٰ وَ لَا يَحْسَبَنَّ الَّـٰذِيْنَ كَفَرُوْا سَبَقُوْا لِآنَهُ مُرِكِ يُعُجِزُوْنَ ﴿ وَ آعِثُ وَاللَّهُمْ قَاالْسَكَطُعْتُمُ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْحَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَكُوَّ اللَّهِ وَعُكُوًّكُمْ وَ خرين مِنْ دُوْنِهِمْ لاتعْلَمُونَهُمْ أَللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَمَا تَنْفَقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ يُوكَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْ تُمْ لِلَا تُظْلَمُونَ ® وَ إِنْ جَنْمُوْ الِلسَّالْمِ فَاجْنَوْ لَهَا وَتُوكِّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيمُ الْعَكِيْدُ ۞ وَإِنْ يُرْدِيْكُ فَا اَنْ يَجْنُدُ عُوْكَ فَانَّ حَسْبَكَ اللهُ ۗ هُوَ الَّذِينَ ٱتِّكَ لَكَ بِنَصْرِهِ وَ بِالْمُؤْمِنِينَ ۞ وَٱلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِـمْـ اللَّهِ مَرْط لَوُ ٱنْفَقْتُ مَا فِي الْأَرْضِ جَبِيْعًا مَّاۤ ٱلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِ مُولَكِنَّ اللهُ ٱلَّفَ بَيْنِهُمْ إِنَّهُ عَزِيْزُكُكِيْمٌ ﴿ يَأْيَمُ ۖ النَّبِيُّ حَسُبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ يَأْيُّهُا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالُ إِنْ يَكُنْ مِّنْكُمْ عِثْمُ وْنَ صِبْرُوْنَ يَغْلِبُوْ امِ الْمُتَيْنَ وُ إِنْ يَكُنْ مِّنْكُمْ مِائَةً يَغْلِبُوا الْفَامِّنِ الَّذِينَ كَفُوا بِاللَّهُ مُ وَوَرُّ ُ يَفْقَهُونَ@ اَلْنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيْكُمْ ضَغُفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائْتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِّنُكُمْ اَلْفُّ يَغُلِبُوَ االْفَيْنِ بِإِذْنِ اللهِ وَاللهُ مَعَ الصَّبِرِيْنِ⊙

المح المح

مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهَ ٱسْرَى حَتَّى يُثُنِّنَ فِي الْأَمْرِضُ تُويُكُ وْنَ عَرْضَ الدُّنْيَا ﴾ وَاللهُ يُدِيْكُ الْأَخِرَةَ \* وَاللَّهُ عَزِيْزُ حَكِيْمٌ ﴿ لَوُلَا كِتْبٌ مِّنَ اللهِ سَبْقَ لَمُسَّكُمُ وْنِيما ٓ اَخَذُ تُمْ عَنَاكِ عَظِيْمٌ ۞ فَكُلُوْ امِمًّا غَنِمْتُمْ حَلَلًا طَتَكًا ۗ وَاتَّقَتُوا اللهُ اللهُ عُفُورٌ رُحِيْمٌ ﴿ يَالِيُّهُمَا النَّبِيُّ قُلْ لِّـمَنْ فِنَ ٱۑ۫ؠڹڮؙڴؙۮؚڞؚڹٳٝڰڛؗڒٙڲٳڹۛؾۼڮٙ؞ٳٮڷڎؙڣٛٷٞۘؾؙؙڴۏؠۘڴڎڂؽڗٵؿؙٷٛڗڴؙڴؙ خَيْرًا مِّتًا أَجْنَلُ مِنْكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْرٌ وَاللَّهُ غَفُولٌ رَّحِيْمٌ ۞ وَ إِنْ يُبِرِيْدُ وَاحِيا نَتَكَ فَقَلُ خَانُوا اللهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ امْنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجُهَدُوْا بِأُمُوَ الهِمْ وَ ٱنْفُسِهِمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَالَّذِينَ أَوَوَا وَنَصَرُوٓا أولَيْكَ بَعْضُهُمُ أُوْلِيكَاءُ بَعْضِ وَالَّذِينَ امْنُوْا وَلَمْ مِهَاجِرُوْا مَا لَكُهْ مِّنْ وَلَا يَتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتَّى يُمَا جِرُوا ۚ وَإِنِ اسْتَنْصُرُ وَكُهْ فِي الدِّيْنِ فَعَكَيْكُ عُرُ النَّصُرُ إِلَّا عَلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَكُمْ وَ َ مِّيْنَانٌ ۚ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ۞ وَالَّذِينِيَ كُفُرُوا بِعُضْهُمُ ٱوْلِياءٌ بِعُضِ ۚ إِلَّا تَفْعُلُوهُ تُكُنُّ فِتْنَهُ ۗ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرُ ۚ وَالَّذِينَ الْمَنُوْا وَهَاجُرُوْا وَجْهَلُ وْالِنْ سَبِيْلِ اللَّهِ وَالْكُنِيْنِيَ أَوْوَا وَنَصَرُوا أُولَيْكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُمُ مَّغْفِرَةً

١.,

ن الج الج

وَّ رِنْنَ ثُكِرِبُعُ ۞ وَالْكَنْنِينَ الْمُنُوْا مِنْ بَعْلُ وُهَ ، الله ﴿ إِنَّ اللَّهُ بِكُلِّ ثَنَّى ءِ عَلِيْهُ ﴿ بِرُاءَةٌ صِّنَ اللهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى الَّذِيثِنَ عَهُ فَسِينُوْا فِي الْأَرْضِ اَرْبُكَةَ اَشْهُرِ وَّاعْلَمُوْا أَتَّاكُمْ غَيْرُمُجْ <u>لله وَ أَنَّ اللهَ مُخْزِي الْكُفِينَ⊙ وَ اَذَانٌ مِّنَ اللهِ وَرَسُوْلِهَ إِلَى</u> لتَّاسِ يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبُرِ أَنَّ اللَّهُ بَرِيْءٌ قِّنَ الْمُثْرِكِيْنَ لَا وَ وْلُهُ ۚ فَإِنْ تَبِينُهُ فَهُوَ خِنْزٌ لَّكُهُ ۚ وَإِنْ تَوَلَّئِتُمْ فَأَعْلَمُواۤ أَتَّكُمُ <u>غَيْرُمُعُجِزِي اللهِ ۚ وَبُشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوْا بِعَذَابِ ٱلِيُمِ ۗ إِلَّا</u> نُ تَأْنُوْ أَوْ أَوْأَمُواالصَّلَّا وَ أَوْأَمُواالصَّلَّا وَأَنَّوُ اللَّهُ ح لَهُمْ وْإِنَّ اللَّهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۞ وَإِنْ آحَكُ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ سُتَجَازِكَ فَالْحِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلْمَ اللَّهِ ثُمَّ ٱبْلِغْهُ مَامَّنَهُ لَا لِكَ

عْ إِلَّا مِانَّهُ مْرْقَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ۞ كَيْفَ يَكُوْنُ لِلْمُثْيِرِكِيْنَ عَهْ لَّا عِنْد الله وَعِنْكَ دَسُوْلِهَ إِلَّا الَّذِيْنَ عُهَدْتُثُوْعِنْكَ الْسَيْعِي الْحَرَامِّ فَهَا اسْتَقَامُوْا لَكُمْ فَاسْتَقِيْمُوْاللَّهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ۞ كَيْفَ وَإِنْ يَنْظُهُرُوْا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيْكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً ﴿ يُرْضُوْنَكُمْ إِلَافُواهِ فِمْ وَتَأْبِي قُلُوْبُهُمْ وَٱلْثَرُهُمْ فَسِقُوْنَ ﴿ إِشْتَرُوْا بِإِيْتِ اللهِ ثَمَنَّا قَلِيْلًا فَصَنَّهُ وَاعَنْ سَٰبِيْلِهُ إِنَّكُمْ سَاءَ مَا كَانُوْ ايعُمَلُوْنَ ۞ لَا يَرْقُبُوْنَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَاذِمَّـةً ﴿ وَٱولَيكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ۞ فَإِنْ تَابُوْا وَ آقَامُوا الصَّلْوَةَ وَاتَّوُا الزُّكُوٰةَ فَالْخُوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ وَنُفَصِّلُ الْأَيْتِ لِقَوْمِ تَعُلَمُوْنَ ١ وَإِنْ تَكُنُّوْا اَيْمَانَهُ مُرْشِنَ بَعْنِي عَهْنِ هِمْ وَطَعَنُوا فِي دُيْنِكُمْ فَقَاتِلُوا ابِيتَةَ الْكُفْنِ إِنَّهُمُ لِآ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ٠ ٱلا تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا تُنَكَّنُواْ ايْبَانَهُمُ وَهَبُّوْا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَ هُمُ بِكَاءُوْكُمْ أَوَّلَ مُرَّةٍ ﴿ اتَّخْشُونَهُمْ ۚ فَاللَّهُ آحَقُّ أَنْ تَخْنَسُوْهُ إِنْ كُنْنَدُ مُّؤْمِنِيْنَ ® قَاتِلُوْهُمْ يُعَنِّ بْهُمُ اللهُ بِأَيْنِ يَكُمْ وَ يُغْزِهِمُ وَيُنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُكُوْدَ قَوْمِرِمُّوْ مِنِينَ ﴿ وَيُنْ هِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُونِ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَ اللَّهُ عَلِيُوَّ حَكِيْمٌ ۞ ٱمُرحَسِبْتُمْ اَنْ تُتْرَكُوْا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ ٱلَّذِيْنَ

وَلَمْ يَتَّخِنُواْ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَلَا رَسُوْلِهِ ةً <sup>و</sup> اللهُ خَبِيْرٌ بِهَاتَعُمَلُونَ شَهَاكَ رِكِيْنَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْبِكَ اللَّهِ شَهِدِينَ عَلَى ٱنْفُسِهِمْ بِالْكُفْمِ لَتْ أَعْبَالُهُمْ اللَّهُ وَفِي التَّارِهُ مُرْخَلِكُ وْنَ ﴿ إِنَّهَا يَعُهُ سيبك الله من أمن بالله والبوثر الأخررو أقام الصّلاة و اَيُ النَّرُكُوةَ وَلَمْ يَغْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَيْكَ أَنْ يَّكُوْنُوا مِنَ مُهْتُدِينَ @اَجَعَلْتُمُ سِقَايَةَ الْحَابِجِ وَعِمَارَةَ الْسَيْهِ بِالْحَرَامِ مَنْ إَمَنَ بِأَلِيُّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَجْهَكَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ لِأَ مَوْنَ عِنْدَ اللهِ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ اللَّهِ مِنْ الظَّلِمِينَ الْعَوْمَ الظَّلِمِينَ يَنِينَ امَنُواْ وَهَاجُرُوْا وَجُهَدُوْا رِفْ سَبِيْلِ اللهِ بِالْمُوَالِهِ، هِمْ اعْظَمُ دَرَجَةً عِنْكَ اللَّهِ وَأُولَيْكَ هُمُ الْفَايِزُونَ ® أَ ـرُهُـُهُ رَبُّهُ مُرْبِرَحْمَةِ مِّنْهُ وَرِضُوانِ وَجَنَّتٍ لَّهُـُمُ فِيْهَ ۚ يْرُ مُّقِينُمٌ ﴿ خُلِدِينَ فِيْهَا آبَكُ الرَّنَ اللهَ عِنْكَ أَ آجُرٌ عَظِيْمٌ۞ نَاكِتُهُا الَّذِينَ امْنُوْالِا تَتَّخِذُوْا ابْآءُكُمْ وَالْحُوانَكُمْ أَوْلِيَأَهُ إِنِ اسْتَعَبُّوا الْكُفْرُ عَلَى الْإِيْمَانِ ۚ وَمَنْ يَتُوَلَّهُ مُرْمِّنْ كُمُرُ فَأُولَلِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ۞ قُلُ إِنْ كَانَ ابَأَوُّكُمُ وَ ٱبْنَا وَ ُكُمُ وَإِخْوَانُكُمُ وَازْوَاجُكُورُوعَشِيْرِكُكُورُ آمُوالٌّ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشُونَ

كِنُ تَرْضُونَهَا آحَبَ إِلَيْكُمْ قِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَ حَتَّى كَأَتِّيَ اللَّهُ بِأُمِّرِهِ ﴿ وَاللَّهُ لَا بِهُ لْقَوْمُ الْفْسِقِينَ شَّلْقَلُ نَصَرُكُمُ اللَّهُ فِي مُوَاطِنَ كَثِيْرُةٍ لَّوْ يُوْهُ كُنَيْنٌ إِذْ اغْجِيَتُكُمْ كُثْرِكُكُمْ فَكُمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيَّأَوَّ صَاقَتُ عَلَيْكُمُ الْأِرْضُ بِمَارَخُبَتْ تُمَّ وَلَيْ تُمْ مِنْنِ ﴿ تُحْرَانُونَ ﴿ تُمَّ ٱنْزُلِ اللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَٱنْزَلَ جُنُوْدً اللهُ مِنْ بَعْلِ ذٰلِكَ عَلَىٰ مَنْ يَشَآ أَوْ وَاللَّهُ غَفُورٌ تَحِيمُ يَاتِنُهُا الَّذِينَ إِمَنُوٓ إِنَّهُا الْمُثْنِرِكُونَ تَجِسُ فَلَا يَقُونُوا الْم الحَرَامُ بَعْنَ عَامِهِمُ هٰذَا ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسُوْنَ يُغْنِيَ اللهُ مِنْ فَضَٰلِهُ إِنْ شَاءً ۚ إِنَّ اللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۗ قَاتِلُواالِّن إِ الله وَلَا بِالْبِؤُمِ الْأَخِدِ وَلَا يُعَرِّمُونَ مَا حَ للهُ وَرَسُولُهُ وَلَا بِكِنْوُنَ دِينَ الْحِقِّمِ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يِّي وَّهُمُ طِغِرُوْنَ شَوْ وَكَالَتِ الْ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْسَيِيْحُ ابْنُ اللَّهِ ذَٰ لِكَ قَوْلَ ٱفْوَاهِهِمْ ۚ يُضَاهِنُونَ قَوْلَ الَّذِينِ كُفُرُوا مِنْ قَبُلُ ۚ قَٰتَكُ للُّهُ ۚ أَنَّى يُؤُفُّكُونَ ﴿ إِنَّكِنَّا أَوْا اَحْبَارُهُمْ وَرُهُمُ مار آس

وُنَ⊚ إِنَّ عِلَّاةً الشَّهُوُ رِعِنُ كَالِلَّهِ اثْنَا عَشَرَ شُهُرًا قُ السَّلُوبِ وَ الْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَ تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمُ وَقَاتِلُوا كَأَفَّةً \* وَاعْلَمُوْاَنَّ اللَّهُ مَ

انغ و

واعلبواء

يَهُٰدِي الْقَوْمُ الْكُفِرِيْنَ ۞ يَأْلَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوْا مَا لَكُمْ إِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ اتَّا فَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ٱدَخِيتُمْ إِلْكِيا الدُّنْيَا مِنَ الْاخِرَةِ \* فَهَامَتَاءُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا فِي الْأَخِـرَةِ لِٱ قَلِيْكُ ۞ اِلَّا تَنْفِرُوا يُعَدِّ بَكُمْ عَنَاابًا النِّمَّالَةِ قَيْنَتُمْ بِالْ قَوْمًا إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نُصُرُهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرِجَهُ الَّذِينَ كُفُّوا ثَانِي اثُّنَيْنِ إِذْهُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهِ لَاتَحْزَنُ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا ۚ فَأَنْزُلَ اللَّهُ سُكِيْنَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيَّكَ لَا بِجُنُوْدٍ لَّكُرِّكُوْهَا وَجَعَلُ حُكِيْهُ ﴿ وَإِنْفِرُوْا خِفَافًا وَ ثِقَالًا وَجَاهِلُوْا بِأَمُوالِكُمْ وَٱنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ۚ ذٰلِكُمْ خَبْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۞لَوْ كَانَ عَرْضًا قَرِيْيًا وُسَفَرًا قَاصِلًا لَا تَبَعُوْكُ وَلَكِنَ بِعُلُتُ عَلَيْهِ الشُّقَةُ \* وَسَيَحُلِفُونَ بِاللهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخُرَجْنَا مَعَكُمُ يُهْلِكُونَ ٱنْفُسُهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمُ لَكُنِ بُونَ ﴿ عَفَ ۚ اللَّهُ عَنْكَ ۚ لِمَ ٱذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَكَ قُوْا وَتَعْلَمُ الْكَنْ بِيْنَ@ لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّكِنِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ الْأَخِرِ انْ يُجَاهِدُ وَابِ مَوَ الهِمْ وَ انْفُسِهِمْ وَ اللَّهُ عَلِيْمٌ مِالْمُتَّقِينَ ا

منزاس

إِنَّهَا يَسُتَاذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَارْتَابَتْ تُلُوْ يُهُمْ فَهُمْ فِي رَبْيِهِمْ يَتَرَدُّ دُوْنَ ﴿ وَكُوْ آَرَ ادُوا الْخُـرُوْجَ لاَعَثُوا لَهُ عُدَّةً وَ لَكِنْ كِرِهُ اللَّهُ انْبَعَاتُهُمْ فَتُبَّطِّهُمْ وَقِيْلًا اقْعُكُوْا مَعَ الْقَعِيدِيْنَ ۞ لَوْخَرَجُوْا فِيْكُوْ مِمَّا زَادُوْكُوْ إِلَّاخَمَالًا وُ لِأَ أَوْضُعُوا خِلْلُكُمْ يَنِغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ ۚ وَفِيْكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ ﴿ وَاللَّهُ عَلِيُمْ ۖ ﴾ الظَّلِيهِ بْنِ ۞ لَقَيِ ابْتَغُوُّا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوْا لَكَ الْأُمُوْرَحَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ آمَرُ اللهِ وَهُمْرَكِرِهُوْنَ ® وَ بِنْهُمُرْمِّنُ يَقُوْلُ ائْنَانُ لِي وَلا تَفْتِنِيِّ ْ الْالْفِتْنَةِ سَقَطُوْ ِلِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةً وَالْكَافِرِيْنَ ۞ إِنْ تُصِبُكَ حَسَنَةً أَنُوهُمْ وَإِنْ تَصِيكُ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَلُ آخَذُنَا آمُرُنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتُولَوْا وَّهُمْ فَرِحُوْنَ ۞ قُلْ لَّنْ يُصِيبُنَاۚ اِلْاً مَا كُتُبُ اللهُ لَنَا مُوْمُولِينَا وَعَلَى اللهِ فَلَيْتُوكِّلِ الْمُؤْمِنُونِ ۞ قُلْ هَلْ تَرَبُّحُونَ بِنَآ إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحَنُ نَتُرْبَّفِ بِكُمْرَانُ يُصِيبُكُمُ اللهُ بِعَنَابِ مِنْ عِنْدِهَ أَوْ بِأَيْدِينَا اللهُ فَتَرْبَصُوْا إِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُوْنَ ۞ قُلْ ٱنْفِقُوا طَوْعًا ٱوْكَرُهَا لَّنْ يَّتَقَبَّلَ مِنْكُورُ أَنَّكُورُ كُنْتُو قُومًا فَسِقِيْنَ@وَمَامَنَعُهُمْ اَنْ ثُقْبُلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ الَّا ٱنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَ

تُعْمِيْكَ آمُوالُهُمْ وَلَا آوْلاَدُهُمْ إِنَّهَا يُرِينُ اللَّهُ لِيُعَ بِهِ اَفِي الْحَيْوةِ الرُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْرَكُ فِرُونَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُ مُ لِمِنْكُمْ ۗ وَمَاهُمْ مِّنْكُمْ وَلَانَهُمْ قَوْهُ قِوْنَ ﴿ لَوْ يَجِدُ وْنَ مَلْجِأَ أَوْمَغُرْتِ أَوْمُكَ خَكَّا لُوكُّوْ الُّهِ وَهُمْ يَجْمُحُونَ ﴿ وَمِنْهُمُ مِّنْ يَكْمِزُكِ فِي الصَّكَاتُتَ فَإِلَىٰ اُعُطُوْا مِنْهَا رَضُوْا وَإِنْ لَـُهُ يُعْطَوْا مِنْهَاۤ إِذَا هُـُمْ يَسْغَطُوْنَ ۞ وَ لُوْ ٱنَّهُمْ رَضُوا مَا ٓاللَّهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۗ وَ قَالُوْ احَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِيْنَا اللهُ مِنْ فَضُلِهِ وَرَسُولُهُ ۗ إِنَّا إِلَى اللهِ رَغِبُونَ هَ إتَّنِهَاالصَّكَ قَتُ لِلْفُقُرَاءِ وَالْمُسْكِينِ وَالْعِيلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلِّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَ فِي الرِّقَابِ وَالْغُرِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيْمُ حَكِيْمٌ ۞ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ لنَّبِيُّ وَيَقُولُونَ هُو أُذُنُّ فَكُلُّ أَذُنُّ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يُؤْمِنُ لِلْبُوْمِنِيْنَ وَرَحْبَهُ ۗ لِلَّذِينَ امْنُوْا مِنْكُوْ وَالَّذِينَ زُذُوْنَ رَسُوْلَ اللَّهِ لَهُمْ عَنَاكِ ٱلِيهُ ﴿ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْفُونُكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ آحَقُّ أَنْ تُرْفُونُهُ إِنْ كَانُواْ مُؤْمِنِيْنَ ﴿ بِعَلَمُوْاَ اَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ

م الحق عن الرقع وقف الرقع

هَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا لَا لِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيْمُ ﴿ يَحُذُو الْمُنْفِقُونَ نُ تُأْذِّلُ عَلَيْهِمْ سُوْرَةٌ تُنَيِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوْبِهِمْ قُلِ سُتَهُ زِءُوْا ۚ إِنَّ اللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا تَعُـٰ نَكُرُوْنَ ﴿ وَلَئِنَ سَأَلَتُهُۥ يُقُوْلُونَ إِنَّهَا كُنَّا نَعُوْضُ وَنَلْعِبُ ۚ قُلْ إِيالِتُهِ وَالِيتِهِ وَرَسُولِهِ كْنْتُورْ تَسْتَهْ نِرْءُوْنَ ۞ لَا تَعْنَتَانِ رُوْا قَلْ كَفَرْتُمْ بَعْنَى إِنْهَانِكُمْ ا إِنْ تَعْفُ عَنْ طُلِيغَةٍ مِّنْكُمْ نِعُنِّ بُ طَايِغَةً 'بِأَنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِينَ ۚ اَلْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَتُ بَعْضُهُ مُر مِّنَ بَعُضِ مُ يُأْمُرُونَ بِالْمُنْكِرِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُعْرُونِ وَيَقَبِضُونَ يُكِرِيهُمُ وِ نَسُوا اللهَ فَنَسِيهُمُ وَ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفُسِقُونَ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفُسِقُونَ وعكالله المنفقِقِين والمنفِقتِ وَالْكُفَّارُ نَارَجَهَ لَكُمَّ خُلِدُنَ فِيهُا هِي حَسْبُهُمْ وَلَعُهُمُ اللهُ وَلَهُمُ عَذَاكِ مُوتِيمٌ ﴿ كَالَّانِينَ مِنْ قَبُلِكُمْ كَانْوَا أَشَكَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَّ ٱكْثَرَ آمُوالَّاوَّ وُلِادًا ۚ فَاسْتَمْنَتُمُواْ بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمَنَّعُتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كُمَّا السَّمَّتُكُمُ الَّذِينُ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُصْتُمُ كَالَّذِي خَاضُوْا الْوَلَيْكَ حَبِطَتُ آعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ ۚ وَ ىك هُمُ الْخُسِرُوْن ۞ ٱلْمُرْيَأْتِهِمْ نَبُأُ ٱلَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِهِ تَوْمِنُوْجٍ وَعَادِ وَتُنْهُوْدُهُ وَقُوْمِ إِبْرُهِ نِيمَ وَأَصْعَبِ مَدُ

وَالْمُؤْتَغِكْتِ ۚ آتَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّيْتِ ۚ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُ مُو وَ لَكِنْ كَانُوَّا اَنْفُسَهُ مُريَظْلِمُوْنَ ۞ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنْتُ بَعْضُهُمُ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ مِ يَأْمُرُوْنَ بِالْمُعْرُوْنِ وَ يَنْهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ الزُّكُوٰةَ وَ يُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولِيكَ سَيْرِحَمُهُمُ اللهُ ۚ إِنَّ اللهُ عَزِيرُ ۗ حَكِيْمٌ ۞ وَعَكَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ جَنَّتٍ تَجُرِي مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلِوبَنَ فِيهَا وَمَلْكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَ إِي عَدُونِ وَرِضُوانٌ مِّنَ اللهِ أَكْبُرُ وَلِكَ هُوَ الْفُوزُ الْعَظِيمُ ٥ يَايَّهُ النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارُ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمُ وَ مَأُولِهُ مُرجَهُ تُمُر وَ بِنُسَ الْمُصِيْرُ ﴿ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا الْمُ وَلَقَلْ قَالُوا كَلِيهَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْنَ السَّلَامِهِمْ وَهُمُّوا ابِمَالَمْ بِيَالُوا ۚ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا آنُ اغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضُلِهَ ۚ فَإِنْ يَيُونُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمُ ۚ وَإِنْ يَتُولُّوا يُعَلِّ بُهُمُ اللَّهُ عَدَالًا ٱلِيْمَا لِفِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِي ٱلْأَمْنِ فِي مِنْ وَلِيّ وَكَ نَصِيْرٍ ﴿ وَمِنْهُمُ مِّنْ عَهَدَاللَّهُ لَيِنُ النَّاكَ مِنْ فَضَيلِهِ لَنَصَّ لَا فَنَ وَلَنَّكُونَنَّ مِنَ الصِّيلِعِينَ @ فَلَمَّا اللهُ مُرَّمِنُ فَضُلِهِ بَخِلُوابِهِ وَتُوَلَّوُا وَ هُمُرَّمُعُرِضُونَ ۞

بَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوْبِهِمْ إِلَى يَوْمِرِ يَلْقَوْنَهُ بِهِمْ أَخْلَفُوا اللَّهُ ] وَعَدُوهُ وَ بِهَا كَانُوْا يَكُذِبُونَ @اَلَمْ يَعْلُمُواۤ اَنَّ اللهُ يَعْلُمُ رُّهُمْ وَ نَجُولِهُمْ وَأَنَّ اللَّهُ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿ ٱلَّذِينَ ۖ رُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّكَاتَةِ وَالَّذِيْنَ بَعِدُونَ إِلَّا جُهُدَ هُمُ فَيَسْتَغُرُونَ مِنْهُمُ سَغِرَ اللَّهُ مِنْهُمُ لَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيُمُ ۞ إِسْتَغْفِرْلَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْلُهُمْ ۗ إِنْ تَغْفِرْلَهُمُ سَبْعِينَ مَرَّةً فَكُنْ يَغْفِرَاللَّهُ لَهُمْ ﴿ ذَٰ لِكَ نَهُمْ كُفُرُوْا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَ اللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفُسِوَيْنَ ٥٠ فَرِحَ الْمُحَلِّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلْفَ رَسُوْلِ اللهِ وَكُرَهُوَا أَنْ بُعَاهِدُ وَا بِأَمُوالِهِمْ وَانْفُسِهِمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَ قَالُوْا لَا نْفِرُوْا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُجَهَ تَمْ اَشَكُّ حَرًّا لِمُ كَانُوُا قَهُوْنَ ۞ فَلْيُضْحَكُوْا قَلِيلًا وَ لَيَكُوُا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوْا كَيْسِبُوْنَ ۞ فَإِنْ تُرْجَعُكَ اللَّهُ إِلَى طَإِيفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوْكُ لْخُرُوج فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِي آبَدًا وَكُنْ تُقَارِّلُوا مَعِي عَنُوًّا إِنَّكُورُ رَضِيَّتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَلِفِينَ وَلَا تَصُلِّ عَلَى آحَدِ مِّنْهُمُ مَّأَتَ ٱبْدًا وَّ لَا تَقُمُ عَلَى قَبُرِهِ ۗ تَهُمْ كَفُرُوْا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوْا وَهُمُ فَسِعُونَ ﴿ وَ

الح

غِينِكَ أَمُوالُهُمْ وَأُولِادُهُمْ إِنَّهَا يُرِينُ اللهُ أَنْ يُعِنِّ بَهُمْ بِهُ فِي الثَّنْيِيَا وَتُزْهَى ٱنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ۞ وَإِذَآ ٱنْزِلَتُ سُوْرَةٌ أَنْ أَمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِكُوا مَعَ رَسُوْلِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا لطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوْا ذَرْنَا نَكُنْ مَّعَ الْفَعِدِينَ۞ رَضُوْا بِأَنْ يَكُوْنُوا مَعُ الْخُوَالِفِ وُطْبِعَ عَلَى تُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ۞لْكِين الرُّسُولُ وَالَّذِينَ أَمَنُوا مَعَهُ جَهَلُ وَا بِأَمُوالِهِمْ وَٱنْفُسِهِمْ " وَٱولَيْكَ لَهُمُ الْخَيْرِكُ وَٱولَيْكَ هُمُ الْمُفْلِكُونَ ۞ اَعَلَى اللَّهُ لَهُ جَمَّتِ ثَجُرِيْ مِنُ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُخْلِدِيْنَ فِيهَا ۖ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۚ وَجَاءَ الْمُعَنِّ رُوْنَ مِنَ الْإَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَكَ الَّذِيْنَ كُنَّ بُوا اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ ﴿ سَيُصِيْبُ الَّذِينَ كُفَّ وْالْمِنْهُ مُ عَذَابٌ ٱلِيْمُ۞ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى الْمُرْضَى وَ لَا عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَعُوا بِلَّهِ وَ رَسُوْلِمْ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيْلٌ وَاللَّهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿ وَاللَّهُ خَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا آتَوْكَ لِتَحْمِلُهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِلُ مَا آخِلْكُمْ عَلَيْةٍ تُوَكُّوْاً وَّاعْيُهُمُ تَعْنِيضُ مِنَ السَّمْعِ حَزَنًا ٱلَّايَجِهُ وَامَا يُنْفِقُونَ ۖ إِنَّكَ السَّيبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَمْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ اَغْنِيكَافُ ۚ رُضُوا بِأَنْ تِكُونُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ فَهُمُ لِا يَعْلَبُونَ ®

فنزان

ľ

التوبه و الت

هُ قُدُ نَتَّا نَا اللَّهُ مِنْ أَخْمَا لَكُمْ وَسُكَّرِي اللَّهُ عَمَدًا هُ نُقَّرُنُودُونَ إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنْبَعُكُمْ مَ لُوْنَ®سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّهِ لَكُمْرِ إِذَاانْقَلَبْتُمْرُ إِلَيْهِ بغرضوا عنهمر فأغرضوا عنهمر إنهمر رجس ومأومه بحث جَزَآءً بِمَأَكَانُوْ ايكُسِبُوْنَ ۞ يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ لِتَرْضُوْاعَنْهُمْ ۚ فَإِا تَرْضُوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفُسِقِينَ ﴿ ٱلْأَعْرَا اَشَتُ كُفْرًا وَيْفَاقًا وَآجِكَ لُو اللَّهِ يَعْلَمُوا حُلُودَ مَا اَنْزَلَ اللَّهُ عَا نَسُوْلِهِ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۞ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ تَتَغِنُّ مَا يُبُوْفِحُ مَغُرُمًا وَيَتَرَبُّ صُ بِكُمُ اللَّهُ وَآبِر عَلَيْهِمْ دُآبِرةُ السَّوْءِ \* وَاللَّهُ يَمِيْعٌ عَلِبْدُّ ۞ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُؤْمِ الْكِ يَخِنُ مَا يُنْفِقُ فُرُبْتِ عِنْكَ اللهِ وَصَلَوْتِ الرُّسُوْلِ ٱلْكَ إِنَّهَ لْهُمُ اللهُ فِي رَحْمَتِهُ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ<sup>۞</sup> وَالسَّيِهُونَ الْأَوَّ لَوْنَ مِنَ النَّهِجِيرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ لَتَبَعُوهُمُ لِحُسَانِ تَضِي اللَّهُ عَنْهُ مْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاعَدَّ لَهُ وُجَنَّتِ يَجْرِيُ تَحْتُهُا الْاَنْهُ رُخْلِ بْنَ فِيهَآ اَبِكَا أَذَٰلِكَ الْفُوْزُ الْعَظِيْمُ۞ وَمِ

موجي

عَلَى النِّفَاقِ لَاتَعْلَىٰهُمْ أَنَّعُنُ نَعْلُ يُرِدُّوْنَ إِلَى عَنَابِ عَظِيْمِ ﴿ وَاخْرُونَ اعْتَرَفُوْ إِينَ أُنُو بِهِمْ خَكَفُوا عَمَّلًا صَالِعًا وَالْحَرَسِيِّعًا عَسَى اللهُ أَنْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ ﴿ إِنَّ اللَّهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمُ®خُنْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَلَاقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَ وَصَلِّ عَلَيْهُمْ إِنَّ صَلْوَتُكَ سَكَنَّ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِنْيَعٌ عَلِيْهُ ﴿ وَاللَّهُ سَمِنْيَعٌ عَلِيْهُ ﴿ الْمُ يَعْلَمُوااتَ الله هُويَقُبِلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِم وَيَأْخُنُ الصَّلَ قَتِ وَاتَ الله هُوَالتَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿ وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيْرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَ رُسُولُهُ وَالْمُوْ مِنْوَنَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِيمِ الْعَيْبِ وَالشَّهَا دَوْ فَيُنْتِئُكُمُ إِبِمَاكُنْنَمُ تِعْمَلُونَ ﴿ وَالْحُرُونَ مُرْجُونَ لِأَمْرِاللَّهِ إِمَّا يُعَلِّنُهُمْ ا إِمَّا يَتُونُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيْمُ عَكِيْمُ وَالَّذِينَ اتَّخَانُ وَامْتِعِمَّا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ صَادًا لِّسُ عَادَبَ الله ورسُولَه مِن قَبْلُ ولَيَكْلِفُن إِنْ أَرْدُنَّا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهِ يَتَهْكُ ٳٮۜٞۿؙڡ۫ۯڲڬڹؠٛۏؙؽ؈ڮڒؾؘڠؙؙ؞<u>ۏؽ</u>۫ٵۘڔ؉ۘٞٳڷڛٙۻڰؙٲڛؖڛۼڮٙٳڶؾۧڡۛ۠ۅ۬ؽ مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ أَحَقُّ أَنْ تَقُوْمُ فِيهِ فِيهِ رِجِالٌ يَّحِبُونَ أَنْ يَتَطَهُّرُواْ وَاللَّهُ يُعِبُّ الْمُطِّهِّرِينَ ۞ أَفَكُنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقُوٰى مِنَ اللوويضُوانِ خَيْرٌ ٱمْرَهُنَ ٱسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَاجُرُفِهَا ِ فَأَنْهَا رَبِهِ فِي نَارِجَهَ تَمَرُّ وَاللَّهُ لَا يَهُ بِي الْقُوْمُ الظُّلِينِينَ ® لَ

ال ل

بَزَالُ بُنْيَانُهُ مُ الَّذِي بَنَوَا رِيْبَةً فِي قُلُوبِهِ مَ إِلَّا ٱنْ تَقَطَّعَ قُلُوٰهُمُ<sup>ا</sup> وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ شَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيْمٌ صَالَّمُوْمِنِ بَنَ ٱنْفُهُمُ وَٱمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُوالْجِئَّةَ لِيُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُكُونَ ۖ وَيُقْتَلُونَ ۗ وَعُكَّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرِلَةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالْقُرُالِ ۗ وَ مَنْ أَوْفِي بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوْ البِّيعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمُ إِلَّا وَ ذٰلِكَ هُوَالْفَوْزُ الْعَظِيْمُ@التَّآلِبُونَ الْغِيثُونَ الْغِيثُ وْنَ الْخِيثُ وْنَ السَّآلِ عُوْنَ الرّْكِعُونَ السِّيهِ دُونَ الْأُمِرُونَ بِٱلْمَعْرُونِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْخُفِظُوْنَ لِحُكُوْدِاللَّهِ ۚ وَبَيِّرِالْمُؤْمِنِيْنَ ۞ مَا كَانَ لِلسَّحِيِّ وَالَّذِينَ امَنُوا أَنْ يَّسُتَغُفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُولِي قُرْبِي مِنْ بِعُدِهِ مَا تَبُيِّنَ لَهُمْ ٱنَّهُمْ ٱصْلِبُ الْجِعِيْمِ ﴿ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْلِهِ يُمَ لِكِبِيهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِلَ قِ وُعَلَ هَا آيَاهُ ۚ فَلَمَّا تَبُكِّنَ لَهَ آتَهُ عُكُةٌ تِلْهِ تُبَرَّا مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرِهِيْمَ لِاَوَّاهُ حَلِيْهُ ۞ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِلَّ قُوْمًا بَعْنُكُ إِذْ هَلِ لَهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ رَمَّا يَتَّقُونَ ۚ إِنَّ اللَّهُ بِكُلَّ شَىُءِ عَلِيْمُ ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ يُحِي وَيُعِيثُ عُ وَمَالَكُمُرِهِنَ دُوْنِ اللهِ مِنْ قَالِ قَالِانْصِيْرِ ﴿ لَقَلْ تَابُ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهْجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ الْبَعُوْةُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْلِ مَا كَاٰدَيْزِيْعُ قُالُوْبُ فَرِيْقِ مِّنْهُمْ تُمَّرَّنَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ

لْهُ ﴿ فَا قَالِكُ الثَّلَاثُةِ الَّذِينَ خُلِّفُواْ أَحَتَّى إِذَا ضَاقَتُ مُلِيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَارَحُ بِتَ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمْ أَنْفُهُمُ وَظُنُواً أَنْ لْحَا مِنَ اللهِ إِلَّا اللَّهِ ثُمُّ كَابَ عَلَيْهِ مْ لِينُونُوا الآ الله هُوَ التَّوَّاكِ الرَّحِيْمُ ۚ كَأَيُّهُا الَّذِينَ الْمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَح لطبديةِيْن@مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ حِيْ كُغْرَابِ أَنْ يَتَعَلَّقُوْا عَنْ رَسُولِ اللهِ وَلاَ يُرْغُبُواْ يِأَنْفُيهِمْ نَّغْشِه ﴿ ذٰلِكَ بِالنَّهُ مُزَلَا يُصِيبُهُ مُظَمَأٌ وَكَانَصَبُ وَكَا مَخْمَ في سبينل الله وَ لَا يَطُونُ مَوْطِعًا يَعِيْظُ الْكُفَّادُ وَلَا بِنَالُوْنَ مِنْ عَكُةٍ تَيْكًا إِلَّا كُنِتِ لَهُمْ يِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ نْسِنِيْنَ۞ُولَا يُنْفِقُونَ نَفْقَةٌ صَغِيْرَةٌ وَلَا كَبِيْرَةٌ وَلَا لَعُوْنَ وَادِيًّا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَعِزِبَهُمُ اللَّهُ آخْسَنَ مَا كَانُوْا لُوْنَ® وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَانَّةً \* فَلَوْ لَانْفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآيِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوْ القِ الرِّيْنِ وَلِيُنْذِنْ وُأَ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجِعُوۡ الۡكِهِمۡ لِعَلَّهُمۡ يَكِنَّارُوۡنَ ۚ يَكُنَّا ٱلَّذِيۡنَ اٰمُنُواۡقَاتِلُوا لَّأَنِيْنُ يَلُونَكُمُ رُصِّنَ الْكُفَّارِ وَلِيكِي وَافِيَكُمْ غِلْظَةً ۚ وَاعْلَنُوا أَنَّ الله مَعَ الْمُتَقِينَ ﴿ وَإِذَا مَآ أُنْزِلَتُ سُوْرَةٌ فَمِنْهُمْ مِّن يَقُوْلُ يُّكُمْ زَادَتْهُ هٰ نِهَ إِيْمَانًا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ اٰمَنُواْ فَزَادَتُهُمُ إِيْمَانًا ۗ قَا

ع اي

345

<u>.</u>

17.5

فخف النبئ ملحالس على بد إِلَى رَجُهِلِ مِّنْهُمُ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَثِيْرِ الَّذِيْنَ أَمَنُوَ كَهُمْ قَكَمُ مَصِدُقِ عِنْدُرَ بِهِمْ ۚ قَالَ الْكُفِرُونَ إِنَّ هٰذَا ثَمُبِيْنُ ۞ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي حَلَى المَّالِمُ اللَّهُ وَالْكُرُخَ سِتَّةَ اَيَّا مِنْ مَا الْمَدُونِ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْاَمْرُ مَا مِنْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ۚ ذَٰ لِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ افكا تَذَكُونُ

يُهُ مُرْجِعُكُمُ جَمِيعًا وَعُدَاللَّهِ حَقًّا أِنَّهُ يَبْدُو وُالْخَلْقُ ثُمَّ يُعِيبُ يَيْزِي الَّذِيْنَ امَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوالْهُمْ شُرَابٌ مِّنْ حَمِيْمِ وَعَنَابُ الِيْمُ بِمَا كَانُوْا يَكُفُرُون ﴿ هُو الَّذِي جَعَلَ الشَّبْسَ ضِيّاءً وَالْقَبْرِيُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْاعَدُدُ السِّنِينَ وَٱلْعِسَابُ مَاخَكَ اللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِالْعَقِّ مُفْصِّلُ الَّالِبِ لِقَوْمِرِتَيْعُكُمُونَ۞ إِنَّ فِي اخْتِلَا فِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّلَوْتِ وَٱلْأَرْضِ كَايْتٍ لِّقَوْمِ يُّتَّكَّفُّونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِي بَنَّ لَا يُرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرُضُوا بِالْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَانُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ الْيَتِنَا غَفِلُونَ فَ أُولِيكَ مَأُونَهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوْ ايْكُسِبُونَ ۞ إِنَّ الَّذِينَ امْنُوْا وَعَبِلُوا الصِّيلَاتِ يَهُدِيْهِمْ رَبُّهُمُ بِإِيْمَانِهِمْ تُجْرِيْ مِنْ تُعْتِهِمُ الْأَنْهُرُ فِيْ جَنَّتِ النَّعِيْمِ۞ دَعُولِهُمْ فِيْهَا سُبْعَنَكَ اللَّهُ مِّرُ وَيَعِيَّتُهُ مُ فِيهَا سَلَمٌ وَ اخِرُ دَعُولِهُمْ إِنِ الْحُرْدُ يُلِّهِ رَبِ الْعَلَمِينَ فَي وَكُو يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعُجَالَهُمْ بِالْغَيْرِ لَقُضِى اِلَيْهِمُ اَجَلُهُمْ لِفَنَانُ دُالَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَا نِهِمْ يعُمُهُونُ®وَ إِذَاصَلَ الْإِنْسَانَ الضَّرُّدَعَانَا لِجَنْبِهَ ٱوْقَاعِكَااوُ قُأْبِمًا وَلَكُمَّا كَثُنُفُنَا عَنْهُ ضُرَّةً مُرَّكَانُ لَّهُ بِينُ عُنَّا إِلَى ضُرِّمَتَ اللَّ نْالِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ® وَلَقَلْ اَهْلَكُنَا الْفُحُرُونَ

مِنْ قَيْلَكُمْ لِتَاظَلُمُوا لَوْ كَاءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبِيّنَةِ وَمَا كَانُوا يُوْمِنُوا كُنْ لِكَ نَجْزِي الْقَوْمُ الْجُرِمِينَ ۞ ثُمِّرَجَعَلْنَكُمْ خُلِيفًا فِي الْأَرْضِ مِنْ بِعُدِهِمْ لِنَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ®وَ إِذَا تُتُلَى عَلَيْهِ ۠ڮٳؿۜٵؠؾڹٝؾٟ<sup>ڐ</sup>ۊٵڶ۩ٚڹؠٛؽؘڰٳؽۯڿؙۏؽڸڡۜٲءٛڬٵۺؚٙؠڠؙۯٳ۫ؽۼؽڕۿڶ ٱۅٛڔڽؚۜڶؙهُ \* قُلْ مَا يَكُونُ لِيَ اَنْ أَبَٰ لِلهَ مِنْ تِلْقَاَّئِي نَفْسِيْ إِنْ تُبِعُ إِلَّا مَا يُوْتَى إِلَيَّ ۚ إِنَّى ٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَنَابَ يُوْمِ عَظِيْمٍ@قُلْ لَوْشَآءُ اللَّهُ مَا تَكُونُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا ٱدْلِكُمْ لِهَ ۖ فَقَلْ لِبَثْتُ فِيكُمْرُ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ فَمَنْ آظْلُمُ مِمِّنِ فَتَرَى عَلَى اللهِ كَنِ بَا أَوْكَنَّ بِإِلَيْتِهِ إِنَّهُ لِأَيْفِلِ الْمُقِرِمُونَ ®وَ يُعَبُّكُونَ مِنْ دُوْنِ اللّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُونَ هَوَٰلَا شُفُعًا وَنَا عِنْكَ اللَّهِ قُلْ أَتُنْبُّونَ اللَّهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّلُوتِ وَ لا فِي الْكُرُضِ شُبُطْنَهُ وَتَعْلَى عَتَا يُشْرِكُونَ ۞ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا اُمَّةً وَلِمِكَةً فَاخْتَكُفُوا وَلُوْلًا كِلِّهَةً سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَغْتَالِفُوْنَ®وَيَقُوْلُوْنَ لُوْلَآ أُنْزِلَ عَلَيْهِ إِيَّةٌ صِّنَ تُرْبِهِ ۚ فَقُلُ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِللَّهِ فَانْتَظِرُوْا ۚ إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ٣ وَاذَا اَذَفَنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنَ بَعْدِ ضَرًّا مَسَنَّهُمُ إِذَا لَهُمْ مُمَّكُرٌ فِي

اِيَاتِنا قُلِل اللهُ اَسْرَعُ مَكْرًا لِآنَ رُسُلَنَا يَكْتَبُونَ مَاتَهُكُرُونَ<sup>©</sup> هُو

بَرِّ وَالْبَعَرِّ حَتَّى إِذَاكُنْتُمْ فِى الْفُلْكِ وَجُرْيْرَ طَيّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَاجَآءَنَهُ ارِيْحٌ عَاصِفٌ وَحَآءَهُمُ الْمُوْجُ نَ مَكَانِ وَظُنُّوْاَ أَنَّهُمُ أُحِيْطَ بِهِمُ دُعُوااللَّهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ فَ نْ أَنْهَنْتُنَا مِنْ هٰنِ وِلَنَّكُوْنَىٰ مِنَ الشَّكِرِيْنَ@فَلَتَّاۤ ٱنْجِهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي الْإِرْضِ بِغَيْرِالْحَقِّ لَأَتَهُا التَّاسُ إِنَّهَا بِعَيْكُمْ عَلَّى ٱنْفُسِكُمْ مَّتَاعَ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا نُمَّرَ إِلَينَا مُرْجِعُكُمْ فَنُنْبَّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ تَمَا مَثُلُ الْحَيْوةِ اللَّهُ نَيَا كُمَاءً انْزَلْنَهُ مِنَ السَّمَا ۚ فَانْحَتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ لْكَرْضِ مِتَّا يَأْكُلُ التَّاسُ وَالْكَنْعَا مُرْحَتَّى لِذَاكَ عَنْ بِالْأَرْضُ نُخْزُو وَازَّتِينَتُ وَظَنَّ اَهُلُهَآ انَّهُ مُرْقِيرُ وَنَ عَلَيْهَاۤ اللَّهَاۤ اَمُرُنا لَيُـلَّا اَوْ نَهَارًا فِحَكُلُهَا حَصِيْدًا كَأَنُ لَّمُ تَعْنَى بِالْأَمْسِ كُذَالِكُ نُفَصِّلُ الْأَيْ لِقَوْمِرِ تُتَكَفِّكُوُّونَ ۞ وَاللَّهُ يَكُ عُوْالِلْ دَارِ السَّلْمِرُو يُهُ بِينَ مَنْ يَتَكَأَعُ ي صِرَاطِ مُّسُنتَقِيْمِ ۞ لِلَّنِيْنَ ٱحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهُوَ رِّجُوْهَكُمْ قَنَرُّوً لَا ذِلَةٌ "أُولِيكَ أَصْعِبُ الْجُنَةِ هُمُ فِي أَخْلِلُ وْرَ وَ الَّذِيْنَ كُنَّهُ وَالسَّيَّاتِ جَزَّاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا ۗ وُتُرْهُ قُهُمْ ذِرًّا مَا لَهُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ كَانَّهُ ۚ ٱغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ فِطَعًا مِّ الَّيْنِلِ مُظْلِمًا وُلْلِكَ أَصْعِبُ التَّارِّقُمُ فِينِهَا خُلِكُ وْنَ مِيْعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ اَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ اَنْتُمْ وَنُسُرَكَا فَأَكُمْ فَزَيَّكُنَا

ي ج

طَلَّا النَّا الطَّنَ لا يعنِي مِن الحِقِّ سُيْنًا إِنَّ اللَّهُ عَلِيْهُ عِلَيْهُ عِلَيْهُ الْعَالَاتُ اللَّهُ عَلِيْهُ عِلَيْهُ عِلَيْهُ وَمَا كَانَ هَٰذَا الْفَوْلُ اَنْ اللَّهِ وَلَا مِنْ تَصُلِيْنَ اللَّهِ وَلَا مِنْ تَصُلِيْنَ اللَّهِ وَلَا مِنْ تَصُلِيْنَ اللَّهِ وَلَا مِنْ اللَّهِ وَلَا مِنْ اللَّهِ وَلَا مِنْ اللَّهِ وَلَا مِنْ اللَّهِ وَلَا مُنْ اللَّهِ وَلَا مُنْ اللَّهِ وَلَا مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْ

ج ان ع

ٚڡؘڹٳڛٛؾڟۼؿؙڡؙڔٞڡؚڹۮۅٛڹٳڵۑۅٳؽ**ػڹؿؙۯۻ**ۑۊؽؽ؈ڹڵػۘڒڹٛٳ بِمَالَمْ يُحِيْطُوْا بِعِلْمِهِ وَلَتَا يَأْتِرِمُ تَأْوِيْلُهُ ۚ كُنْ إِكَ كُنَّ بَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرُ كَيْفَ كَأَنَ عَاقِبَهُ الظَّلِمِينَ @وَمِنْهُمْ هُنَّنَ يُّؤُمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مِّنَ لَا يُؤُمِنُ بِهِ وَرَبُّكُ إِعْلَمْ بِالْمُفْسِدِيْنَ وَإِنْ كَنَّا بُوٰكَ فَقُلْ لِيْ عَبِلْ وَلَكُمْ عَمَلَكُمْ أَنْتُمْ بِرِنَّعُ نَصِمَتَأَ أَعْمَلُ وَٱنَابِرِيْءٌ مِّهَاتَعُمُلُونَ ®وَمِنْهُمُ مِّنْ يَسُنَّمُعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتُ تُسْمِعُ الصُّحَرُولُوْ كَانُّوْ الرِّيعُقِلُوْنَ۞ وَمِنْهُمُ مَّنْ يَيْنَظُرُ إِلَيْكُ أَفَانُتُ تَهُيىي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوْ الرَّبِيْصِرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يُظْلِمُ النَّاسُ شَيْئًا وَلَكِنّ النَّاسَ أَنْفُسُهُمْ يَظُلِّمُونَ ﴿ وَيُوْمَ يَعُشُرُهُمْ كَانَ لَّمْ يِلْبِثُوۡ الَّا سَاعَةُ مِّنِ النَّهَارِيتَعَارُفُوۡنَ بَيْنَهُمُ ۚ قُلْ حَسِرَالَ زِيْنِ كَتُّ بُوْ إِيلِقَاءَ اللهِ وَ مَا كَانُوا مُهُتَرِينِ ۞ وَإِمَّا نُرِيتُكَ بَعْضَ الَّذِي نُعِلُهُمُ ٱوْنَتُوَقَّيْتُكَ فَالْبَنَا مُرْجِعُهُمُ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيْنٌ عَلَى مَأْ يَفْعَلُونَ۞وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ ۚ فَإِذَا جَأَءُ رَسُوْلُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ الْقِسْطِ وَهُمْ لِا يُظْلَمُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَّى هَٰذَا الْوَعْدُ إِنْ نُنْتُمْ طِدِقِيْنَ۞ قُلْ لَا آمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلا نَفْعًا إِلَّا مَاشَاءُ اللهُ الكُلِّ أُمَّةِ أَجِلُّ إِذَاجِاءً أَجِلُّهُمْ فَكَرْيِسْتَأْخِرُونَ سَأَعَةٌ وَّ ﴿ يَسْتَقُلِمُونَ ۞ قُلْ أَدُّءُ يُتَمْرُ إِنْ أَتَكُمْ عِلَى أَبُهُ بِيَأَتًا أَوْنَهَ أَرًا

ولودره وقفائني وتفالنبي ماراسند مساملام

مّاذا يَسْتَغِيلُ مِنْهُ الْمُغْرِمُونَ @أَنْمَّ إِذَامَا وَقَعَ امْنَتُمْ بِهُ ۖ آلْنُ وَقَالُكُنْتُمْ بِهِ تَسْتَخِعِلُوْنَ@ثُمَّ قِيْلَ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذُوْقُواْ عَذَاب لْنُكُلُنَّ هَلْ نَجُزُونَ إِلَّالِهِ ٱلنَّاثُمُ تَكْسِبُونَ ﴿ وَيَسْتَنْفِئُونَاكَ أَحَتُّ هُوَّا قُلْ إِيْ وَرَتِيْ إِنَّهُ لَكُنُّ ۚ وَمَاۤ اَنْتُدْ بِمُغِيزِيْنَ ﴿ وَلَوْ آنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتُ مَا فِي الْأَرْضِ لَا فَتَكُ تُ بِهِ وَ السَّرُوا التَّكَ امَةَ لَمَّا رَاوًا الْعَذَابَ ۚ وَ فَضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لِا يُظْلَمُوْنَ ﴿ ٱلَّا إِنَّ اللَّهِ مَا فِي السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ ٱلْآاِتَ وَعُدُ اللَّهِ حَتَّ ۖ وَلَكِنَّ ٱكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ @هُوكِيْ وَيُمِيْثُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ @يَايَهُ التَّاسُ قَلْ ؞ ۼٵۼؘۘۘڹؙڬؙۮ<sub>ؖ</sub>ڞۏٛۼڟڰ<sup>ڰ</sup>ڞؚڹڗؾڬٛۮۅۺڣٵٝٷؚڷؠٵڣۣٳڶڞؙؙۮؙۅٛڔ؋ٚۅۿؙڴؽ وَّرُحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ@قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَ بِرَحْمَتِهِ فَبِنْ الكَ فَلْيَفْرُحُوْاً هُوْخِيْرٌ مِتّا يَجْمَعُونَ ﴿ قُلْ ارْءَيْتُمْ مَّاۤ ٱنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِّنْ تِـنُقِ فِجَعَلْتُمُ مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلْلًا ۚ قُلُ اللَّهُ ٱذِنَ لُكُمُ ٱمْعَ اللهِ تَفْتَرُونَ ﴿ وَمَا ظُنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ يَوْهُ ڵٛۊۑؠڬڗؖٳؖڹۜٳٮڵڡڬؙۮؙۅ۬ڣڞ۬ؠڸۼڶٳڶؾٵڛٷڵڮڹٞٱػؿۿۿڔڵؽۺٛڰۯۏڹ<sup>۞</sup> <u>وَمَاتَكُونَ ۚ فِي شَانِ وَ</u>مَاتَتُكُوٰ امِنْهُ مِنْ قُرُانِ وَلَاتَعُمُكُوٰنَ مِنْ عُمُلِ إِلَّا كُنَّا عَكَيْكُمْ شُهُورُ الذَّنُّونِيْضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ <u> تُرَبِّكَ مِنْ مِنْ عَنْ عَالَى ذَرَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَا ۚ وَلَا ٱصْغَرْمِنْ </u>

ذٰلِكَ وَلاَ ٱكْبَرُ إِلَّا فِي كِتْبِ مُّبِيْنِ۞ٱلاَ إِنَّ ٱوْلِيَاءَ اللهِ لِاخْوِثُ عَلَيْهِم وَلَاهُمْ يَكْزَنُونَ ۗ أَلَٰ إِنِينَ امْنُوا وَكَانُوْا يَتَقُونَ ۞ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْمُخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِينِ لِكَلِمْتِ اللَّهِ ۚ ذَٰ لِكَ هُوَ الْفُوزُ الْعَظِيْمُ فَي وَلَا يَحْزُنْكَ قُولُهُمْ مِنَ الْعِثْرَةَ لِلَّهِ جَمِيْعًا لَهُو السَّمِينَ الْعَلِيْمُ ﴿ الْآلِ إِنَّ يِلْهِ مَنْ فِي السَّمَوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَنَيْعُ الَّذِيْنَ يَكُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ شُرُكُآ وَۚ إِنَّ يُتَّبِعُونَ الَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ⊕هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَنكُنُوْ افِيْهِ وَالتَّهَا رَمُبْصِرًا أَنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِّقَوْمِ لِّيَسْمَعُونَ ۞ وَ الْوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَكَّ اسْبِحْنَهُ فُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ إِنْ عِنْكُلُمْ قِنْ سُلْطِنِ بِهِلْنَا الْتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَغَلَّمُونَ ﴿ قُلُ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَاذِبَ لَا يُفْلِكُونَ ٥٠ مَتَاعُ فِي الرُّنيَا تُمَّ إِلَيْنَا مُرْجِعُهُمُ نُمَّ عُنِ يَفُهُمُ ﴾ ﴿ إِنَّا الْعَلَابَ الشَّكِ يُلَ بِمَا كَانُوْ الكُّفُرُونَ ۞ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبُا نُوْجٍ مُ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَقَوْمِ اِنْ كَانَ كَبُرُ عَلَيْكُمْ مِّقَامِي وَتَنْكُيْرِي بِالْبِ

ٱللهِ فَعَكَى اللَّهِ تَوْكَلْتُ فَأَجْبِعُوٓا آمُرَكُمْ وَشُرَكَا ۚ كُمْ ثُمَّ لَا يَكُنُ

ٱمْرُكُذْ عَلَيْكُمْ غُبَّةً تُمَّ اقْضُوۤ الِكَ وَلاتُنْظِرُوْنِ@ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمُ

فَهُأَسَأَلُنُكُمْ مِنْ أَجْرِرُ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُصِرْتُ أَنْ

لِمِنْنَ۞ فَكُذَّائِوْهُ فَنَعَّنْنَهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلُكِ خِلَيفَ وَاغْرَقْنَا الَّانِينَ كُنَّابُوْا بِإِلْيَتِنَا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ۞ ثُمَّ بِعَثْنَا مِنْ يَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ آءُ وُهُمْ بِالْبِيِّنْ فَهَا كَانُوْ البُّوْ مِنْوَا بِهَاكُنَّ بُوْ ابِهِ مِنْ قَبْلُ ا نَىٰ لِكَ نَطْبُعُ عَلَى قُلُوْبِ الْمُغْتَى يُنَ۞ تُثُرُّ بِعَثْنَا مِنْ بَغْدِهِ **مِ**ا نُولِمِي وَهٰرُوْنَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَا يِهِ بِأَيْتِنَا فَاسْتَكْثِرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْدِمِيْنَ@ فَلَتَّا جَآءُهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْالِيَ هٰنَا سْعُرُهُبِينٌ ۞ قَالَ مُوْلَى ٱتَقُوْلُونَ لِلْحَقِّ لَتَّاجَاءُكُمْ أَسِعْرٌ هٰ لَهُ اللهُ لِيُفْلِحُ الشَّجِرُونَ@ قَالُوۤا اَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَبَّا وَجَدُهَا عَكَيْلُواْ بَآءُنَا وَتُكُونَ لَكُهُمَا الْكِبْرِيَآءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا تَعُنُّ لَكُهُ ۇْمِنِيْنَ⊙ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُوْنِيْ بِكُلِّ سُعِرِعَلِيْمِ؈ فَكُتَّ جَآءُ السَّكِرَةُ قَالَ لَهُمُ مُّوْسَى الْقُوْا مَا اَنْتُمْ تُلْقُوْنَ⊙ فَلَتَآ الْقُوْ قَالَ مُوْسَى مَا حِثْتُمْ بِالْسِلْعِيرُ إِنَّ اللَّهُ سُيْبِطِلُهُ ۚ إِنَّ اللَّهُ لَا لَّحُ عَمَٰكَ الْمُفْسِدِيْنَ۞ وَيُجِقُّ اللهُ الْحَقِّ بِكَلَمْتِهِ وَلَوْكُرَةُ ئُجْرِمُوْنَ۞ْ فَهَأَ أَمَنَ لِنُوْلَكِي الَّا ذُرِّتَكَةٌ مِّنْ قَوْمِهِ عَلِيَّا نُ فِرْعُوْنَ وَمَلاَّ بِهِمْ أَنْ يَغْتِنَهُمْ اللَّهِ اللَّهِمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَنْ المَّالِ يْضِ ۚ وَإِنَّ لَا لَكِنَ الْمُنْرِفِيْنَ ۞ وَقَالَ مُوْسَى لِقَوْمِ إِنْ كُنْمُ

والم

امَنْ تُمْرِ بِاللهِ فَعَلَيْهِ تَوكَلُو ۗ إِنْ كُنْتُمْرُمُسْلِمِيْنِ ۞ فَقَالُوا عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبِّنَا لِا تَجْعَلْنَا فِتُنَّةً لِّلْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ﴿ وَنَجِّنَا بِرُحْمَتِكَ مِنَ الْقُوْمِ الْكُفِي بُنَ @وَأَوْحَيْنَا إِلْي مُوْسَى وَأَخِيْهِ أَنْ تَبُوّا لِقَوْمِكُما بِمِصْرَ بُنُوْتًا وَاجْعَلُوْا بُنُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَٱقِيْمُواالصَّلَوةُ وَبَشِّرِالْمُؤْمِنِيْنَ @ وَقَالَ مُوْلِي رَبِّنَأَ إِتَّكَ اتَّكِتُ فِرْعَوْنَ وَ مَلَا لا زِيْنَاةً وَ ٱمُوالًا فِي الْحَيْوةِ التُّ نَيْا لَرَبِّنَالِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكُّ رُبِّنَا اطْمِسُ عَلَى اَمُوالِهِمْ وَاشْكُ دْعَلَى قُلُوْبِهِمْ فَكَا يُؤْمِنُوْا حَتَّى يرُوُا الْعِنَا ابِ الْأَلِيْمِ ۞ قَالَ قَنْ أُجِيْبَتْ دَّعُوتُكُمْ ا فَاسْتَقِيْمَا وَ لَا تَتَبِعَٰتِ سَبِيْلَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ۞ وَجُوزُنَا بِبَنِيَ إِنْرَاءِيْلُ البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغياة عذاؤا حتى إذا أدركه الْغُرَقُ قَالَ امننُ أَنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا الَّذِي اَمَنتَ بِهِ بَنْوَالسَّرَاءِيلَ وَانَامِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ آلَنُ وَقَلْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتُ مِنَ الْمُفْسِينِينَ® فَالْيُوْمُ نُنْيَقِيْكَ بِبَكِينِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ إِيةً ولِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ التَّاسِ عَنْ الْيَتِنَا لَغَفِلْوَن ﴿ وَلَقَلْ مِرَّانَا بَنِي إِسْرَاءِيلَ مُبَوّاصِ أَقِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ فَهَا اخْتَكَفُّوْا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ۚ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِي بَيْنَهُ مُرِيوْمَ لْقِيْمَةِ فِينُمَا كَانُوْافِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكِّ مِّمَّا

ين ح

بِ الَّذِينَ يَقْرُءُونَ الْكِتَابُ مِنْ قَبُلِكُ ۚ لَقُلْ جَاءً عَقُّ مِنْ رَّبِكِ فَلَا عَكُوْنَتُ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿ وَلَا تَكُوْنَنَ مِ كَيْنُ كُنَّا يُوْا بِأَيْتِ اللَّهِ فَتَكُوْنَ مِنَ الْخُبِيرِيْنَ ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلِمُهُ مُ كُلِمَتُ رُبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَلَوْحَأَءَتُهُ مُ كُلٌّ ْكَةِ حَتَّىٰ يَرُوُاالْعَنَابَ الْإِلِيْمَ۞ فَكُوْلًا كَانَتْ قَرْبَةٌ الْمَنَتُ فَنَفَعُهِا ٓ إِنَّهَا لِلَّا قَوْ مُرِيُونُسُ ۚ لَهُاۤ الْمَنْوَا كَثَنَفُنَا عَنْهُمُ عَنَاكَ الْخِزْي فِي الْحَيْوةِ اللَّهُ نَيْكَا وَمَتَّعُنْهُمْ إِلَى حِيْنِ ﴿ وَلَوْشَاءُ رَبُّكَ مَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَبِيغًا ۗ أَفَانَتَ ثَكُرْهُ التَّاسَ حَتَّى يُكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ اَنُ تَؤُمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ و يَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُونَ@قُلُ انْظُرُوْا مَا ذَا فِي السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْأَيْتُ وَالتُّكُنُّ رُعَنْ قَوْمِرِلَّا يُوْمِنُونَ ﴿ فَهَـلْ يَنْتَظِرُوْنَ إِلَّامِتْكَ إِنَّامِ الَّكِيْنِ خَلُوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ قُلْ فَانْتَظِرُوْا إِنِّي مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ۖ نُمُّرُنُنِحِیُ رُسُلَناً وَالَّذِینَ امْنُوْاکَذٰ إِكَّ حَقَّا عَلَیْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِینَ  $\hat{m{\omega}}$ قُلْ يَاكِيُّهُا النَّاسُ إِنْ كُنْنَمُ فِي شَلِكِ مِّنَ دِيْنِي فَكَرَ اَعْيُكُ الَّذِينَ نَعَبُكُ وَنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلَكِنْ اَعْبُكُ اللهَ الَّانِي يَتَوَقَّ كُمُّ <del>ۖ</del> وَ رُثُ أَنْ ٱكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَأَنْ اَقِهْ وَجُهَكَ لِلدِّيْنِ

٥١٥

حَنْبُقًا ۚ وَلَا تَكُوْنَتَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ وَلَا تَكُ حُمِنُ دُوْنِ اللَّهِمَا ْنَنْفُعُكُ وَلَا يُضُرُّكُ ۚ فَإِنْ فَعَلْتَ فَاتَّكَ إِذَّا صِّنَ الظِّلِمِينَ @ وَإِنْ يْيْسُسْكَ اللهُ بِضُرِّ فَكَا كَاشِفَ لَهَ إِلَّاهُوَ ۚ وَإِنْ بُيُرِدُكَ بِخَيْرِ فَلَا رَآلَةُ لفَضْلِهُ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَنْكَأَءُ مِنْ عِبَادَةً وَهُوالْغُفُورُ الرَّحِنْمُ ۞ قُلْ بَأَتَهُا النَّاسُ قَلْ كَاءُكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَّبُّكُمْ أَفْهَن اهْتَلْي فَإِنَّهَا يَهْتُدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّهَا يُضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَ مَا آنَا عَلَىٰكُمْ بِوَكِيْلِ ٥ وَاتَّبِعْ مَا نُوْنَى إِلَيْكَ وَاصْبِرُحَتَّى يَخْكُمُ اللَّهُ وَهُو خَبْرِ الْحَكِمِينِ فَ ڡۯٷڡٛٷڿڰڰڰؿٷۿٷٵڰٛڰؾڵڰڰڲۺۅڵٵڰڰڝڰڰڰ ڛڡؙۊۿۅ؋ڡڰڰؿٷۿٷۼڰڶڰؙڰؿڰڶڰڰۼۺۯڵڰڰ بسُ حِراللهِ الرَّحُ مِن الرَّحِ أِيمِ الْأُتُكِتُ أُخِكِتُ النَّهُ تُمُّ فُصِّكَ مِنْ لَكُنْ كِكُيْمِ خَبِيْرِنَّ ٱلَّا تَعْيُكُ وَالْآلَا اللَّهُ ۚ إِنَّنِي لَكُمْ قِنْهُ نَذِيرٌ وَبَيْنِهُ ۗ قِ أَن اسْتَغْفِرُوا رَبُّهُ نُمَّ تُوْبُؤَالِكَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مِّنَاعًا حَسَنًا إِلَى آجِلِ مُّسَمَّى وَّيُؤْتِ كُلُّ ذِي فَضُلِ فَضَلَّهُ ۚ وَإِنْ تُولُّوا فَإِنِّي ٱخَافُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَىكِ يُوْمِرِكِبِيْرِ® إِلَى اللّهِ مُرْجِعُكُمْ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَالِيْرٌ° كُ إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُلُ وَرَهُمُ لِيُنْتَخُفُوا مِنْدُ أَلَاحِيْنَ يَنْتَغُشُونَ ثِيَّابُهُمُ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيْمٌ بِنَاتِ الصَّلُورِ<sup>®</sup>

وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْغُسُونَ ۞ أُولَيْك الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ إِلَّالتَّارُ ۗ وَحَبِطَ مَاصَنَّعُوا فِيهَا وَبَطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ أَفَكُنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهِ وَيَتْلُونُهُ شَاهِنَّ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِنْبُ مُوْسَى إِمَامًا وَرْحَمَةً أُولِيك يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ مِنَ الْإَخْزَابِ فَالتَّادُ مُوْعِدُهُ ۚ فَكَ تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ ۚ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رِّيكَ وَلَكِنَّ أَكْثُرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ۞ وَمَنْ أَظْلَمُ مِتِّن افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَنِيًّا أُولَيْكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَوُّلُوٓ الَّذِيْنَ كُنَّ بُواعَلَى رَبِّهِمْ ۚ ٱلالْعَنْـةُ اللَّهِ عَلَى الظَّلِمِيْنَ ۞ الَّذِيْنَ يَصُ لُّ وْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كُفِرُونُ⊙ أُولَيِكَ لَمْ يَكُونُوْ امْعِجِزِيْنَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ ا مِّنْ دُوْنِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِياءً يُضْعَفُ لَهُ مُ الْعَنَ ابُّ مَا كَانُوا يُسْتَطِيعُونَ السَّمْعُ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ﴿ أُولَيْكَ الَّذِينَ خَبِرُوَ النَّفْسُهُمْ وَ ۻؘڷؘۼۘڹۿؙڝ۫ڗٵػٳڹؙٛۏٵۑۼٛؾۯۏڹ؈ڵۻۯۄٵؾۿ*ٛ؞*۫ڣٳڵٳڿڔۊؚۿؙؖۿ الْكِخْسُرُوْنَ ﴿إِنَّ الَّذِينَ امْنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَٱخْبِتُواْ إِلَىٰ رُبِّرِمُ ۗ أُولَيْكَ ٱصْحِبُ الْجَنَّاةِ ۚ هُمْ فِيهَا خِلِلُ وَنَ ۞ مَثَكُ الْفَرِيْقَيْنِ كَالْأَعْلَى وَالْأَصَيِّرُ وَالْبَصِيْرِ وَالسَّيِمِيْعُ هَلْ بَيْنَتُويْنِ مَثَلًا ۚ اَفَكَا تَكُاكُّرُوْنَ شَوْلَقَانَ اَرْسَلْنَا نُوْسًا إِلَى قَوْمِهَ ۚ إِنِّي لَكُمْ زَنِيْ يُرَّهُّ بِينَ

نُ أَلَا تَعُمُّلُ وَاللَّالِيَةِ إِنِّنَ آخَافُ عَلَيْكُهُ عَنَالَ يَوْمِ النِيْهِ فَقَالَ لْمِكُ الَّذِينَ كُفُّ وَامِنُ قَوْمِهِ مَا نَزِيكَ إِلَّا يَشَرًّا مِتْكَنَّا وَمَا نَزِيكَ تَبُعُكَ إِلَّا الَّنْ بُنَ هُمُ أَرَادِ لُنَا يَادِي الرَّأِيِّ وَمَا نَزِي لَكُمْ عَلَيْنَا <u>ڹٛ؋ۻٚڸؠڶڹٛڟؙؾؙؙٛڰٛۮڬڔ۬ۑڹٛ۞ۊؘٳڶۑڠۏڡؚٳؘۯءۘؽؾٮؙڡٝڔٳڹ</u> كُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِّنْ رُبِّي وَاتَّنِينَ رَحْبَةً مِّنْ عِنْدِهِ فَعُبِّيتُ عَلَىٰكُمْ ۗ ٱنُكْذِهُكُمُوْهِمَا وَٱنْتُهُ لِهَاكُرِهُوْنَ ۞ وَلِقَوْمِ لِآ ٱسْعَلَكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ آجُرِي إِلَّا عَلَى اللهِ وَمَأَ أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ أَمَنُواْ مُمُّلْقُوْارَتِيهِمُ وَلَكِيْنَ اللَّمْ وَقَوْمًا تَجُهُلُوْنَ® وَيَقَوْمِ مَنْ نِّصُرُ نِيْ مِنَ اللهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ ْ أَنَالَا تَانَاكُرُوْنَ © وَكَرَّ اَقُوْلُ كُمْ عِنْ يَ خُزَايِنُ اللهِ وَلَا آغِلُمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنَّ مُلَكُّ وَلاَ اقُوْلُ لِلَّذِينَ تَزْدُرِي اَعْيُغُكُمْ لَنْ يُؤْتِيهُمُ اللَّهُ خَيْرًا ۗ اللَّهُ عْلَمُ بِيَا فِي ٱنْفُسِهِمْ ﴿ إِنَّ إِذًا لَّهِنَ الظَّلِيثِينَ ﴿ قَالُوا بِنُوْمُ قَلْ جِكَلْتُنَا فَأَكْثُرُتُ جِدَالِنَا فَأَتِنَا بِهَاتِعَكُنَا إِنْ كُنْتَ مِ يْصِّدِ قِيْنَ۞ قَالَ إِنَّهَا كِانْتِيَكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءُ وَمَآ أَنْتُمْ مُعْجِزِيْرَ. النَفْعُكُمْ نُصْبِحِيِّ إِنْ أَرْدُتُ أَنْ اَنْصَحِ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ انْ يُغُوْيَكُمْ هُورَبُكُمْ وَلِكُ وَتُرْجِعُونَ ﴿ اَمْ يَقُولُونَ افْتُرِيلُهُ ۗ قُلْ إِنِ افْتُرْبِينَاهُ فَعَلَى إِجْرَامِي وَ أَنَا بِرِيْءَ مِنْ مِنْ أَجُرِمُونَ ﴿

الع الع

وَأُوْجِيَ إِلَى نُوْجِ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدُ فَلَا تَبْتَبِسْ بِهَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿ وَاصْنَعِ الْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِيْنَ ظَلَهُوْا ۚ إِنَّهُ مُرْمُّغُرُفُونَ <u>۞وَيُصْنُعُ</u> لْفُاكُ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَا مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ \* قَالَ إِنْ تَنْغُرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْغَرُ مِنْكُمْ كُمَّا تَسْغُرُونَ ﴿ فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ لا مَنْ يَا نَتِيْهِ عَنَاكِ يَّغُنِرنِهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَاكِ مُ**قِنِ**مُ ﴿ حَتَّى إِذَاجِياءَ امْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ لَ قُلْنَا اَحْمِلُ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثُنَايْنِ وَآهُلُكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ امَنَ \* وَمَاّ أَمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيْكُ ﴿ وَقَالَ ازْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجُوْرَهَا وَمُرْسَهِ لِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ تَرِحِيْمٌ ﴿ وَهِي تَجْرِيْ بِهِ مْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ۖ وَنَادَى نُوْحٌ "ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ تِيْبُنَى ازْكُبْ مِّعْنَا وُلَاتُكُنْ مُّعَ الْكُفِي بُنَ۞ قَالَ سَأُونَي إلى جَبَلِ يَعْصِمُنِيْ مِنَ الْمَآةِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيُؤْمُر مِنْ آمُرِ اللهِ إِلَّا مَنْ تُحِمُّ وَحَالَ بَيْنُهُمَّا الْبُوْبُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ ﴿ وَقِيلَ يَأْرُضُ ابْلَعِيْ مَآءُكِ وَلِيمَآءُ ٱقْلِعِيْ وَغِيْضَ الْهَامْ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوُدِيِّ وَ قِيْلَ بُعْدًا لِّلْفَوْمِ الظَّلِمِينَ@وَنَادَى نُوْحٌ رُبِّكَ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِيْ مِنْ اَهْلِيْ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَانْتَ اَحْكُمُ الْحَكِيدِينَ @

يار [۳]

يْسَ مِنْ اَهْلِكَ ۚ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُصَالِمَ ۖ فَكُلَّ تَنْكُا مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ أِنَّ ٓ اَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجِهِلِينَ ۞ قَالَ دَا نِّنَ ٱعُوْذُ بِكَ أَنْ اَسْئُلُكَ مَا كَيْسَ لِيْ بِهِ عِلْمٌ ۚ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمُ نِي ٱكُنْ مِّنَ الْخِيدِيْنَ۞ قِيْلَ لِنُوْرُجُ اهْبِطْ سِسَلْمِ مِّتَّا وَبُرِّكْتِ عَلَيْكَ وَ عَلَى أُمْرِمِ مِنْ مُعَكُ وَأُمْرُ سُنُمَتِعَهُمُ ثُمَّ يُنسُّهُمُ مُّمِنّا عَذَاكِ اللّهُ تِلْكَ مِنْ إِنْكَا مِالْعَيْبِ نُوْجِهُما ٓ إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا ٓ أَنْتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هِذَا أَفَاصِيرُ ﴿ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَإِلَّى عَادِ آخَاهُمْ هُوْدًا قَالَ لِقُوْمِ اعْبُنُ واللهَ مَا لَكُمْ قِنْ اللهِ عَنْدُهُ إِنْ أَنْ نُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۞يٰقَوْمِلاً ٱسْتَلْكُمْ عَلَيْهِ ٱجْرًا ۚ إِنْ ٱجْرِي إِلَّا عَلَى الَّذِي ڡٛ**ڟۘۯڹ۩ؙؽڵٳٮۘؿ**ؙڣڵۅٛڹ؈ۅڸڠۅٛڡڔٳۺؾۼ۬ڣۯؙۅٝٳۯؾؚۜڲؙۄ۬ڗؙڗؙڗؙٷٛڹٷٙٳٳڶؽ<sup>ۣ</sup>؎ؚ يُرْسِلِ السَّهَاءَ عَكَيْكُهُ مِنْ رَارًا وَّ يَرْذُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّاتُكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْ كُخِرمِيْنَ @قَالُوْالِهُوْدُ مَاجِئْتُنَا بِبِيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكَ الْهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا مُضَنُّ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ @ إِنْ تَنْقُولُ إِلَّا اعْتَلَالِكَ بَعْضُ الِهَٰتِنَا بِسُوْءٍ ۚ قَالَ إِنِّي ٱللَّهِ مُ اللَّهَ وَاللَّهَ لَوَا ٱبِّي بَرِيْءً مِّهَا تُثْثِرِكُوْنَ ﴿ مِنْ دُوْنِهِ فَكِيْكُوْنِيْ جَبِيْعًا ثُمَّرَ لَا تُنْظِرُونِ ﴿ إِنِّي تُوكَكُنُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ أَمَا مِنْ دَأَتِهَ إِلَّا هُوَالْحِنَّا بِنَاصِي إِنَّ دَبِّيْ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسُتَقِيْمِ۞ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَعَدُ ٱبْلَغْتُكُمْ مِّاۤ ٱرْسِلْتُ

200

بِهَ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَغْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرِكُمْ ۚ وَلا تَضُّرُونَهُ شَيًّا ۚ إِنَّ رُبِّيْ عَلَى كُلِّ شَيْءِ حَفِيْظٌ ﴿ وَلَبَّا جَاءَ ٱمْرُنَا بَعِّينَا هُوَدًا وَّ الَّذِينِينَ أَمَنُوْا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَا ۚ وَثَجَيْنَهُمُ مِّنْ عَذَابِ عَلِيْظٍ @وَ َتِلُكَ عَادُ اللَّهِ عَلَيْ إِلَيْتِ رَبِّهِمُ وَعَصُوا رُسُلَهُ وَالتَّبَعُوَ ٱلْمُرَكِٰلِ ؙۻۜٵڔ؏ڹؚؽؠ؈ۅٲؾ۫ؠۼؙۏٵ؈ٛۿۮؚٷاڶڎ۠ڹؽٲڵۼٮٛٛڹڐٞۊؙۑۏٛ<u>ۯٱڷۊؚۑۿۊؖٳڵ</u> إِنَّ عَادًّا كُفَرُ وَارْتُهُمُّ أَلَا بُعْكَ الِّعَادِ قَوْمِهُوْدٍ ٥٠ إِلَّى ثَمُوْدُ آخَاهُمُ صلِحًا وَال يَقُومِ اعْبُلُ واللَّهُ مَالكُمْ قِنْ إِلَٰهٍ عَيْرٌ اللَّهِ مُوَانْشاً كُمْ صِّنَ الْأَرْضِ وَالْسَتَعْمَرُكُمْ فِيهَا فَالْسَتَغْفِرُ وَهُ تُثُوَّتُونُو ٱلنَّهِ إِنَّ ذَيْنَ قَرِيْبٌ يَجِيْبٌ ۞ قَالُوْا يَصْلِحُ قَلْ كُنْتَ فِيْنَا مُرْجُوًّا قَبْلُ هَٰنَا ٱتَنْهُانَاۚ اَنْ تَعْبُلُ مَا يَعْبُلُ ابَا وَٰنَا وَإِنَّنَا لَغِيْ شَكِّي مِتَا تَكْ عُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ۞ قَالَ يَقُوْمِ أَرْءُ يُتَمَّرُ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رُبِّنَ وَ التَّنِي مِنْدُرْجَةً كَنُ يَنْفُرُ فِي مِنَ اللهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَرِيلُ وَنَيْ عَيْرَ تَخْسِيرِ © وَيَعْوُمِهِ هِذِهِ نَاقَةُ اللهِ لَكُمْ أَيَّةً فَلَدُوْهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَ لَانْكُتُوْهَا إِسُوْءٍ فَيَا خُنَاكُمْ عَنَابٌ قَرِيْبٌ ﴿ فَعَقَرُوْهَا فَقَالُ تَمُتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثِلْثُهُ أَيَّامِ ذَلِكَ وَعُنَّ غَيْرُ مَكُنُ وَبٍ ﴿ فَلَتَاجَاءَ أمرنا بجينا صلعا والزين امنوامعة برخمة ومتنا ومن خذي يُوْمِيدٍ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ الْقُويُّ الْعُزِنيزُ ۞ وَ أَخَذَ الَّذِينِ طَكُمُوا

نزلت

لصَّيْعَةُ فَأَصْبَعُوا فِي دِيَارِهِمُ جَرْمِيْنَ فَيَ كَأَنْ لَمُ يَغْنُوا فِيْهَا ۖ أَ انَّ ثَنُوْدًا كُفَرُوْارَتِهُمْ أَلَا بِعُنَّ الْتُمُوْدِ ﴿ وَلَقَلُ جَاءَتُ رُسُ بِرْهِيْهُ بِالْبُشُرِي قَالُوْاسَلْمًا قَالَ سَلْمٌ فَهَالِبُثَ أَنْ جَاءَهِ حَنِيْذِ ۞ فَلَمَّا رَآ أَيْدِيهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْه خِيفَةٌ ۚ قَالُوُالَا تَحْفُ إِنَّا ٱرْسِلْنَا إِلَى قُوْمِرُلُوطِ ۚ وَامْرَاتُهُ قَالِمَنَّ لَصُحِكُتُ فَبَشَّرُنْهَا بِإِسْمَعَىٰ وَصِنْ وَرَآءِ اِسْمَىٰ يَعْقُونِ ﴿ قَالَتُ يُونَيْتَيْ ءَالِكُ وَأَنَا عَجُوْزٌ وَهِنَ ابْغِلْيُ شَيْخًا ۚ إِنَّ هِنَ الشَّيْءُ عَجِيْبٌ ﴿ قَالُوْااَ تَغْبِينَ مِنَ آمُرِاللهِ رَحْمَتُ اللهِ وَبَرَكْتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبِينِيِّ إِنَّهُ حَمِيْكٌ مِجِيْكُ<sup>©</sup> فَلَتَّاذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيْمُ الرَّوْعُ وَ جَاءَتُهُ الْبُشُرِي بُجَادِلْنَا فِي قَوْمِلُوْطِ صَٰ إِنَّ إِبْرِهِ يُوكِيلِيْرٌ اقَالاً مُّنِيبٌ @ نَائِرهِ نِمُ أَغُرِضُ عَنَ هٰذَا ۚ إِنَّهُ قُلُ جَاءً مْرُرَبِّكَ وَإِنَّهُمُ الْبَهِمْ عَنَاكِ غَيْرُمُرْدُوْدِ ۞ وَلَمَّاجَأَءُتُ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيْءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالَ هَنَا يَوْمُ عَصِيْبُ وَجِاءً لاَ فَوْمُهُ بُهُ رَعُونَ الْبُاذِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُواْ يِعْمَلُونَ السِّيّالَةِ قَالَ يْقُوْمِ هَوْ لُآءِ بِنَاتِيَ هُنَّ ٱطْهُرُ لَكُمْ فَاتَّقُوااللَّهُ وَلَا تُخْذُوْنِ

فِي ضَيْفِي ۗ ٱلَيْسَ مِنْكُدُ رَجُلُ رَشِيْكُ ۞ قَالُوْالْقَلُ عَلِمُكَ مَ

لَنَافِيُ بَنْتِكَ مِنْ حَتِّقَ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَأْنُرِيُكُ ۞ قَالَ لَوَاتٌ لِيُ

يْرَقُوَّةً أَوْ اوْتِي إِلَى رُكْنِ شَدِيْدِ، ۞قَالُوا يِلُوْطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ نْ يَصِلُوَ الِلَيْكَ فَالْهُرِ بِأَمْلِكَ بِقِطْعِ صِّنَ الْيُلِ وَلَا يَلْتَفِتُ مِنْكُمْ ُحِنُّ إِلَّا امْرَانَكَ ۚ إِنَّكَ مُصِينَهُا مَأَ أَصَابُهُ مُرْاِنٌ مَوْعِكَهُمُ الصُّبُحُ لَيْسَ الصُّبُوُ بِقَرِيْبِ ۞ فَلَتَا جَاءَ ٱمُرْنَا جَعَلْنَا عَالِيهَا سَافِلَهَ وَٱمْطَرُنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلِهُ مَّنْضُوْدٍ ۞ مُّسَوَّمَةً إِنَّ عَلَى اللَّهِ عَنْدُ دَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّلِمِينَ بِبَعِيْدٍ ٥ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا قَالَ يَقُومِ اغْبُدُ واللَّهُ مَا لَكُمْ مِّنَ اللَّهِ عَيْرُهُ \* وَلَا تَنْقُصُ لْبِكْيَالَ وَالْمِيزَانِ إِنِّ ٱرْبَكُمْ مِغَيْرِةً إِنِّي ٱخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يُوْمِرِمُّحِيْطِ۞ وَلِقَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِيْطِ وَلاَتَّجُنَّ التَّأْسَ أَشْيَاءُهُمْ وَلَا تَعُنُوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۞ بَقِبُّكُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُهُ إِنْ كُنْتُمُ مُّؤْمِنِينَ ۚ وَكَا آنَا عَلَيْكُمُ مِحَفِيْظِ ۞ قَالُوٰا يِنْعُكِيْبُ اَصَلْوَتُكَ تَأْمُرُكُ اَنْ تَنْتُرُكُ مَا يَعْيُكُ الْأَوْنَ آَوْانَ تَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَأَنْشُو الرَّاكَ لِأَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ ﴿ قَالَ لِيقَوْمِ رُءُنِيُّ ثُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّ مَا قِمِنْ لَا بِنَّ وَرُزُقَيْنِ مِنْهُ رِزْقًا حَسَّنَا ا وَمَآ أَرُبُكُ أَنۡ أَخَالِفَكُمۡ إِلَى مَآ أَنْهَاكُمۡ عَنۡهُ ٓ إِنۡ أُرِيُكُ إِلَّا الْإِصْلَامَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تُوْفِيْقِيَ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكَلْتُ وَ إِلَيْهِ أَنِيْبُ وَيٰقَوْمِلَا يَجْرِمُتَّكُوْ شِقَاقِيَّ آنَ يُصِيْبِكُوْ مِّثُلُ مَآاصَابَ قَوْمَرُنُوْ

r! 'W

اَوْقُوْمُ هُوْدٍ اَوْقُوْمُ صِلِمٍ وَمَاقُومُ لُوْطٍ قِنْكُمْ بِبَعِيْدِ®وَاسْتَغْفُرُو ُتِّكُمْ تُمُّرَّتُوبُوَ اللَّهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيْمٌ وَّدُودٌ ۞ قَالُوٰ اللَّعَيْبِ مَ نَفْقَهُ كُثِيرًا مِهَا تَقُوْلُ وَإِنَّا لَنَابِكَ فِينَا ضَعِيفًا ۚ وَلَوْ لَا رَهُ طُكَ رجَمْنُكُ وَمَا آنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزِ ۞ قَالَ يْقُوْمِ أَرْهُ طِي ٱعَزُّ عَلَيْكُمْ صِّنِ اللَّهِ وَاتَّحَنَ تُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا أِنَّ رَبِّي بِمَاتَعْمَلُوْنَ مِحْيِطٌ ﴿ وَيْقُوْمِ اعْبَكُوْا عَلَى مَكَانَتِكُمُ إِنِّي عَامِكٌ \* سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ \* مَنْ يَأْتِيْهِ عَنَاكِ يُغْزِيْهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ۚ وَارْتَقِبُوۤ النِّيۡ مَعَكُمُ رَقِيبٌ ﴿ وَلَتَا جَآءُ أَمْرُنَا نَجَيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينِ أَمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ قِنَّا وَإَخَذَتِ ٱلذين ظَلَمُوا الصِّيْعَةُ فَأَصْبِعُوْا فِي دِيارِهِمُ جُثِيمِينَ ﴿ كَأَنْ لَمُ يغْنُوا فِيهَا ﴿ ٱلاَبِعُنَّا الِّهِ لُـيْنَ كَهَا بِعِنْ اللَّهِ وَلَقُنَّ ٱلْسُلْنَا مُوْلِمَى بِالْيِتِنَا وَسُلْطِنِ مُبِينِ ﴿ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَابِهِ فَاتَّبَعُوْا ُمُرُ فِرْعُونَ ۚ وَمَأَ أَمْرُ فِرْعُونَ بِرَشِيْلٍ ﴿ يَقُلُ مُ قَوْمَ لا يَوْمَ لْقِيمُةِ فَأُوْرُدُهُمُ التَّارِ ﴿ وَبِشِ الْوِرْدُ الْمُوْرُوْدُ ﴿ وَأُتَبِعُوا فِي هَٰذِهٖ لَعُنْكُ وَيُوْمُ الْقِيلِمَةُ بِشَى الرِّفْلُ الْمَرْفُودُ ﴿ ذَٰ لِكَ مِنْ أَنْبًا ﴿ الْقُرِّي نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَالِيمٌ وُحَصِيدٌ ۞ وَ مَاظَلَمْنَهُمُ وَلَكِنْ ظُلُونًا انْفُسِهُمْ فَهُمَّا أَغْنَتُ عَنْهُمْ الْهَتَّهُمُ الَّتِي يَلْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ لَتَاجَأَءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَازَادُوهُمْ غَيْرُ تُتَنِيبِ

Ā

هوداا

وَكُذَالِكَ ٱخْذُرُ رَبِّكَ إِذَآ آخَذَ الْقُرٰى وَهِيَ ظَالِمَةٌ ۗ ﴿إِنَّ ٱخۡذَآ ﴾ لِيُمُ شَٰدِيدٌ ۞ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَكُ لِكَ عَالَاكَ عَنَابَ الْاَخِرَةِ ذَٰ لِكَ يوُمٌ تَجْمُوعُ لا لَهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوُمُ مَّنْنَهُوْدٌ ﴿ وَمَا نُؤُخِّرُهُ إِلَّا لِكَجَلِ مَّعُكُودٍ ۞ يُوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ فَمِنْهُمُ شُقِيٌّ وَسَعِيدًا ۞ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي التَّارِلَهُمْ فِيهَا زُفِيرٌ وَّ شَهِينَ ﴾ خلدين فيها ما دامت السَّلوتُ والأرض إلَّا مَا شَاء رَبُّكَ ﴿ إِنَّ رَبِّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ۞ وَامَّا الَّذِيْنِ سُعِبُ وَافَفِي الْجَنَّاةِ لْحِلِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّلُوتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَاشَأَءُ رَبُّكُ عَطَّأَةً غَيْرِ كُغِنُ وْذِ @ فَكُلْ تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنَّا يَعُبُلُ هَؤُ لُارٍ مَا يَعْبُلُ وَ لْأَكُمْ إِيعَنِيكُ إِنَّا وُهُمُرْضِ قَبْلُ وَإِنَّا لَهُوَقُوهُمْ نَصِيبُهُمْ غَيْرُ مَنْقُوْصٍ ﴿ وَلَقَلْ الَّيْنَا مُوْسَى الْكِتَبَ فَاخْتُلِفَ فِيهُ وْ وَلَوْ لِأَكْلِمَةٌ سَبُقَتُ مِنُ دَّتِكَ لَقُضِي بِينَهُمُ وَ إِنَّهُ مُركَفِي شَكِّ مِنْهُ مُريبٍ<sup>®</sup> وَإِنَّ كُلًّا لَيْهَا لَيُو قِينَّهُ مُرَدِّبُكَ أَعْمَالُهُمْ ﴿ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ ﴿ فَاسْتَقِمْ كِيمَآ أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلا تَطْغُوْ أَ إِنَّكَ بِمَاتَغُلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿ وَلَا تُرْكُنُو ۗ الِّي الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَسَتَّكُمُ التَّارُ ۚ وَمَالُكُمُ <u>هِنْ دُوْنِ اللهِ مِنْ ٱوْلِيَاءَ تُغُرِّلَا تُنْصَرُوْنَ ﴿ وَٱقِيمِ الصَّلْوَةَ </u> طُرُفِي التَّهَارِ وَزُلَعًا مِّنَ الَّذِيلِ إِنَّ الْحَسَنَتِ يُنْهِبْنَ السَّيّاتِ

ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّكِرِيْنَ ﴿ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْهُ لْمُحُسِنِيْنَ ﴿ فَكُولًا كَانَ مِنَ الْقُزُونِ مِنْ قَبُلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّاةٍ بْنَهُونَ عَنِ الْفُسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيْلًا مِّتَنَ ٱبْجَيْنَا مِنْهُ وَالنَّبُعُ الَّذِينِينَ ظَكَمُواْ مَا أَتُرْفِوُ افِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينِيْ © وَمَا كَانَ رُبُّكَ لِيُهُلِكَ الْقُرِّي بِظُلْمِ وَآهُلُهُا مُصُلِحُونَ ﴿ وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ كِعَلَ التَّاسُ أُمَّةً وَاحِلَةً وَلا يُزَالُونَ مُغْتَلِفِينَ ﴿ إِلَّا مَنْ <del>رَ</del> رُبُّكُ وَلِنْ إِكَ خَلَقَهُ مُرْ وَتَنَّتُ كُلِمَةً رُبِّكَ لَأَمْلُقُ جَهَنُّمُ مِنَ الْجِينَةِ وَالتَّأْسِ ٱجْمَعِينَ®وَ كُلَّا تَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ ٱبْنَأَءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فَوَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمُوْعِظَةٌ وَذِكْرَى مَا نُثَبِّتُ بِهِ فَوَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمُوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۞ وَقُلُ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ اِثَاعْمِلُوْنَ شَوَانْتَظِرُوْا ۚ إِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ﴿ وِلِلَّهِ عَيْبُ السَّلْوَتِ وَالْإِرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجِعُ الْأَمْرُكُلَّهُ ۚ فَأَعْبُ لَا وَتُوكُلُ عَلَيْهِ وَمَارَيُّكَ بِغَافِلِ عَبَّاتَعُمُلُونَ شَ سَوْحَ وَيُوسُفُ وَلَيْنِ مَرْهِمُ الْمُثَمَّا حَلَيْنِهُ إِلَيْنَا وَالْمَاعِسُ وَرُقِعُ سِوحَ وَيُوسِفُ وَلَيْنِي وَهِمُ الْمُثَمَّا حَلَيْنِهُ إِلَيْنَا وَالْمَاعِسُ وَرُقِعُ بِنُـــــو اللهِ الرَّحْــــنِي الرَّحِـــيُو الَّرْ تِلْكَ أَيْكُ الْكِتْبِ الْمُبِينَ ۚ إِنَّا ٱنْزَلْنَهُ قُوْءً نَاعَ بِيًّا لَعَ لَكُمْ تُعْقِلُونَ ۞ نُحُنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنِ الْقَصَصِ بِمَآ أَوْحَيْنَ

٩

بوسف۳.

لَنْكَ هِٰ ثَاالْقُوْانَ ۗ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَيْلِهِ لَبِنَ الْغُفِلْمُنَ ۞ إِذْ قَالَ سُفُ لِابِيْهِ يَأْبَتِ إِنِّي رَانْتُ آحَلَ عَشَرُكُوْكُيَّا وَالشَّمْسُ وَالْقَكُمُ إَيْتُهُمْ لِيُ لِيعِينِ فِي قَالَ لِبُنِيَ لَا تَقْصُصُ رُءْيَالَهُ عَلَى لِخُوتِكَ إِيَّتُهُمْ لِي لِيعِينِ فِي قَالَ لِبُنِيَ لَا تَقْصُصُ رُءْيَالَهُ عَلَى لِخُوتِكَ كِنْدُوْالِكَكِيْنُ الْأَيْنِطِي لِلْإِنْسَانِ عَدُوُّكُمْ بِينٌ ۞ وَكُنْ لِكَ يُغْتَمنُكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيْلِ الْإَحَادِيْثِ وَيُتِرِّغُ نِعْمَتُهُ عَكَيْكَ وَعَلَىٰ إِلِي يَعْقُوْبَ كُمَّا أَنَّتُهَا عَلَى ٱبُويْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرِهِيْمُ وَ اِسْلِقُ إِنَّ رَبُّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۚ فَكَنَّ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتُ الِثُّ لِلسَّالِلِيْنَ ۞ إِذْ قَالُوا لَيُوْسُفُ وَٱخُوْهُ ٱحَبُّ إِلَى ٱبِينَا مِتَّا نَعْنُ عُصْيَةٌ ﴿إِنَّ آيَانَا لَفِيْ ضَلْلِ مُّبِينٍ ٥ ۖ اقْتُلُوا يُوسُفَ اوِ اطْرُحُوهُ ارْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِنْكُمْ وَتَكُوْنُوْ امِنَ بَعْنِ ﴿ قَالُونُ بَعْنِ ﴿ قَوْ صْلِكُ نَ⊙ْ قَالَ قَالِكٌ مِنْهُمُ لَا تَقْتُلُوْا يُوسُفَ وَٱلْقُوٰهُ فِي غَيْلِتِ الْحُتِ بُلْتَقَطُّهُ بِغُضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَعِلْمُنَ ۞ قَالُوْا بَأَنَاكَأَ مَالُكَ لَا تَامُنَّا عَلَى يُونِسُفَ وَإِنَّالَهُ لَنْصِحُونَ۞ ٱرْسِلْهُ مَعَنَاغَلًا يَّرْتُهُ وَيِلْعِبُ وَإِنَّالَهُ لَعَفِظُونَ۞ قَالَ إِنِّيْ لِيَعَزُّنُهُ فَيَ إِنْ تَكْ هَبُوْا يِهِ وَاَخَافُ أَنْ يَا ْكُلُهُ النِّهُبُ وَانْنَهْ عَنْهُ غَفِلْوْنَ ﴿ قَالُوا لَئِنْ ٱكلَهُ النِّينُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّآ إِذَّا لَخْسِرُونَ ﴿ فَلَتَا ذَهُبُوابِهِ وَٱجْمِعُوْا أَنْ يَجْعَلُونُا فِي غَيْبِتِ الْجُتِ ۚ وَاوْحَيْناۚ الْيَهِ لِتُنْجِئُنَّا

1::

النطقة

بَأَمْرِهِمْ هِذَا وَهُمُلا يَشُعُرُونَ ۞ وَجَأَءُو ٱنَاهُمْ عِشَأَءُ يَبَكُونَ قَالُوْا يَاكِنَا نَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَّكُنَا يُوسُفَ عِنْكُ مَتَاعِنَا فَأَكُلُهُ النِّينَ أَنْ وَمُأَ انْتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلُوٰ كُتَّاصِدِ قِيْنِ ﴿ وَجَأَءُوْ عَلَى قَمِيْصِه بِكَ مِركَنِ بِ فَال بَلْ سَوْلَتُ لَكُمْ انْفُسْكُمْ اَفُلْ الْمُوا فَصَابْدُ جَمِيْلُ وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ©وَجَآءَتُ سَيّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ ۚ قَالَ لِبُثْرَى هَا فَالْمَرْ ۗ وَٱسَرُّوهُ بِضَاعَةٌ ۗ وَ اللهُ عَلِيْدٌ إِبِمَا يَعْمَلُونَ ® وَشَرُونُهُ بِثَمْنِ بَغْسِ دُرَاهِمَ مَعْلُودَةً وَكَانُوْا فِيهِ مِنَ الزَّاهِ دِينِي ۚ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَّىـهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَاتِهَ ٱكْرِمِيْ مَثْوْبِهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَاۤ ٱوۡنَتَّخِنَهُ وَلَكَا ۚ وَكَنْ لِكَ مُكُنَّا لِيُوْسُفَ فِي الْأَرْضِ ۚ وَلِنُعُكِلَّمَهُ مِنْ تَأُويُلِ الْآحَادِيْثِ \* وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ آمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَهَّا بَكُغُ ٱشُكَّةُ الْبَيْنَةُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكُنْ إِلَى نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۞ وَرَاوَدَتُهُ النَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَّفْسِم وَعَلَّقَتِ الْأَبُوابَ وَقَالَتُ هَيْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّنَ آحُسُنَ مَثُواى ﴿ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظُّلِمُونَ ﴿ وَلَقُلُ هُتُّتُ بِهِ ۚ وَهُمِّ بِهَا لَوْ لِاۤ إِنْ رَا بُرْهَانَ رَبِّهُ كَذْلِكَ لِنَصْرِتَ عَنْهُ التَّنْوَءَ وَالْفَحْشَآءُ إِنَّهُ مِنْ عِيَادِنَا الْمُخْلَصِدُنَّ وَالسَّتَبُقَاالْبُابُ وَقَدَّتُ قَعِيْصَة مِنْ دُبُرِةِ ٱلْفِيَّاسِيِّلُهَالْكَاالْبَالِ

15

قَالَتُ مَاجِزًاءُ مَنْ آمَ ادْ بِأَهْلِكُ سُوْءً اللَّهُ أَنْ يُنْجُنَ أَوْعَلُمُ ابُّ ٱلِيْدُ ﴿ قَالَ هِي رَاوَدُ تَنِي عَن تَعْنِي وَشَهِ كَ شَاهِ كُ مِّنَ أَهْلِكَ ا إِنْ كَانَ قَيِيْطُهُ قُلْ مِنْ قُبُلٍ فَصَلَقَتْ وَهُو مِنَ الْكُذِينُنَ<sup>©</sup> وَإِنْ كَانَ قِينِصُهُ قُلَّ مِنْ دُبُرِ فَكُذَبَتُ وَهُوَمِنَ الصَّدِقِينَ ﴿ فَلْتَا رَا قِينِهُ الْقُدُ مِنْ دُيُرِ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْرِ كُنَّ إِنَّ كَيْنَ كُنَّ عَظِيْمٌ ﴿ يُوسُفُ آغِرِضُ عَنْ هٰذَا ٢٠٠٠ وَاسْتَغْفِرِي لِذَكْ يَاكِ عَى إِلنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَطِبِينَ ﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِيْنَةِ الْمُرَاتُ الْعَزِيْزِ إِتُرَاوِدُ فَتْهِمَا عَنْ نَعْنِيهِ ۚ قَالَ شَغَفَهَا خُبًّا ۚ إِنَّا لَنَوْمَا فِي ضَلْلِ مُّبِيُنِ إِ فَلَيَّا سَمِعَتْ بِمُكْرِهِنَّ ٱرْسَلَتْ اِلْيَهِنَّ وَ اَعْتَىٰتُ لَهُنَّ مُنَّكًا وَّالْتُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُ كُنَّ سِكِيْنِنَا وَقَالَتِ اخْرُجُ عَلَيْهِنَّ فَلَتَأْرَايُنَكُ ٱلْكَيْزَنَكُ ٳٷقطّعن ٳؽٚڔۑۿڽۜۅۊؙڵڽؘۜڪٲۺ<sub>ڸ</sub>ڷٚۼٟڡٵۿڹؙٳڹؾۘڒٳٝڶ؈ۿڹۜٳٙٳٚڒڡڵڰ*۠* اكِرِيْرُ ۞ قَالَتْ فَنَالِكُنَّ الَّذِي لَمُتُلَّئِنِي فِيْهِ وَلَقَلُ رَاوُدْتُهُ عَنْ تَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَكِينَ لَمْ يَفْعَلْ مَأَ امْرُهُ لَيُسْجَنَيَّ وَلَكِؤُنَّا مِّنَ الصِّغِرِيْنَ ﴿ قَالَ رَبِّ السِّجُنُ آحَبُ إِلَيْ مِمَّا يَنْعُونَنِي إِلَيْهُ وَ إِلَّا تَصْرِفْ عَنِّيْ كَيْنَ هُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِّنَ الْجَهِلِيْنَ 🕾 ۚ فَاسْتَعَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْلَهُ صَّرِاتَهُ هُوَالسَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۖ إِنَّ أَنَّمُ بَكَ اللَّهُ مُرْمِنَ بَعْدِ مَا رَاوُا الْأَيْتِ لَيَسْجُنُتُهُ حَتَّى حِيْنِ ﴿

ى فَتَيْنُ قَالَ آحَدُهُمَ آلِنِّي ٱرْدِينَ ٱعْمِيرُ نِّيُ ٱرْدِينِي ٱخْدِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبُرًّا تَأْكُلُ الطَّيْرُ سُمُنَا يِتَأْوِيْلُهُ ۚ إِنَّا نَزْبِكَ مِنَ الْبُحُسِنِيْنَ ۞ قَالَ لَا يَأْتِيكُمُ لِمُهَاهُ ثُوزُوفِيهَ إِلَّا نَتَأْتُكُمُا شَأُوبُلُهِ قَبُلُ أَنْ تَأْتِيكُمُا ۚ ذَٰلِكُمْ مُكَنِيُ رَتِيْ ۚ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّهَ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِّخِرَةِ هُـُوْكِفُونَ ۞ وَالنَّبِعْثُ مِلْةَ الْإِنْ يَ إِبْرِهِنِيمَ وَاسْعَقَ يَعْقُونَ مَا كَانَ لَنَا آنَ نُشِرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَٰ لِكَ مِنْ نَضْرِلَ لَيْنَاوَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَثْ مِبِي السِّجْنِءَ ٱرْيَاكُ مُّنْتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ ٱمِراللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّاٰزُرُهُ اتَعْبُلُونَ مِنْ دُوْنِهَ إِلَّا ٱسْهَاءً سَمَّيْتُمُوْهَاۤ ٱنْنُعُرُواْمَا وَٰكُوْ مُّأَانُزُكَ اللَّهُ بِهِمَا مِنْ سُلْطِينٌ إِنِ الْحُكُمُ إِلَّالِلَّهُ ٱمْرَالًا تَعْبُكُو لِّا َ اِيَّاهُ \* ذٰ لِكَ الدِّينُ الْقَيِّدُو لَكِنَّ ٱكْثَرَ التَّأْسِ لَا يَعْلَمُونَ۞ حِبِي السِّغِنِ اَمَّا آحَدُكُمُ الْعَيْسُقِيْ رَبِّهُ خَمْرًا ۚ وَامَّا الْأَخْرُ لَبُ فَتَأْكُلُ الطَّنْيُرُ مِنْ رَّأْسِهِ قَضِيَ الْأَمْرُ الَّذِيْ فِيهُ فْتِينِ®وَقَالَ لِلَّذِي ظُنَّ آتَهُ نَايِحٍ مِّنْهُمَا اذْكُرُ نِي عِنْدَ تكَ فَأَنْلُمُهُ الشَّيْطُنُ ذِكْرَرَتِهِ فَلَمِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ وَقَالَ الْمُلِكُ إِنِّي آرٰي سَبْعَ بَقَرْتٍ سِمَانِ يَاٰكُلُهُنَّ سَبْعٌ

ولاده

خُضْرِ وَاُخْرَيْدِلْتِ ۚ يَأْلَهُا الْمِكُرُ ٱفْتُونِي فِي ى إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْ ِ يَاتَعُبُرُونَ ۞ قَالُوَ الصَّغَاثُ ٱحْلَامِ ۚ وَ مَا نَحْنُ بِتَأْوِيُلِ الْأَحْلَامِ بِعَلِمِينَ ﴿ وَ قَالَ الَّذِي نَجَامِنُهُ ۖ وَادُّكُرٌ يَعْنُكُ أُمِّيةٍ إِنَا أُنْبَئِكُمْ بِتَأْوِيْلِهِ فَأَرْسِلُونِ @يُوْسُفُ إِيُّهُ صِّدِيْنُ ٱفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرْتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِيَافٌ لْتِ خُضِرِ وَ ٱخْرَيٰبِسْتِ لَعَكِّنَ ٱرْجِعُ إِلَى التَّاسِ لَمُون ۞ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعُ سِنِيْنَ دَايًا ۖ فَمَا حَصَلًا فَكَارُوْهُ فِي سُنْيُلَهِ إِلَّا قَلْمُلَّا مِبْهَا يَا أَكُلُونَ ۞ثُمَّ كَأَتِّي مِنْ بَعْ بْعٌ شِكَادٌ تَأْكُلْنَ مَأْقَكُ مُتُمْلُهُ كَالَّا وَلِيُلَّا مِنَّا مِنُوْنَ۞ ثُمَّرَ يَاٰتِيْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ عَاْمٌ فِيْهِ يُغَاْثُ التَّاسُو لِو يَعْصِرُوْنَ ﴿ وَ قَالَ الْمَلِكُ اثْتُوْنِيْ بِهِ ۚ فَلَمَّا جَأَءُ هُ لرَّسُوُلُ قَالَ ارْجِعُ إِلَى رَبِّكَ فَسُعَلَهُ مَا يَالُ النِّسْوَةِ الَّـبِّي قَطَّعْنَ ٱيْدِيهُنَّ ْإِنَّ دَبِّنْ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيْمُ ۞ قَالَ مَاخَطْبُكُنَّ ذْرَاوَدْتُرُى يُوْسُفَ عَنْ تَغْنِيهِ الْأَكْنَ حَاشَ بِلَّهِ مَا عَلِمُنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْءٍ وَالْتِ امْرَاتُ الْعَزِيْزِالْنُ حَصْحَصَ الْع آنَا دَاوَدُتُكُ عَنْ نَعْنِيهِ وَإِنَّهُ لِمِنَ الطِّبِوقِينَ ﴿ ذَٰ لِكَ لِيُعْلَمُ أَنِّىٰ كُمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللّٰهُ لَا يُهْدِي كَيْنَ الْخَابِنِيْ $^{\odot}$ 

منزاس

أَيْرٌ مِنْ نَفْنِيْ إِنَّ النَّفْسَ لَامَّارَةٌ بِالسُّوءِ الْإِمَارِجِمَرُ اتَ رَبِّيْ غَفُوْرٌ رِّحِيْهُ ﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ اثْتُوْنِي بِهَ ٱسْتَغْلِصُهُ لِنَفْيِقُ فَلَتَّا كُلُّمُ وَالَ إِنَّكَ الْمُؤْمَرِ لَكَ نِنَا مُكِينٌ أَمِينٌ ﴿ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَايِنِ الْارْضِ ۚ إِنَّ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ ﴿ وَكَنْ إِلَىٰ مَكَّتَا لِيُوْسُفَ الْأَرْضِ يَتَبُوُّ أُمِنْهَا حَيْثُ يِشَاءُ ۖ نُصِيْبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ تَثَآ أَوْ وَلَا نُضِيْعُ ٱجْرَالْمُحْسِنِيْنَ ۞ وَلَاجْرُ الْأَخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِيْنَ أَمَنُوا وكَانُواْ يَكُنُونَ ١ كُورَاء إِخُوةُ يُوسُفُ فَكَ خَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَ هُمْلِكُ مُنْكِرُوْنَ ۞وَلَبَّاجَهْزَهُمْ رَبِعِهَ إِنْهِمْ قَالَ الْمُؤْنِيْ بِأَيْح لَّكُوْرِ مِنْ اَبِيَكُو ۚ اَلَا تَرُوْنَ اَنِّيُ أُوْ فِي الْكَيْلُ وَانَا خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ۗ فَإِنْ لَّمُ تَأْتُوُ نِنْ بِهِ فَكَا كَيُلُ لَكُمْ يُعِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ ۞ قَالُوْا سَنُرَاوِدُ عَنْـهُ آبَاهُ وَإِنَّا لَفُعِلُونَ ۞ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَـلُوْا عَاعَتُهُمْ فِي بِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ بِعِرْفُونُهُمَّ إِذَا انْقَلَبُوْ ٱلْآلَاهُمِ لْعَلَّهُمْ يُرْجِعُونَ ﴿ فَلَمَّا رَجَعُوَ اللَّي ٱبِيهِمْ قَالُوْا يَأَبَأَنَا مُنِعَ مِتَّا لْكَيْـٰلُ فَٱرْسِلْ مَعَنَآ ٱخَانَا كَنْتُلْ وَإِنَّالَٰهُ كَلِفِظُونَ 🕾 قَالَ هَلُ أَمُّنكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كُمَّا آمِنتُكُمْ عَلَى آخِيْهِ مِنْ قَبُلُ \* فَاللَّهُ خَيْرُ حَفِظًا وهُوارِحُمُ الرِّحِينِين ﴿ وَلَمَّا فَتَعُوْا مَتَاعَهُمُ وَجُكُوْا عَتَهُمُ وُدَّدُّتُ اِلنَّهِمْ ۚ قَالُوا يَاكُانَا مَا نَبُغِي ۚ هٰذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتَ

اِلْيُنَا ۚ وَنِهِ يُرُ اَهُلَنَا وَنَحَفَظُ اَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيْرُ ذَٰ لِكَ كَيْلٌ ﴿ لَينُرُ ۞ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا صِّنَ اللَّهِ التَّاتُتِنِي بِهَ إِلَّا أَنْ يَجُاطَ بِكُمْ فَلَتَّا الْوُهُ مُوثِقِهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَانَقُوْلُ وَكِيْلٌ ® وَقَالَ يَكِنَى لَا تَدُخُلُوْا مِنْ بَابِ وَاحِدِ وَادْخُلُوْا مِنْ ٱبْوَابِ مُتَعَرِّفَةٍ وَمَا آغْنِيْ عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِن الْعُكُمُ لِلَّا ِ لِتَّارِ عَلَيْهِ تَوَكِّلُفُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتُوكِكُلِ الْمُتُوكِّلُوْنَ @وَلَمَّا دَخَلُوْا مِنْ حَيْثُ أَمَرُهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنْ اللهِ مِنْ شَيْءِ إِلَّا إِحَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُونَ عَظْهَا ۚ وَإِنَّهَ لَنُ وُعِلْمِ لِّمَا حَلَّمُناهُ وَلَكِنَّ عُ الْكُثْرَ التَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٥٠ وَلَمَّا دُخَلُوا عَلَى يُوسُفُ الْأَي اِلْبَيْءِ آخَاهُ قَالَ إِنِّي}َ آيَا آخُوٰكِ فَلا تَبْتَيِسْ بِمَا كَانُوْ ايغُمَلُوْن ﴿ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ مِجَهَازِهِمْ جَعَلَ البِتقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيْهِ ثُمُّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ اَيُتُهُا الْعِيْرُ إِتَّكُمْ لَلْمِقُونَ ۞ قَالُوْا وَ اَفْبَكُوْا عَلَيْهِمْ مَّاذَا تَفْقِكُوْنَ <sup>۞</sup> قَالُوْانَفَقِلُ صُوَاعَ الْمِلْكِ وَلِمِنْ جَاءَ يِهِ حِمْلُ بَعِيْرِ وَآنَا بِهِ نَعِيْمٌ۞ قَالُوْا تَاللَّهِ لَقَالُ عَلِمْ تُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِكَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُتَّالْمِرِقِينِ ۞ قَالُوْا فَهَاجَزَاوْهُ إِنْ كُنْتُمْ كُنِ بِيْنَ ۞ قَالُوْا جَزَاوُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَجَزَآؤُهُ \* كَذٰلِكَ بَعْزِي الظَّلِيٰنَ ﴿ فَبُكَا بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلُ وِعَاءَ أَخِيْهِ ثُمُّ اسْتَغْرَجُهَا مِنْ وِّعَاءَ أَخِيْهِ ْ

وماً ابرئ ١١٠

كَذَلِكَ كِذَنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَانَّخُذَ آخَاهُ فِي دِيْنِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَّشَاءَ اللهُ 'نَرْفُعُ دَرَجْتِ مَّنْ تَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِيْعِلْمِ عَلِيْمٌ ® يَشَاءَ اللهُ 'نَرْفُعُ دَرَجْتِ مَنْ تَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِيْعِلْمِ عَلِيْمٌ ® قَالُوۡ ٓالۡنِ يَبۡرِقُ فَقُلۡ سَرَقَ اَحُ ۖ لَكَ مِنۡ قَبۡلُ ۚ فَٱسۡرُهَا يُوۡسُفُ فِيۡ نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهِا لَهُمْ ۚ قَالَ أَنْتُمْ شُرُّهُ كَانًا ۚ وَاللَّهُ ٱعْلَمُ بِهَا تَصِفُونَ@قَالُوٰ إِيَّالِيُّهُ الْعَزِيْزُ إِنَّ لَهَ ٱبَّاشَيْغًا كَيِٰبُرًا فَغُنْ أَحَلَ نَا مُكَانَهُ ۚ إِنَّا نَرْيِكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۞ قَالَ مَعَاذُ اللهِ أَنْ نَا خُذَالَّا مَنْ وَجِلْنَا مَتَاعَنَا عِنْكَ أَ إِنَّ إِذًا لَّظَلِمُونَ ۞ فَلَتَا اسْتَيْشُوْا مِنْهُ خَلَصُوا نِجَيَّا ۚ قَالَ كَبِيرُهُمُ الَمْ يَعْلَمُوْا آنَّ ٱبِالْمُ قَلْ ٱخَلَ عَلَيْكُمْ مَّوْثِقًا هِنَ اللهِ وَمِنْ قَبُلُ مَا فَرَظْتُمُ فِي يُوسُفَ فَكُنْ ٱيْرَحُ الْأَرْضَ حَثَّى يَأْذَنَ لِنَ ٱبْنَ ٱوْ يَجْكُرُ اللَّهُ لِي ۚ وَهُو خَيْرُ الْخَكِمِينَ ۞ إِرْجِعُوآ إِلَّى ٱبِنِيَكُهُ فَقُولُوا يَا كِانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقٌ وْمَاشِهِلْ نَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حُفِظِيْنَ ۞وَسْئِلِ الْقَرْبِيَةَ الَّتِيْ كُنَّا فِيْهَا وَالْعِيْرَ لَيْتِيَ ٱفْبَلْنَا فِيهَا ۚ وَإِنَّا لَصِي قُونَ ۞ قَالَ بِلْ سَوَّلَتُ لَكُمُ ٱنْفُسُكُمُ ٱمْرًا ۗ فَصُبْرٌ جَمِيْكُ ۚ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَالْتِينْ بِهِمْ جَمِيْعًا ۗ إِنَّهُۥ هُوَالْعَلِيْمُ الْحُكِلِيْمُ ۞ وَتَوَكَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَأْسَفَىٰ عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَّ كَظِيْمٌ ﴿ قَالُوْا تَالِلَّهِ تَفْتَوُمُا تَكُنُكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُوْنَ حَرْضًا أَوْتَكُوْنَ مِنَ الْهَلِكِيْنَ ۞

و د د

ۚ قَالَ إِنَّهُ ۚ ٱلنَّتُكُوٰ ابَتِي وَحُزْنِيَ إِلَى اللَّهِ وَٱعْلَمْ مِنَ اللَّهِ مَالَا تَعْلَمُونَ يلبنى اذهبوا فتكسسوا من يُوسُف وأخِياء ولا تأيْسُوا مِن مَوْج اللهِ إِنَّهُ لَا يَايْئُنُ مِنْ رَّوْجِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْحَيْمُ وْنَ ﴿ فَكُتَّا دَخُلُوْا عَلَيْهِ قَالُوْا يَايَّهُا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَاهْلَنَا الْضُّرُّ وَحِئْنَا ببضاعة مُنْزِجْتِهِ فَأُوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَكَّقُ عَلَيْنَا ﴿ إِنَّ اللَّهُ يُجْزِى الْمُتَصَيِّوِيْنَ ﴿ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمُّ مَا فَعُلْتُمُ بِيُوسُفَ وَ اَخِيْهِ إِذْ اَنْتُمْرِجْهِلُوْنَ® قَالُوْاءَ إِنَّكَ لاَنْتَ يُوسُفُّ قَالَ اَنَايُوسُفُ وَهُنَّا آرَى أَ قُلْمُنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ مَنْ يَتَّكِيُّ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللّه لايضِيْعُ أَجْرَالْمُعْسِنِيْنَ۞ قَالُوْا تَاللَّهِ لَقَدُ الْرُكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَ إِنْ كُنَّا كَغُطِينِ ۞ قَالَ لَا تَتْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيُوْمُ أَيْغُفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ ٱرْحَمُ الرِّحِيانِينَ ﴿ إِذْ هَبُواْ بِقَينِصِي هِٰنَا فَٱلْقُواْ عَلَى عَ وَجْهِ إِنْ يَأْتِ بَصِيْرًا وَ أَتُونِنَ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِيْنَ ﴿ وَلَتَا فَصَلَتِ الْعِيْدُ قَالَ ٱبُوْهُمُ إِنِّي لَاجِكُ رِيْحَ يُوسُفَ لَوُلاَّ أَنْ تُفَيِّنُّ وَنِ @ ا قَالُوُ ا تَاللُّهِ إِنَّكَ لَفِيْ صَلْلِكَ الْقَدِيْمِ ﴿ فَلَكَّا آنُ جَآءَ الْبَشِيْرُ ٱلْقَلْهُ عَلَى وَجِهِم فَارْتَكَ بَصِيْرًا ۚ قَالَ ٱلَمْ اَقُلْ ٱلْكُوِّ إِنَّ ٱعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ۞ قَالُوْ الِيَّا كِإِنَا اسْتَغْفِرُ لِنَا دُنُوْ بِنَا إِنَّا كُثَا ؙؖؖؖڟڸٟؽ۬؈ٛۊؘٵڶڛۏۘؽ ٱڛٚؾۼ۫ڣؚۯڵڴۮۯ ڹؖٵۣۨؾؙ؋ۿؙۅٵڶۼؘڡؙٛۅٛۯالرَّحِيْمُ؈

194 ، يُوسُفُ أُوِّي إِلَيْهِ أَيُوبُهِ وَقَالَ ادْخُ تُوقَّنِيٰ مُ كُنْتَ كُرُوْن ۞ وَمَأَ أَكْثُرُ التَّاسِ وِمِنْ أَجْرِ إِنْ هُوَ إِلَّا <u>۞</u> وَكَأَيِّنْ مِّنْ الْرَ يؤمن أكثرو 🕝 وُ هُ يْنَ۞ وَمَأَ أَرْسُلْنَامِنْ قَبُلِكَ إِلَّا ر أنامِنَ

ه الله

٤

نَّوْحِيَّ اِلْيَهِمْ مِّنْ اَهْ لِ الْقُرَٰىُ اَفَكُمْ يَسِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ وَلَدَارُ الْأَخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اتَّقَوْا الْأَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا اسْتَنْبُسُ الرُّسُلُ وَ طَنَّوْا ا ٱنَّهُ مُرِقَىٰ كُذِبُوْا جَاءَهُمْ نَصُرُنَا لِأَفَيْتِي مَنْ تَشَاعُو لَهُ وَ لَا يُرِدُّ بِأَشْنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿ لَقَلْ كَانَ فِي قَصَصِهِ ﴿ عِبْرَةٌ لِرُولِي الْأِلْمَابِ مَاكَانَ حَدِيْثًا لِيُفْتَرَى وَلَكِنَ تَصْدِيْقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَّى ورحمة لقوم يُؤمنون الله وَوَرِي الرَّهُ الْمِرْدِينِ مِنْ الْمُؤْرِدُ مِنْ الْمُؤْرِبِ اللهِ وَالْمُؤْرِدِ اللهِ وَالْمُؤْرِدِينَا ليول قالترعل مرينت من وقي خالت في الرمعوب الله وستك و عالم بِسُواللهِ الرَّحْدِ اللهِ الرَّحِدِ اللهِ المِلْمِي المِن التر " تِلْكَ اللَّهُ الْكِتْبِ وَالَّذِيِّ أُنْزِلَ النَّكَ مِنْ رَّبِكَ الْحُقُّ وَ لكِنَّ ٱكْثُرُ التَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ ٱللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوِ بِغَيْرِ عَدِي نَرُونَهَا ثُكُرُ الْمُتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّهْسِ وَالْقَهْرُ ۗ كُلُّ يُجْرِي لِاَجِلِ مُسَمَّىٰ يُکتِرُ الْاَصْرُيُفَصِّ لُ الْأَبْتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآِّ رَتِيْمُمْ تُوْقِنُونَ ۞ وَهُوَ الَّذِي مَنَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي وَٱنْهُواْ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَتِ جَعَلَ فِيهَا زُوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِى الَّيْلَ التَّهَارُ ِتَ فِي ذَلِكَ لَا يَتٍ لِقَوْمٍ تَتَفَكَّرُونَ ۞ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعُ مُنتَجِورَتُ

لُ بِعُضُهَا عَلَىٰ بَعُضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ غَوْمِرِ يَعْقِلُوْنَ ® وَإِنْ تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُهُمْ ءَ إِذَا كُنَّا تُكْرَأُ إِنَّا لَغِيْ خَلْقِ جَدِيْثِ أُولِّيكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَيِّهِمْ ۚ وَٱولَّيكَ الْأَغْلَا فْيُ أَغْنَاقِهِمُ ۚ وَأُولِيكَ أَصْعُبُ النَّالِ ۚ هُـمْ وْنِيهَا خَلِكُونَ ۞ وَ لتَغْجِلُونِكَ بِالسِّيِّئَةِ قَبُلَ الْحُسَنَةِ وَقَلْ خَلَتْ مِنْ قَبُلِهُ الْمُثُلُّثُ وَإِنَّ رَبِّكَ لَذُوْمَغُفِرَةٍ لِّلتَّاسِ عَلَى ظُلْبِهُمْ ۚ وَإِنَّ رَبُّكَ لَشَهِ بِيْكُ لْعِقَابِ۞ وَيَقُوْلُ الَّذِينَ كَفَرُوْا لَوْلَآ أَنْزِلَ عَلَيْهِ إِيَّاكُ مِّنْ رَّبِّهِ \* إِنَّهُ آنَتُ مُنْنِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمِهَادٍ أَللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَخِيلُ كُلُّ أَنْثَى وَ مَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۚ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْكَ هُ بِيقُكَ إِن عَلِمُ نْغَيْبِ وَالنَّهَادُةِ الْكَيْبُرُ الْمُتَعَالِ۞ سَوَاءٌ مِّنْكُمُ مِّنْ ٱسَرَالْقَوْلَ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِالَّيْلِ وَسَارِكِ بِالتَّهَارِ⊙لَهُ بڭ مِّنْ بِيْنِ يَكَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَعْفَظُوْنَهُ مِنْ اَمُرِاللَّهِ ۖ اِتَ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُمَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا آرَادَ اللَّهُ بِقُوْمِ سُوْءًا فَكَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَالَهُ مُرْمِّنَ دُوْنِهِ مِنْ وَالِ ﴿ هُوَ َنِيْ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ حُوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابِ البِّقَالَ ﴿ بَيْحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَيْكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ۚ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِيَ

يْبُ بِهَامَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُحَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوسَكِ بِيُّ الْمِحَالِ لَا دَعُوةُ الْحَقِّ وَالَّانِ مَن يُنْ عُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَعِيبُونَ بثُيْءِ إِلَّا كُنَّاسِطِ كَفَّيْ إِلَى الْمَاَّءِ لِيَبْلُغَ فَأَهُ وَمَاهُو بِبَالِغِ <u>ۮؙۼآءُ الْكُلِّفِيْنَ إِلَّا فِي ضَلْلِ®وَيِتْلَهِ يَبْنِعُ كُمِنْ فِي التَّمَوْتِ وَالْإِرْضِ</u> طَوْعًا وَّكُرْهًا وَظِلْلُهُمْ بِالْغُدُو وَالْأَصَالِ فَ قُلْ مَنْ رَّبُ التَّمَاوِ وَالْاَرْضِ قُلِ اللَّهُ ۚ قُلُ آفَا لَكَانَّكُنْ تُمُرْمِنْ دُوْنِهَ آوُلِيآ وَكَايِكُوكَ <u>ڒٛڹڡؙٛؠۿڂڒڣٛۼؖٵۊۘٙۘۘۘۘڒڞڗؖٞٳٝۊؙڶۿڵۑؽڹؾٙؠٳڵٳٛۼڵؠۅؘڶڶ۪ڝؽۯؖ؋ٞٳۄؗ</u> <u>هَ لُ تَسْتَوى الظُّلُبْ وَالتُّوْرُهُ آمْ حِعَلُوْ اللَّهِ ثُرُكَاْءَ خَلَقُوا كَغَلْقِهِ إِ</u> فَتَشَابُ الْغَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ الْوَاحِلُ الْقَبَّارُ ۞ نْزُلُ مِنَ السَّيَاءِ يَأَوُّ فَيَالَتُ أَوْدِيَةٌ ۚ بِقَدْبِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زُيدًا رَّا بِيَا وَمِتَا يُوْقِدُ وَنَ عَلَيْهِ فِي التَّالِ الْبَغِآءَ حِلْيَةِ أَوْمَتَاعِ زَىكُ مِّتْلُهُ ۚ كَنْ لِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقُّ وَالْمَاطِلَ ۚ فَأَمَّا الْأَنْ فَيَنْهُمَ ا جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ التَّاسَ فَيَهُكُثُ فِي الْأَرْضِ كُذَٰ لِكَ يَغْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ أَنْ لِلَّذِينَ اسْتَحَابُوْ الرِّبِهِمُ الْحُسْنَى ۖ وَالَّذِينَ لَهِ نَّجَيْبُوْا لَهُ لُوْ أَنَّ لَهُمْ مَّأَ فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِافْتِكُ وُا بِهِ أُولِيكَ لَهُ مُسُوِّءُ الْحِسَابِ ﴿ وَكَأُولِهُ مُ حَمَّتُهُ ۗ وَبِئْنَ الْمَادُ ﴿ فَكُنْ يَعْلُمُ أَنَّهُ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِكَ الْحَقُّ كُكُنْ هُوَاعْلَمُ

نَّ ﴿ أَلَّانِينَ أَمَنُوْا وَتَطْهَينُ قُلُوبُهُمْ بِنَ

اللهِ تَطْمَعِتُ الْقُلُوبُ ۞ ٱلَّذِينَ امَنُوا وَعَمِهِ نُ مَأْبِ ۞كُذُلكُ أَرْسُ لَنكُ فِي آمَّةٍ قَالَ

ٵۘۜعَلَيْهِمُٳڷۜؠ۬ؽؘ

وع

الرعدا

الرَّحْمِنْ قُلْ هُوَرَبِّيْ لَآ اِلْهُ اِلَّاهُو ْ عَلَيْهِ تُوكِّكُ وَالْيَهُ وَمَتَابَّ كُوْ أَنَّ قُرْا نَا اللَّهِ يَرِثُ بِعِ الْجِيَالُ اَوْقُطِّعَتْ بِعِ الْأَرْضُ اَوْكُلِّمَ بِهِ مُونَى ۚ بِلْ يِتَّهِ الْأُمْرُجُمِيعًا الْفَكَمْ يَايْسُ الَّذِيْنَ الْمُنْوَّا أَنْ وْيَشَاءُ اللهُ لَهَا لَى النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَعَمُّوْا تْضِيْبُهُمْ بِهَاصَنَعُوْا قَارِعَةٌ أَوْ تَعْلُ قَرِيبًا مِّنُ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعُدُاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَةَ وَلَقَدِ اسْتُهُ زِئَ برُسُلِ مِّنُ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّانِينَ كَفَرُّواْ ثُمِّرًا خَذْ تَهُمُ مِنْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۞ ٱفْكَنُ هُوَقَأَ إِنَّ عَلَى كُلِّ نَفْسِ بِمَاكَسَبْتُ وَجَعَا يِلَّهِ شُرٌكَأَءْ ۗ قُلْ سَتُوْهُمْ أَمْرِيُّكِ وَنَهُ بِهَالَا يَعْلَمُ فِي الْأَمْضِ ا بِظَاهِرِمِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُبِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْزُهُمْ وَصُدُّ وَاعَنِ السَّبِيْلِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ صِنْ هَادٍ ۞ لَهُمْ عَنَاكِ فِي الْحَيْوِةِ الدُّهُ نَيْأُ وَلَعَنَ ابُ الْأَخِرَةِ اَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِّنَ اللهِ مِنْ وَاقِ ﴿ مَثُكُ الْحِنَّةِ الَّذِي وُعِلَ الْمُتَّقُونَ لَهُ مُغَرِي مِنْ تَغِيَّ الْأَنْهُورُ ٱػؙڵۿٵۮٳۧؠۣ۫ۿۜۊۜڟۣڵۿٵؗٝڗؚڶڮۘڠؙڣٛؠٳڷؘڹڹڹٳڷڠۘۏٳ<sup>ڰ</sup>ٷؘۘڠؙڣؠٱڵۘڣؚڔڹ التَّأَدُ۞ وَالَّانِيْنَ اٰتَيْنَهُمُ الْكِتْبَ يَغْرَحُوْنَ بِمَٱ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَ مِنَ الْأَخْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَ اللهُ قُلْ إِنَّهَا أَمُونَ أَنْ أَعْبُلُ الله وَلا أَشُرِكِ بِهِ لِلْهُ و أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَأْبِ ۞ وَكُنْ إِلَى ٱنْزَلْنُهُ إِ

rlú.

= (یں ۵

حُكُمًا عَربيًا وَكِينِ اتَّبَعْتَ اهْوَاءُ هُمْ بَعْلُ مَاجَأَةِ كُمِنَ الْعِ مَالُكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ قَرِلِي قَلَا وَاقِي ﴿ وَلَقَكُ ٱرْسَلُنَا رُسُلًّا قِ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وِّذُرِّيَّةً ﴿ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَنْ نِّيَ بِأَيْةٍ اِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ اَجِلِ كِتَابٌ ۞ يَعُعُوااللَّهُ مَا يَشَأَعُ وَيُثِبِتُ ۗ وَعِنْدَةَ أُمُّ الْكِتٰبِ ﴿ وَإِنْ مَّا نُرِينَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوفَّيْنَاكَ فَإِنَّهَا عَلَيْكَ الْبَكْغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ۞ أَوّ مُرْيَرُوْا أَتَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ۚ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِعُكِيْمِهِ وَهُوْسَرِيْعُ الْحِسَابِ® وَقَلْ مَكَرَ الَّن بْنَ مِنْ لِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيْعًا " يَعْلَكُ مَا تَكْيِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَكَنَّيْعُكَ كُفَّرُ لِبَنْ عُفُبَى النَّالِ® وَيَقُونُ النَّنْ ثَنَ كُفُرُوْا لَيْتَ مُرْسَ نُ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيْكًا بِيُنِي وَبِينِكُمْ لِأُو مَنْ عِنْكُهُ عِلْمُ الْكِتْبِ ۖ بُورَةُ الرَّهِ مُرَكِّدُ مِنْ وَكُلِّ مِنْ أَذِي الْمُنْ مِسُورًا لَرَ "كِتْكُ ٱنْزُلْنُهُ الْيَكَ لِتُغْرِجُ النَّاسَ مِنَ الظُّلُبُ إِلَى الْ ذُنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَرْيُزِ الْحِينِينِ ۚ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْكٌ لِّلْكُفِي نِنَ مِنْ عَذَابِ شَدِيْ يْنَ يَسْنُحُبُّوْنَ الْحُيُوةَ الثَّنْ نِياعَلَى الْأَخِرُةِ وَيَصُدُّوْنَ

٠

رالله وَيَنْغُونُهُمَا عِوَجًا ۗ أُولَيْكَ فِي صَلَّل بَعِيْهِ ۞ وَرَ نْ يَيْنَاءُ وَيِهْ بِي مِنْ يَشَاءُ ﴿ وَهُوَ الْعَزِنْزُ الْحَكَدُ مُولِينِي بِالْتِنا أَنْ أَخْرِبُمْ قَوْمُكَ مِنَ الظُّلُبُ إِلَيْهُ اللَّهُ وَهُ <u>ذَكِّرُهُمْ مِأَيْ مِهِ اللهِ إِنَّ فَى ذَلِكَ لَا لِيَ لِكُلِّ صَبَّارِ شَكُوْرٍ @</u> وَاذْ قَالَ مُوْسِي لِقَوْمِهِ اذْكُنُ وُانِعْهَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ اَغِيا نْ إِلْ فِرْعُونَ يُسُومُونَكُمُ مُنْوَءَ الْعَنَابِ وَيُنَ بِمُعُونَ امْنَاءَكُ فُ ذَٰلِكُمُ لَكُلْ فَهِ قِنْ تُرْتُكُمُ عَظِيْمٌ فَ وَ شُكَرْتُهُ لِأَزْلُكَاتُكُهُ وَلَبِنَ كَفُرْتُهُ إِنَّ عَلَى إِنَّ شُدِيْكُ⊙وَ قَالَ مُوْسَى إِنْ تَكُفُرُ وَٓا اَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْإِسْ ضِ مِيْعًا "فَاتَ اللهَ لَغَيْنَ حَمِيْلٌ ۞ أَلَمْ مَأْتِكُمْ نَسُؤُا الَّانَ بَنِي مِ قَبُلِكُمْ قَوْمِرِنُوْمٍ وَعَادٍ وَّتُمُوْدَةً وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ ۚ لِايَعْلَا ٱرُسِلۡتُمُ بِهِ وَإِنَّا لَغِيۡ شَكِّ مِّهَا تَكُ الِيْهُ وَمُرِيْبٍ ۞ قَالَتُ رُسُلُهُمْ آفِي اللهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّهُ وَتِ أرُضِ \* مَنْ عُوْكُمْ لِيغْفِرُ لَكُمْ قِنْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُؤْرِّحُرِكُمْ إِلاَّ ل مُسَتِّى مِ قَالُوُ النَّ اَنْ تُمْ إِلَا بَشَرٌ قِيثُلُنَا مِثُرِيْكُ وَنَ اَنْ

منزلس

<u>َصُّدُّوْنَا عَتَاكَانَ يَعْبُكُ</u> اَبَآوُنَا فَاتَّوْنَا بِسُلْطِنِ مُّبِيْنِ ⊕ قَالَتُ مُمْرُيُسُلُهُ مُوْرِانُ ثُغُنُ إِلَّا بِشُكَّرٌ مِتْفُلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهُ يَكُنُّ عَلَى مَنْ يْشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ \* وَمَا كَانَ لَنَآ اَنْ ثَأَتِيَكُمْ بِسُلُطِنِ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُو كُلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞ وَمَالَنَاۤ ٱلَّا نَتُوكُلُ عَلَىٰ للهِ وَقَالُ هَالِ مَا أُسُلِكَنَّا ۗ وَلَنَصْبِرِتَ عَلَى مِمَّ أَذِيثُمُونَا ۗ وَعَلَى فَلْيَتُوكِّلُ الْمُتَوكِّلُوْنَ ﴿ وَقَالَ الْكَنِينَ كَفَرُوْ الِرُسُلِهِ مُ لَنُغُرِجَنَّكُمُ صِّنْ ٱرْضِنَا ٓ ٱوْلْتَعُوْدُنَّ فِي مِلْيَنَا ۚ فَٱوْخَى اِلْيَهِمْ رَبُّهُمُ لَنْهُ لِكُرُّ لْطْلِيدِيْنَ ﴿ وَكُنُّدُ حِنْنَكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ دَٰلِكَ بِينُ خَافَ مُقَامِي وَخَافَ وَعِيْنِ ﴿ وَاسْتَفْتُهُواْ وَخَابَ كُلُّ ِحَبَّارِعَنِيْدٍا ۗ مِّنُ قُرَابِهُ جَهَنَّهُ وَ يُسُقَىٰ مِنْ مَّآءِ صَلِيْدِ<sup>®</sup> يُتَجِرِّعُهُ وَلَا يُكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِينُهِ الْمُؤْتُ مِنْ كُلِّ مُكَانٍ وَّ اهُو بِمَيِّتِتٍ وَمِنْ قِرْآنِهِ عَنَابٌ غَلِيْظٌ® مَثُلُ الَّذِيْنَ كُفُرُوْا رُبِّهِمُ اَعْمَالُهُمُ كُرُمَادِ اشْتَكَ تُ بِهِ الرِّبُحُ فِي يَوْمِ عَاصِفٍ لَ  $\zeta$ يُقُيرُونَ مِتَأَكْسُبُوْ اعْلَىٰ شَىءٍ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلْلُ الْبَعِيْلُ $^\odot$ ٱلَّهُ ثَرُ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ التَّمَاوِتِ وَالْأَرْضَ بِالْحِقِّ إِنْ يَشَأَيُّنُ هِبْكُمْ وَيَأْتِ مِغَلِق جَدِيدٍ فَ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيْزِ ۞ وَ بَرُزُوْا وجَمِيْعًا فَقَالَ الضُّعَفَّوُ اللَّذِينَ اسْتَكُلُرُوْ الزَّاكُمُ

ابرهبير

بِيعًا فَهَلْ أَنْ تُمِرِّمُ فَوْدُن عَتَامِنْ عَنَابِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ \* قَالُوْ الْوَ هَلْمُنَا اللَّهُ لَهُ كُنِينُكُمْ سُوّاعٌ عَلَيْنَا آجَزِعْنَا آمُرْصَابُرْنَا مَا لَنَا ضِنْ تَعِيْصٍ ﴿ وَقَالَ الشَّيْطِ لُ لَتَا قَضِى الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَلَكُمْ وَعَدَ عِقَّ وُوعَلْ تُكُمُّ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ قِنْ سُلْطِنِ إِلَّا انْ دِيْءُ ثِكُمْ وَاسْتَكِنْتُو لِي ۚ فَلَا تَكُوْمُونِي وَكُوْمُوۤ الْنَفْسُكُمْ مَا أَنَا مُصْرِجِكُمْ وَهَا اَنْتُوْ بِمُصْرِحِيٌّ إِنْ كَفَرْتُ بِمَاآثُوكُنُونِ مِنْ تَبُلْ إِنَّ الظَّلِمِينَ لَهُمْ عَنَاكُ ٱلِيْمُ ۞ وَٱدْخِلَ الَّذِينَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُو الصّٰلِي جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُ رُخْلِدِيْنَ فِيهَا بِإِذْنِ رُبِّهِ مُرْ تَحِيَّتُهُ مُرِ فِيهَا سَلَمُ ۞ اَلَمْ تَرُّكُونَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كُلِمَةً طَيِّبَةٌ كَتُجُرُو طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا تَابِثُ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَآءِ ﴿ نُوْزِنَ كُلَّهَا كُلَّ حِيْنِ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلسَّاسِ لعَلَهُ مُ يَتِنَكَّرُ وْنَ ﴿ وَمَثَلُّ كَلِمَةٍ حَبِيثَةٍ كَثِّتُ وَخِبِيثَةٍ وِاجْتُثُّتُ مِنْ فَوْقِ الْأِرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارِ ﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ أَمَنُوْا ا يِالْقُوْلِ التَّابِتِ فِي الْحَيْوِةِ النُّهْ نِيَا وَ فِي الْأَخِرَةِ ۚ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظُّلِمِينَ " وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۞ اَكُهْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّ لُوْانِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَاَحَلَوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ صَلَيْكَ إِنِّ جَهَتَّمَ يَصْلَوْنَهَا وُبِئُسَ الْقَرَارُ ا لْوَا يِتْهِ أَنْكَادًا لِّيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِةٍ قُلْ تَكْتَعُوْا فَأَنَّ مَصِيْرً

الح

لَى التَّارِ قُلْ لِعِمَادِي الَّذِينِ إِمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَيُنُفِقُواْ قِنْهُمْ بِيرًا وَعَلَانِكَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِي يُوْرُّلًا بِيْعُ فِيْهِ إِ نُّ۞ اَللهُ الَّذِي حَكَىَ التَّمُوٰتِ وَالْأَرْضُ وَانْزُلُا رَجُ مِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُورٌ وَسَغَّرَ لَكُو الْفُلْكَ لِتَجْدِي نِرِ بِأَمُرِهِ ۚ وَسَخِّرِكُهُ ۚ الْأَنْهُارُ ﴿ وَسَخِّرَ لَكُمُ التَّكَمْسِ وَالْقَبْرُ دَابِبِيْنَ كُهُ ۚ الَّكَ لَى وَالنَّهَارُ ۞ وَالتَّكُومِ صَ كُلِّ مَا سَأَلْمُونُوهُ ۗ وَإِ الله لَا تَحْصُوهُ إِلَّ الْإِنْ الْإِنْ الْإِنْ الْإِنَّ الْإِنَّ الْإِنْ الْإِنْ الْإِنْ الْإِنَّ الْإِنْ جْعَلْ هِٰ إِنَّالَٰكِكُ إِمِّنَّا وَّاجُنَّذِينَ وَبَخَّ أَنْ يُعْ رُ إِنْرَاهِمُ رُبِيا. مُرْ كَتِ إِنَّهُنَّ ٱضْلَكُنَّ كَيْنُرًّا مِّنَ التَّاسِّ فَكُونَى تَبِعَا فَانَّهُ مِنِّيٌّ وَمُنْ عَصَانِي فَأَنَّكُ غُفُورٌ يُحِيْرٌ ﴿ رَبِّنَا إِنَّى ٱسْكُمْ مِنْ ذُرِّيِّتِي بِوَادِ غَيْرِ ذِي زُنْ عِينُكَ بِيْتِكَ الْنُحُرِّمُرْ يَبْالِيُقِ جُعُلْ ٱفْبِكَ أَهِ مِنَ التَّأْسِ تَهُونَي إِلَيْهِمُ وَ لَعَلَّهُمْ يَنْفُكُونُ۞۞ رَبِّنآ إِنَّكَ تَعَلَّمُ مَا نَخْفَىٰ وَمَ نُعُلِرُ ۚ وَمَا يَخْفِي عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَ مُنْ يُلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِنْمُعِيْلَ وَ مَّيْعُ الدُّعَآءِ ®رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيْمَ الصَّلْوةِ وَمِنْ ذُ ُ دُعَاءِ ® رَبُّنَا اغْفِرُ لِي وَلِوَالِدَى ۖ

يخ

وَلَا تَحْسَبَنَ اللَّهُ غَافِلًا عَتَا يَغْمَلُ الظَّلِمُونَ أَرْاتُمَا يُؤَخِّرُهُمُ نْغَصُ فِنْهِ الْأَبْصَارُ ﴿ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِيْ دُءُوْسِهِ مُلاَيْرَتَّ أَلِيَهُ طَرْفُهُمْ وَ أَفِي كَنُّهُمُ هُوَا رَهِ ﴿ وَ اَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمُ يَأْتِيهِمُ الْعُـنَا الْمُ فَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْارَيِّنَآ آخِرْنَاۤ إِلِّي ٱجَلِ قَرِيْبٍ ۚ يَجُبُ دَعُوتَكَ وَنَتْبُعِ الرُّسُلُ ۚ أَوَلَهُ تَكُونُوْٓا اَقْسَمْ تُمْرِّضَ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّنْ ذَوَالِ $^{\odot}$ وُسَكَنْنُدُ فِي مَسْكِنِ الَّذِيْنَ ظَلَنُوْ ٱلنَّفْسُهُمُ وَتَبَيَّنَ لَكُمُ كَيْفَ فَعُلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ ۞ وَقُلْ مَكُرُوُا مَكْرُهُمْ وَعِنْكُ اللهِ مَكْرُهُمُ ﴿ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَرُوْلَ مِنْهُ الْحِبَالُ ۞ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ ۚ إِنَّ اللَّهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامِر ۚ يَوْمُرْتُبُدُّ لُ الْأَرْضُ غَيْرِ الْأَرْضِ وَالسَّمُونُ وَبَرُزُوْ اللَّهِ الْوَاحِي الْقَلْمَارِ ﴿ وَتُرَى النُبُومِ بْنَ يُوْمَيِنِ مُّقَرَّنِيْنَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿ سَرَابِيلُهُمُ مِّنْ قَطِرَانِ وَتَغَثْمَى وُجُوهُهُمُ التَّارُ ﴿ لِيَجْزِى اللَّهُ كُلَّ نَفْسِ مَأْكُسُتُ إِنَّ اللهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ®هٰذَا بَلْغُ لِّلْيَّاسِ وَلِيْنُنَ رُوْا بِهِ وَ لِيَعْلَمُوْ النَّهُ الْمُؤْوِ اللَّهُ وَاحِدٌ وَلِينَّاكُرُ أُولُوا الْأَلْيَابِ ﴿ حِراللهِ الرِّ<del>حُ</del> ِ مِنْ يَلُكَ إِيْكَ الْحِكِتَبِ وَقُرُانٍ مُّهِ

19

٢٠٩ اَيَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ۞ ذَرْهُمُ يَأْ كُلُوْا وَ ۖ إِ تَعُوْا وَ يُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسُوْفَ يَعُلَمُوْنَ ۞ وَمَاۤ أَهُلَكُنَامِنُ يةِ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مِّعُلُوْمٌ ۞ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ ٱجَلَّمُ سُتَأْخِرُ وْنَ۞ وْقَالُوْا نَأْتُهُا الَّذِي نُزِّلَ عَكِيْهِ الذُّكُرُ الَّكَ كُنُونًا ۚ كُوْمَا تَأْتِينُنَا مَالْكِلَّاكَةِ إِنْ كُنْتُ مِنَ الطِّيرِيْنِ ۗ نُنَزِّلُ الْمَكَلِّيكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوْاَ إِذًا مُّنْظَرِيْنَ ⊙ إِتَّا نَحْنُ ُزُلْنَاالِيَّاكُرُ وَإِنَّالَهُ لَكِفِظُونَ۞ وَلَقَكُ ٱرْسُلْنَاصِنْ قَيْلِكَ فِي  $^{\circ}$ يَجِ الْاَوْلِيْنَ $^{\circ}$  وَمَا يَأْرِيْهُمْ مِّنْ تَسُوْلِ اِلَّا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهُزِءُوْنَ نَاكِ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوْبِ الْمُغِرْمِينَ ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ قَلْ لَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِيْنَ @وَلَوْ فَتَغْنَا عَلَيْهِمْ بِابَّاصِّ التَّمَا إِفَظَانُوا وِيغُوْحُوْنَ ﴿ لَقَالُو ٓ التَّهَا مُكِّرَتُ ٱبْصَارُنَا بِلْ نَحْنُ فَكُوْمٌ خُوْرُوْنَ۞ْ وَلَقَكْ جَعَلْنَا فِي السَّهَاءِ بُرُوْجًا وَ زَيَّتُهَا لِلنَّظِرِيْنِ وَحَفِظُنْهَا مِنْ كُلِّ شَيْطِن رَجِيْمِ ۚ إِلَّا مَنِ اسْتَرْقَ السَّهُ فَأَتْبُعُهُ شِهَاكِ مُّبِينٌ۞ وَالْأَرْضَ مَكَ دُنْهَا وَٱلْقَيْنَا فِيهُ <u>رُوَاسِيَ وَٱنْكِيْتَنَا فِي</u>هَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُوْنِ® وَجَعَلْنَا لَكُمُّ فِيْهَا مَعَايِشُ وَمَنْ لَّنَتْ ثُمْ لَهُ بِلْزِقِيْنَ ﴿ وَإِنْ مِّنْ تُكَيْءٍ إِلَّا عِنْكُ نَا ؙۼۯٳؖؠڹؙۿؙ ۗوَمَانُكُزُلُهُ الْآبِقَكِ رِمَّعُلُوْمٍ® وَٱرْسُلُنَاالِّرِيْحَ لَوَاقِ َ

فَأَنْزُلْنَامِنَ السَّمَاءَ مَأَءً فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ ۚ وَمَأَانَتُمْ لَكَ بِغِزِنِيْنَ<sup>©</sup> وَإِنَّا لَنَحْنُ مُغِي وَيُمْيِثُ وَنَحْنُ الْوِيثُونَ ۞ وَلَقَالُ عَلِيْنَا اللَّهُ تَتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ وَلَقَلْ عَلِيْنَا الْسُتَأْخِرِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ هُو يَحْشُرُهُمْ ۗ وَإِنَّا الْمُ حَكِيْمُ عَلِيْمٌ فَ وَلَقَكُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالِ مِّنْ حَيَا مَّسْنُونٍ <sup>6</sup>ُ وَالْمِأَنَّ حَلَقُنْهُ مِنْ فَبْلُ مِنْ نَارِالتَّمُوْمِ ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمُلَيْكَةِ إِنَّ خَالِقٌ كُنْدًا مِّنْ صَلْصَالَ مِّنْ حَمَّا مَّسُنُونِ 🕤 فَإِذَا سَوِّيْتُهُ وَنَفَخُنْكُ فِيهُ مِنْ رُوْحِيْ فَقَعُوْالَهُ لَيهِ مِنْنَ ﴿ فَكُعُلَّا الْمُلَيْكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿ الْأَرْانِلِيْسَ ۚ إِنِّي أَنْ يَكُونَ مَحَ التيب يْنَ ® قَالَ يَابْدِيْسُ مَالَكَ ٱلْا تَكُوْنَ مَعَ التيب يْنَ @ قَالَ لَمْ ٱكُنْ لِآسَكُ كَ لِبَشِرِ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْحَ إِلَى مِنْ حَالْمَسْنُونِ قَالَ فَاخْرُجُ مِنْهَا فِاتَّكَ رَجِيْمٌ ﴿ وَ إِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَاةَ إِلَى يَـوْمِ الدِّيْنِ@قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْ نِيُّ إِلَى يَوْمِرِ مُيْعَثُونَ ۞قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ۞ْ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ۞ قَالَ رَبِّ بِمَآ اَغُويْتَ بِيْ لَأُزُبِّنَىٰ لَهُمْ فِى الْأَرْضِ وَلَأُغُوينَكُهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿ إِلَّاعِبَادُكَ مِنْهُمُ الْمُغْلَصِيْنَ ﴿ قَالَ هِنَ اصِرَاظُ عَلَى مُسْتَقِيْرُ ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطِنُ إِلَّا مِن البُّعَكَ مِنَ الْغِوِيْنَ ﴿ وَإِنَّ جَهُ نُمُ لَنُوْعِلُ هُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ لَهَا سَبْعَةُ أَبُوابٍ ﴿ لِكُلِّ

منزاح

ن: اب

هُضُعُون ﴿ وَاتَّقُوااللَّهَ وَلا تَعْزُونِ ۞ قَالُوۤ الْوَ الْوَلَدُنَهُ كَا عَنِ

لُعْلَيْهِ بْنَ۞ قَالَ هَوْ كُلَّ إِبْنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فِعِلِيْنَ۞لَعَمْرُكُ إِنَّهُ مُ

َفِيْ سَكَرِيْهِ مُرْيِعُهُونَ @ فَأَخَنَ تُهُمُّ الصِّيْحَةُ مُشْرِقِيْنَ <sup>©</sup> فِجَعَلْنَا عَالِيهَا سَافِلَهَا وَٱمُطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلِ ﴿ إِنَّ رِفْ ذٰلِكَ لَايْتٍ لِّلْمُتُوسِّمِيْنَ @وَإِنَّهَا لَكِسَبِيْلِ مُّقِيْمِ ۞ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَأَيُةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ۞وَإِنْ كَانَ ٱصْعَبُ الْأَيْكَةِ لَظْلِمِنْنَ۞

ا فَانْتَقَهُنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لِيامَامِ قُبِينِ ﴿ وَلَقَلُ كُنَّابَ اصْحِبُ عِيْرِ الْمُرْسَلِيْنَ ٥ وَاتَيْنَاهُمُ الْيِبَا فَكَانُوْ اعْنَهَا مُعْرِضِيْنَ ٥ وَ

كَانُوْا يَنْعِتُونَ مِنَ الْجِيالِ بُيُوْتًا امِنِينَ۞ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِعِيْنَ۞ۚ فَهَأَ ٱغْنَى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْ الْكِيْسِبُوْنَ ۞ُوْ مَا خَلَقْنَا

التَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا مِالْحِقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَا تِيكُّ فَأَصْغَيُوالصَّغُو الْجَعِينِكِ إِنَّ رَبَّكِ هُوَالْخَلْقُ الْعَلِيْمُ ﴿ وَلَقَكُ

لَتَيْنَكَ سَبْعًامِّنَ الْمُثَانِيُ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيْمَ⊙لَا تَمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ إلى مَامَتَعْنَابِهَ ٱزْوَاجًا مِّنْهُمُ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمُ وَاخْفِضُ

جَنَاحُكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ۞ وَقُلْ إِنْنَ آنَاالتَّانِيْرُ الْمُبُيْنُ۞ كَمَّ ٱنْزَكْنَاعَكَى الْمُقْتَسِمِيْنَ ﴿ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرُانَ عِضِيْنَ ﴿

﴿ إِنَّ فُورَتِكَ لَنَسْ عَكَنَّهُ مُ ٱجْمَعِينَ ۞ عَبًّا كَانُوْ الْيَعْمُلُونَ ۞ فَاصْلَعْ مِمَّا

۲ عن تشأعٍ مِ 3332 مِنْهُ فِي وَالْخِيلُ وَالْمُ مِنْ ٥٠ هُو الَّذِي كَ أَنْزُ

منزلت

النغل

رُعُ وَالزَّبْيُونَ وَالنَّخِيْلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ النَّمُرُاتِ إِنَّ فِي لِكَ لَا بِهَ لِنَّهُ وَمِ تَيْفَكُرُ وْنَ ﴿ وَسَخَرَكُمُ ۗ الَّهِ لَ وَالنَّهُ أَرُّ وَالنَّهُمْ مَ وَالْقَكِرُ ۗ وَالنَّبُورُمُ مُسَخِّرِكُ إِيَّا مِأْمِرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ كَالِبِ لِّـ قَوْمٍ يَعْقِلُونَ صَّوْمَا ذَرًا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُغْتَلِقًا الْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاٰکَةً لِقَوْمِ تَـٰثُکُرُوْنَ⊖ وَهُوَ الَّذِی سَخَرَالْبُغُرَ لِتَأْكُلُوْامِنَهُ لَحْمٌ طَرِيّا وَتَسْتَغَيْرِجُوْا مِنْ لُهِلْكَ تُلْبَسُوْنَهَا ۚ وَتُرِّي الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِنْ وِ وَلِتَابْتَغُواْ مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ® وَٱلْقَى فِي الْأَرْضِ رُواسِيُ اَنْ تَكِيدِيْكِ بِكُمْرُو اَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُ وَنَ©ُوعَلَٰكِ وَبِالنَّخِيرِهُمْ يَهُتَكُونَ۞ اَفَهَنْ يَخَلْقُ كَحَمَنْ لَّا يَخْلُقُ ٱفْلَا تَنُكَّرُونَ@وَإِنْ تَعُثُّوْ انِعُمَّةَ اللّهِ لِا تُحْصُوٰهَا ۚ إِنَّ اللّهَ لَعُفُورٌ تَحِيْحُ۞ وَاللهُ بِعَلْمُ مَا تَبْرُونَ وَمَا تُعُلِنُونَ ۖ وَالَّذِيْنَ يَدْعُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلُقُونَ ۞ أَمُواكَ غَيْرٌ عُ الْحَيَاءَ وَمَا يَنْنُعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۚ وَالْهُكُمْ اللَّهُ وَاحِلْهُ ڣؙڵڵڹۣؽڹۘ؇ۑؙٷٛڝڹٛۏؽؠاڵٳٚڿۯۊؚڠڵۅٛؠۿؙؙؙؗٛٛٛۿؙۼؙڒۘڗڠؙٛۨۊؙۿؙؠٝۿؙۺؙڲڵؠۯۏؽ ڒۘڿڔۛڡۯٲؾٳٮڷٚۮۑۼۘڵۿؙۄٵؽڛڗٛۏڹۅؘڡٵؽۼڸڹۏڹ؇ٳؾ؋ڵڒۑؙڿڋ الْمُسْتَكَلِّيرِيْنِ ﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُ مُرَمًّا ذَآ ٱنْزَلَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُوَّا أَسَاطِهُمْ <u>ڲۊڸؽ</u>ؘؿؗۿٚڸؽڂۑڵۏؙٲٲۉۯٳۯۿؙڡٝۯػٳڝڶڐٞؾۏۛۘۿۯڵڷؚۊۑۿؙۊڐۉڡؚؽٵۉۯٳڔ

مذاح

دبياس

لُّوْنَكُمُ بِغَيْرِعِلْمِ لَلْاسَآءُ مَا يَزِدُوْنَ۞ قَنْ مَكَرَالَّذَيْنَ ۗ هِمْ فَأَتِّي اللَّهُ بُنْيَانَهُ مُرِّضَ الْقَوَّاعِي فَخُرَّعَلَيْهُمُ السَّقَه هِمْ وَٱتَّهُمُّ الْعَنَّ ابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَثُعُرُّ وَنَ⊕ تُحْيَّبُونُ ِّقِيمَةِ يُخْزِنُهِ مُوكِيَّقُولُ أَيْنَ شُرِكَآءِ يَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقَوُنَ نِيهِمْ وَاللَّهِ إِنِّنَ أَوْتُواالْعِلْمَ إِنَّ الْغِزْيَ الْيُؤَمِّرُ وَالنُّوْءَ عَلَى الْكِفِر ن يَنِيَ تَتَوَقُّمُهُمُ الْمُلْكِكَةُ طَالِعِيٓ اَنْفُيهِمْ ۖ فَٱلْقُوُّ السَّلَمُ مَا كُتَانَعُمُلُ نُ سُوَءٍ بِلَى إِنَّ اللهُ عَلِيْمٌ بِهَا كُنْتُهُ تَعْبُلُونَ© فَادْخُلُوۤ ٱبُواك عَمَّةَ، خلِدِيْنَ فِيهَا ۚ فَلِيشِّى مَثُوى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ®وَقِيْلَ لِلَّذِيْنَ تَّقَوْا مَا ذَا آنُوْلَ رَثُكُمُ قَالُوْا خَيْرًا لِلَّذِيْنَ ٱحْسَنُوْا فِي هٰنِ قَ الدُّ نْيَاحَسَنْهُ وَكُنَّ ارُ الْأَخِرَةِ حَيْرٌ وَكَنْغُمَدَارُ الْمُتَقِينِيُ ۞جَنْتُ عَمْنِ تِيْنُ خُلُونَهَا تَجُرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَثْهُرُ لَهُمْ فِيهَا مَايِثَآءُونَ ۖ كَنْ لِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُثَّقِينَ ۞ الَّذِينَ تَنَوَفْهُمُ ٱلْمَلْإِكَةُ طَيِّبِيْنَ لْمُ عَلَيْكُمُ" ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَاكَنْنَتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ هَلْ لْمُوْنَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيهُمُ الْمُلْلِكَةُ أَوْيَاتِي آمْرُرَتِكَ كَنْ لِكَ فَعَلَّا نِّ نِنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ وَهَا ظَلْمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِ نَى كَانُوْا ٱنْفُسَهُمُ اللَّهُ وَلَكِ نَ بْطْلِمُونَ ۞ فَأَصَابُهُمُ سَيّاتُ مَاعَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمُ مَا كَانُوابِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ اَشْرَكُوا لُوشَاءَ اللَّهُ مَا عَبَكُ نَا مِنْ

٥

السّيتاني آنْ يَخْسِفَ اللهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيهُمُ الْعَدَابُ مِنْ

المالية المالية

نَ ١٤٠٤ أَوْ كَالْمُهُ الْمُ قَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَّتَفَيَّؤُا ظِلْأُ خِرُوْنَ®وَبَلّه يَنْكُنُ مَا فِي السّبابات وَ' ضِ مِنْ دَاتِكَةِ وَالْمُلَيِّكَةُ وَهُمُلاَ سُتَكَلِّمُوْنَ۞ مَخَافَوْنَ لُوْنَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ وَقَالَ اللَّهُ يْن اثْنَيْنَ اِتَّمَاهُو اِلْهُ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَ بُوْنِ ﴿ وَلَهُ مَا وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّيْنُ وَاصِبًا الْفَغَيْرِ اللَّهِ تَتَّقُونَ @ كُمْرْقِنُ نِغْمَةٍ فَكِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَتَّكُمُ النَّمُ وُ فَالْمُرْجُزُونَ اللَّهِ ثُكُورُ إِذَا كُشُفَ الثُّمُّ عَنْكُمْ إِذَا فَيْنِ مُ مِّنَكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ فروا بِهَا الدِنْهُمْ فَتُمَتَّعُواْ فَسُونَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَرَجُعُ لَوْنَ نَصِيبًا مِّتَارَىٰ قَنْهُمْ أَلَاهِ لَشُكُرُتَ عَيَّاكُنْ ثُمْ لُوْنَ لِلْهِ الْمِنْكِ لُهُ نُنْثَىٰ ظُلَّ وَجُهُهُ مُسُودً يَكُ شُهُ وَفِ التُّرَابِ أَلَا سَأَءَ مَا يَخَكُنُونَ ﴿ لِلَّنِ يُنَ الْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَيِتَّاهِ الْمُثَكُ الْآعَلِيٰ وَهُو الْعُ

ينزاس

الْكَكِيْمُ أَوْكُونُ يُوَاخِنُ اللَّهُ التَّاسَ بِظُلْمِهُمْ مَّا تَرَكَ عَكَيْهَا مِنْ كَآبَةٍ وَلٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى اَجِلِ مُّسَمَّىٰ فَإِذَا جَآءَ اَجَكُمُ لَا َنْتَأْخِرُوْنَ سَاعَةً وَلَا بِينْتَقْ بِمُوْنَ®وَ يَجْعَلُوْنَ بِلَّهِ مَا يَكْرَهُوْنَ وَتَصِفُ ٱلْمِنَتُهُمُ الْكُنِ بَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى ۚ لِاجْرَمَ أَنَّ لَهُمُ التَّارُ وَٱنَّهُمْ مُ فُوطُون ۞ تَاللَّهِ لَقَكْ ٱرْسَلْنَاۚ إِلَى ٱمْبِمِصِّن قَبُلِكَ رُبِّنَ لَهُمُ الشَّيْطِنُ آغَمَالَهُمْ فَهُو وَلِيُّهُمُ الْيُومَ وَلَهُمُ مَاكُ لِيُمُّو ۗ وَمَاۤ ٱنۡزُلۡنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ الَّالِتُبُيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَكَفُّوْا فِيُهِ وَهُكَى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمِ تُؤْمِنُونَ ۞ وَاللَّهُ ٱثْزُلَ مِنَ السَّمَاءَ مَأَءٌ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْنَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْةً لِّقَوْمٍ لَيُسْمَعُونَ ٥ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِنْرِةٌ "نُسْقِيْكُمْ وَمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمِرِ لَبَنَّا خَالِصًا سَآبِعًا لِّلشِّربِيْنَ ۞ وَمِنْ تْكُرْتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْمَابِ تَتَخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًّاوٌ بِنْ قَاحَسَنًا ۖ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَةً لِّقَوْمِ تَيْغَقِلُونَ۞ وَ ٱوْلَى رَبُّكَ إِلَى النَّكْلِ إِن اتَّخِينِيْ مِنَ الْحِيَالِ بُيُوْتَا وَمِنَ الشَّجِيرِ وَمِمَّا يَغْيِرِشُوْنَ فَ ثُمَّرُكُلِيْ مِنْ كُلِّ الشَّكَرْتِ فَاسْلُكِيْ سُبْلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يُخُرُّجُ مِنَّ بُطُوْنِهَ تُتَرَابُ مُخْتَلِقَتُ ٱلْوَانُهُ فِيهِ شِفَآءٌ لِلتَّاسِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْةً لِقَوْمٍ نُفَكِّرُونِ©وَ اللهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَبُوفْكُمْ أَنَّوَ مِنْكُمْ مِّنْ يُحُرِدُ إِلَى

المرابع المرا

لٌ بِعُضَكُمُ عَلَى بِعُضِ فِي الرِّزْقِ ۚ فَهُا الِّي نِينَ فَأ هُرِعَلَى مَامَلُكُتُ أَبِيانِكُومُ فَهُمُ فِي ىلەيخىڭۇن@ داىلەۋجىل لگەرتىن انفىگە [زواگاۋك لُهُ بَيْنِينَ وَحَفَّكَ ۚ وَرَزَقَكُهُ قِنِ الطَّيِّبِ ۚ أَفِيالُيَاطِ نُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْرِيكُفُونَ ۞ وَ يَعْبُكُونَ مِنْ دُونِ لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا مُونَ۞َ فَكُلِ تُضْمِرِ بُوْا بِلَّهِ الْأَمْثَالُ ۚ إِنَّ اللَّهُ بِيعُ لَكُوْنَ ۞ خَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَنْكًا صَّمْلُوْ كَالَّا لَقُلُوا ) شَيْءٍ وَ مَنْ رِّزَقِنْهُ مِنَّا دِزْقًا حَسِنًا فَهُو يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّ جَهْرًا الْ هَلْ يَسْتَوْنَ الْحَمْدُ بِتَاةٍ بِلْ ٱكْتَرْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ @ ْضَرَبِ اللَّهُ مَثُلًا رَّجُلُيْنِ أَحُلُ هُمَا أَنْكُمُ لَا يَقُلُ رُعَلَى شَيْءٍ هُو كُلُّ عَلَى مُوْلِمُهُ ۚ ٱيْنَهَا يُؤَجِّهُ ۚ لَا بَأْتِ بِخَيْرٍ ۗ هُـ نْتُوِيْ هُوُ وَكُنْ يَأْمُرُ بِالْعُدُلِ وَهُوَعَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيْمِ<sup>©</sup> بِلَّهِ غَبْبُ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَاۤ آمُرُ السَّاعَةِ إِلَّاكُلُّا صَرِ أَوْهُو ٓ آقُرُبُ ۚ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞ وَاللَّهُ رَجُكُمْ قِنْ بُطُونِ أُمَّهَا تِكُمْ لِاتَعْلَكُونَ شَيْئًا ۚ وَجَعَلَ لَكُمْ

نغ ۱۶

منزل

السَّمْعَ وَالْإِبْصَارُ وَالْأَفْدِيَةَ لَعَكَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ ٱكَمْ يَكُوْا إِلَى الطَّيْرِمُسَخِّرْتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءُ \* مَا يُمُسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ \* إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتٍ لِتَقُوْمِ تُوُوْمِنُوْنَ @ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكَعُمْ مِّنَ <u>بُوْنِكُمْ سُكُنَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بِيُونَّا سَنَخِفُونَهُ </u> يُوْمُ ظُعُنِكُمْ وَيُوْمُ إِقَامَتِكُمْ لِا وَمِنْ أَصُوانِهَا وَأُوْبَارِهِا وَٱشْعَاٰرِهَآ أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِيْنِ ۞ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ قِبَّا خَكُنَّ ظِلْلًا وَجَعَلَ لَكُمْ صِنَ الْحِيَالِ ٱكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيْلَ تَقِيَّكُمُ الْحُرِّ وَسَرَابِيْلَ تَقِيَّكُمْ كَأْسَكُمْ ۚ كَنْ لِكَ يُتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمُ لِعَلَّكُمُ شُلِمُونَ ۞ فَإِنْ تُولُوا فَإِتَمَا عَلَيْكُ الْبُلْغُ الْمُبْيِنُ ۞ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَٱكْثَرُهُمُّ الْكُفِرُونَ فَ وَيُومُ نَبُعُتُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِينًا اثْمَرُ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِيْنَ كُفُرُوْا وَلَا هُمُرُيُنتَعْتَبُوْنَ ﴿ وَإِذَا رَا الَّذِيْنَ طَكُمُوا لْعَكَابَ فَكُلْ يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظُرُونَ ۞ وَإِذَا مَرَا الَّذِيْنَ ٱشْرَّكُوا شُرِكَاءَهُمْ قَالُوارَبِّنَا هَوْ كُرَءٍ شُرَكَا وُكَا الَّذِينَ كُتَّانَكُ عُوْاصِنَ دُوْنِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِ مُ الْقَوْلَ إِتَّكُمْ لِكَانِ بُوْنَ ۞ وَٱلْقُوْا إِلَى اللهِ يُوْمَيِذِهِ السَّلَمُ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّاكَ أَنُوْا يَفْتُرُوْنَ ۞ ٱكَّنِيْنَ كَفَرُوْا وَصَّتَّهُ وَاعَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ زِدُنْهُمْ

> لتان ٢

عَنَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْ ايْفُسِـ لُوْنَ ۞ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيْدًا عَلَيْهِ مُرصِّنَ ٱنْفُسِّيهِ مُروَجِئْنَابِكَ شَهِيْدًا ڽۿٙٷؙڒؠ<sub>ٙ</sub>ٷٮؘڒؖڶؽٵۘۘۘۼڵؽڬ اڵڮؾ۫ؼڗؠٚؽٵؽٵڵؚڮ۠ڷۺؽ؞ؚۊۿۮٞؽ رِحْمَةٌ وَيُثْرِي لِلْمُسْلِمِينَ أَوْلِ اللهُ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ إِحْسَانِ وَإِيْتَآمِي ذِي الْقُرُولِ وَيَنْهِي عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكُرِ اِلْبَغِيْ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَكَرُونَ ﴿ وَ أَوْفُوا بِعَهْ لِ اللَّهِ إِذَ غَهَنْ تُثْمُ وَلَا تَنْقُضُواالْأَيْمَانَ بِعُنَى تَوْكِيْنِ هَا وَقَنْ جَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۞ وَلَا تَكُوْنُوا كَالَّتِيْ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنَ بَعْنِ قُوَّةٍ ٱنْكَاثًا ۚ تَنَّظِيْلُوْنَ ٱيُمَا نَكُمُ دَخَلًا بَيْنَكُمْ آنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ آرْنِي مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُو كُمُّ اللَّهُ بِهُ رِّ لَيُبِيِّ نَنَّ لَكُمْ يَوْمُ الْقِيهَٰةِ مَا كُنْ تُمُّ فِيْهِ تَّخْتَالِفُوْنَ ﴿ وَلَوْ شَأَءَ اللهُ لِجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ تَشَاءُ وَ <u>ؠۿؙؠؽؖڡۜٛ؈</u>ٛۜؿؿۜٲؖۼؖ<sup>؞</sup>ۅؘڶؾؙٛٮٛٷؙؽؘۼؿٵڪٛڹ۫ؾؙؙۄڗؾۼؠڵۅٛڹ؈ۅؘڵٳ تَجْذُكُوا اَيْمَانَكُمْ دَخُلَّا بِينَكُمْ فَيْزِلَّ قَلَ هُرْبِعُكُ بُؤْمًا وَتَكُونُوا اللُّوءَ بِمَاصَكَ دُتُّهُ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَنَ ابَّ عَظِيْمٌ ﴿ تَشْتَرُوْابِعَهُ إِللَّهِ ثُمَّنَّا قِلْيُلَّا ۚ إِنَّهَا عِنْكَ اللَّهِ هُوَخَيْرٌ لَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ@ مَاعِنْكُكُمْ يَنْفُكُ وَمَاعِنْدَالِيِّهِ بَاقِ وَلَهُنِوْ

النخل

الَّذِينَ صَابُرُوٓ الْجَرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوْ ايَعْمَلُوْنَ ۞مَنْ عَبِلَّ صَالِحًا مِنْ ذَكِرِ أَوْ أُنْثَى وَهُومُؤْمِنٌ فَكُنْ يِينَهُ حَلُوةٌ طَيّبَةٌ \* وَلَنَجُزِينَهُمُ ٱجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوْ آيَعْمَلُونَ ® فَإِذَا قَـرَأْتُ الْقُرُانَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ ﴿ اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلُطَنُّ عَلَى الَّذِينِيَ أَمَنُوْا وَعَلَى رَبِّهِمْ بَيُوكَّلُوْنَ ﴿ إِنَّمَا سُلُطُنْهُ عَلَى الَّذِيْنَ يَتُولُّونَ فَ وَالَّذِيْنَ هُمْ يِهِ مُشْرِكُونَ شَوْ وَ إِذَابِدُّ لِنَا آ إِيُّةً مُكَانَ أَيَةٍ " وَاللَّهُ ٱعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوْا إِنَّمَا ٱنْتَ مُفْتَرِ ل بُلُ ٱكْثُرُهُ مِلْ يَعْلَمُونَ ﴿ قُلْ نَزَّلُهُ مُ وَحُ الْفَكُرِي مِنْ رَّبِكَ بِٱلْحُقِّ لِبُثْبَتَ الَّذِيْنَ أَمْنُوْ أُوهُدًى وَنُثْرَى لِلْسُلِمِينَ وَلَقَانُ نَعُنُكُمُ أَنَّهُمُ مُ يَقُولُونَ إِنَّهَا يُعَلِّمُهُ بِشَرَّ لِسَانُ آلَّنِي فَ يُلْحِدُونَ اِلْيُهُ وَاغْجُوجٌ وَهَذَالِسَانٌ عَرَبُّ مُبِينٌ ۞ إِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَيْتِ اللَّهِ لَا يَهُ لِيَهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيْمُ ۞ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَنِ بَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْتِ اللَّيْ وَ أُولَمِكَ هُمُ الْكَذِبُونَ ۞مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْبِ إِيْمَانِهَ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقُلْبُهُ مُظْمَيِنٌّ بِالْإِيْمَانِ وَلَكِنْ إِلَّا لِمُنَّانِ وَلَكِنْ مُّنْ شُرَح بِالْكُفُرِصَدُرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُ مُراسَتُحَبُّوا الْحَيْوِةُ الدُّنْيَاعَلَى

منزاس

خِرَةِ <sup>ر</sup>ُوَ أَنَّ اللهَ لَا يَهْ بِي الْقَوْمُ الْكَغْفِرِيْنَ @ أُولَيْكُ لَّانِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوْنِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَ ٱبْصَارِهُمْ ۚ وَأُولَٰلِكَ هُمُ الْغَفِلُونَ ۞ لَاجَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْأَخِرَةِ هُمُ الْخُسِرُونَ ۞ تُمَّ إِنَّ رَبُّكَ لِلَّذِينَ هَاجَزُوا مِنْ بَعَٰدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَهَدُوا وَصَبَرُوۤا ۚ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُوْرٌ تَحِيْمٌ ۚ يُوْمُ تَأَتَّى كُلُّ نَفْسٍ ثُحَادِلُ عَنْ تَفْيِهَا وَتُوَيِّي كُلُّ نَفْسٍ قَاعَيلَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ أُمِنَةً مُّطْمَبِ تَنَّةً يَانِيهَا رِزْقُهَا رَغَلُ احِّنْ كُلِّ مَكَانِ فَكَفَّ ضُ نُعْيِر اللهِ فَأَذَاقَهَا اللهُ لِياسَ الْجُوْعِ وَالْحَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُونَ®وَ لَقَالَ جَأَءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَكَّبُونُهُ فَأَخْذُهُمُّ الْعَلَابُ وَهُمْ ظِلِمُونَ ۗ فَكُلُوا مِتَارَخَ فَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَتَكَاُّ وَاشْكُرُوْانِعْمَتَ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّالُاتَعْبُكُوْنَ ﴿ وَآتُمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْنَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِاللَّهِ بِهُ فَكُنِ اضْطُرَّغَيْرُ بَاغٍ وَلَاعَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۞ وَ لَا تَقُوْلُوْالِمَاتَصِفُ ٱلْسِنَتُكُمُ الْكَانِ هِـنَا حَلْلٌ وَهِنَا حَرَامٌ لِّتَفْتُرُوْا عَلَى اللهِ الْكُنِبُ ۚ إِنَّ الَّذِنِينَ يَفْتُرُوْنَ عَلَى اللَّهِ الْكُنِّ بِ لَا يُفْلِحُونَ ﴿ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ۗ وَكُهُمْ عَنَا

يد ڪيءَ

كِي الَّذِينَ هَادُوْا حَرَّمُنَا نْ قَيْلٌ وْمَاظُلُمْنْهُمْ وَلَكِنْ كَانُوْآانَفْسَ لُواالسُّنُوْءُ بِجُهَالَةِ ثُمَّرَتَابُوْا مِنْ كُوُ آلِانَ رَبِّكَ مِنْ بَعْنِ هَالْغَفُورُ رِّيحِيْمُ شَالِ اهِيْمُ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا تِلْهِ حَنِيْفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْرُ. كِرُّالِّكِنْعُمِهُ لِجْتَبُهُ وَهَالِهُ إِلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَقِيْمِ ﴿ وَأَتَيْنَاهُ إِنَّهُ فِي الْآخِدُ وَ لَهُنَّ الصَّا لَّهُ اِبْرُهِ يُمْحَنِيْفًا ۚ وَمَا كَانَ مِ بهم يؤمرالقيمة فيماكانوافيه يخت العكبة والبؤعظة لَمُهْتَدِيْنَ ﴿ وَإِنْ عَاقَبُتُمُ فَعَاقِبُوْا وَاصْبِرْ وَمَاصُبْرُكَ اِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهُمْ وَلَا تَكُ فِي ْضَيْقِ مِتَا يَهُكُرُوْنَ® إِنَّ اللهُ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْلِ وَّ الَّذِيْنَ هُمُمُّ مُنْحُسِنُونَ ﴿

و ا

<u>ه</u> سرکو

لُمْ وَيُ النَّرِي بِعِدُ ؞ڽٳڶٳٚڠؙڝٵڷڵؽؽ ؠڒۘڵؽٵٚۘۘڂۅٛڵۘۿٳڹڔؙ۫ڔڬ؋ؖڡ سَّبِمِيْعُ الْبُصِيْرُ۞ وَ أَتَبُنَا مُوْسَى الْكِتْبَ يَنَ السُرَاءِ يُلَ أَلَّا تَتَّخِنُ وَامِنَ دُونِي وَكِيْلًا ۞ ذُرِيَّةً نْ حَمَلْنَامَعُ نُوْيِحُ إِنَّهُ كَانَ عَيْلًا اشَّكُوْرًا ۞ وَقَضَيْنَا بَيْ إِسْرَاءِيْلِ فِي الْكِتْبِ لَتَغْسِلُنَ فِي الْأَرْضِ مُرَّتَيْنِ وَلَتَكُ لْوَّاكِبْيُرًا@فَاذَاحَاءُ وَعُنُ أُولِهُمَا يَعَثْنَاعَلَيْكُمْ عِنَادًا بِ شَدِيْدِ فَكِيا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ يَارُّو كَانَ وَعَكَّا امَّفْعُولًا ۞ نْتُمَّ رُدُدْنَا لَكُوُّ الْكُرِّةُ عَلَيْهِ مْ وَأَمْسُ دْنْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ لْنَكُمْ ٱكْثَرُنْفِيْرٌ أَقِ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَ أتُكُمْ فَكُفَّأُ فَأَذَا حَآءَ وَعُلَّ الْأَخِرَةِ لِيُسُوِّءُا وُجُوْهَ لْمُشْيِعِينَ كُمُأْ دَخُلُونُ ٱوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوْا مَا تَنْبِيْرًا ۞ عَلَى رَبُّكُمْ أَنْ تِيْرْحَمَّكُمْ ۚ وَإِنْ عُلْ تُمْعُلْنَا ۗ وُجَّا كْفِرِيْنَ حَصِيْرًا⊙ِ إِنَّ هِٰذَاالْقُرُالَ بِهُيْنِي قُومُ وَيُبَتِّدُ الْمُؤْمِنِينَ الْيَانِينَ يَعْمُ

وقف لارم

لَهُمْ آجُوا كَبِيْرًا ۗ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاٰخِرَةِ ٱعْتَدُنَا عُ الْهُمْ عَذَا كَا الْمِينَاقَ وَيَنْ عُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ \* وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُوْلًا ۞ وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ الْيَتَيْنِ فَكُونَا آيكَ الْكُل وَجَعَلْنَا آيكَ النَّهَارِمُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضَلًّا مِّنْ تَيَكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصِّلُناهُ تَفْصِيلًا ﴿ وَكُلُّ إِنْسَانِ ٱلْزَمْنَاةُ طَهِرَةُ فِي عُنْقِهِ ﴿ وَنُخْبِحُ لَهُ يُوْمُ الْقِيمَةِ كِتْبَا يَلْقِيهُ مَنْشُوْرًا ﴿ إِقُرْأَ كِتْبِكَ \* كَفَى بِنَفْسِكَ الْيُوْمُرَعَلَيْكَ حَسِيْبًا ﴿ مَنِ اهْتَلَى فَإِنَّهُمَا إِيهُتُوبِي لِنَفْيِهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّهَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وازِرةً وِزُر أُخْرَى وَمَاكُنّامُعَنِّ بِينَ حَتَّى نَبْعُتُ رَسُولًا ٥ وَإِذَآ اَرُدُنَآ آنُ ثُهُلِكَ قَرْيَةٌ ٱمُرْنَا مُثُرُفِيهَا فَفَسَعُوا فِيهَا إِفَحَقَ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَكَ مِّرْنَهَا تَكْ مِيْرًا ۞ وَكُمْ ٱهْلَكُنَّا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعُلِ نُوْسِ وَكُفَى بِرَبِّكَ بِنُ نُوْبِ عِبَادِهِ حَبِيْرًا بَصِيْرًا ۞ مَنْ كَانَ يُرِيْكُ الْعَاجِلَةُ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَانَشَاءُ لِمَنْ تُرْنِيلُ ثُمَّ جَعَلْنَالَهُ جَهَنَّمَ يُصَلَّهَا مَـٰذُمُوْمًا مُّذُحُورًا۞ وَمَنْ آرَادَ الْأَخِرَةَ وَسَعَى لَهَاسَعْهَا وَهُو مُؤْمِنُ فَأُولَٰإِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مُشْكُورًا ﴿ كُلَّا تُبْدُلُ هَوُ لَا إِ

وَهَوُلاءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مُحْظُورًا ۞ انْظُرُ كَيْفَ فَضَّلْنَابِعُضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَلَلْأَخِرَةُ ٱكْبُرُدُرُجُ وَٱكْبِرُ تَغْضِيُلًا ۞ لَا تَجْعَلُ مَعَ اللهِ اللَّمَا الْحَرَفَتَقَعُكَ مَذْ مُومًا تَخْنُونُ وْلَّا ۞ وَقَضِي رَتُكَ ٱلَّا تَعْيُثُ وَا لِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِكُيْنِ إِحْمَانًا إِمَّا يَبْلُغُنَّ عِنْكُ إِذَ الْكِبْرُ أَحَلُ هُمَّا أَوْكِلْهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَّا أَنِّ وَلا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ۞ وَانْحَفُّ لَهُمَاجَنَاحُ النُّ لِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِ ارْحَمْهُمَا كَمَّا رَبَّيْنِي صَغِيرًا اللَّهِ الْحَمْهُمَا كَارَبَّيْنِي صَغِيرًا اللَّهِ رُجُكُمْ اعْلَمُ بِمَا فِي نَفُوْسِكُمْ إِنْ تَكُونُوْا صِلِحِيْنَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّ إِبِيْنَ غَفُورًا ﴿ وَ أَتِ ذَا الْقُرْنِي حَقَّهُ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السّيبيْلِ وَكَا تُبُكِّرْ نَتُبُذِيْرًا ۞ إِنَّ الْمُبُنَّدِيْنَ كَانُوُ الْمُحَانَ الشَّيْطِيْنِ \* وَكَانَ الشَّيْطِنُ لِرَيِّهِ كَفُوْرًا ۞ وَإِمَّا تُغْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِعْكَاءُ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا تَيْنُولًا وَلَا تَجْعَلُ يِكَاكِ مُغْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَا تَبْسُطُهُا كُلَّ الْبُسُطِ فَتَقْعُكُ مَلُومًا تَحْسُورًا ﴿إِنَّ رَبِّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَأَهُ وَ يَقُدِرُ اللَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِينًا ابْصِيرًا ﴿ وَلا تَقْتُلُواۤ اوَلَادُهُمْ حَشْيَةً إِمْلاق مُحَنَّ نُوزُقُهُ مُو إِتَّاكُمْ إِنَّ قُتُلَهُمْ كَأَنْ خِطًّا كَبِيْرًا۞ وَلَا تَقُنُرِبُوا الزِّنِي إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةٌ ۚ وَسَأَءَسَبِيُلًا ۞

الحجاه

وَلا تَفْتُلُوا النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحِقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقُلُ جَعَلْنَا لِوَلِيَّهِ سُلْطِنَا فَلَا يُنْرِفَ فِي الْقَتْلِ ۚ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوْرًا ۞وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيُتِيْمِ إِلَّا بِالَّكِيْ هِيَ ٱحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ إَشُكَاهُ ۚ وَأُوفُوا بِالْعَهْلِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مُسْنُولًا ﴿ وَأُوفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمُ وَزِنُوا بِٱلْقِسُطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ۖ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَأْوِيْلًا ﴿ وَلَا تَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُرُّ إِنَّ التَّـمْعَ وَالْبُصَرُوالْفُؤَادِكُلُّ أُولَبِكَ كَانَ عَنْهُ مَنْتُولًا ۞ وَلَا تَنْشِ فِي الْأَرْضِ مَرِيًّا ۚ إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغُ الْعِيَالَ طُوْلًا ﴿ كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّعُهُ عِنْدُرَتِكَ مَكْرُوْهًا ﴿ذَٰلِكَ مِتَأَ ٱوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ إِلْهًا أَخَرَفُنْكُفِّي فِي جَهُنُّهُ مَلُوْمًا مِّدْ حُوْرًا۞ اَفَأَصْفَكُوْرَيُّكُوْ بِٱلْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمُلَيْكَةِ إِنَاثًا ۚ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ﴿ وَلَقَالُ حَتَّوْنَا فِي هٰنَا الْقُزْانِ لِيَدَّكُّرُوْا ۚ وَكَايَزِيْكُ هُمْ إِلَّا نُفُوْرًا ۞قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ الِهَةُ كَمَا يَقُوْلُونَ إِذًا لَا بْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعُرُشِ سَبِبْيلًا ﴿ سُبُطْنَهُ وَ تَعَلَىٰ عَمَّا يَقُونُونُ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ تَشُرَبُّ لِلهُ السَّمَٰوْتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيْهِيُّ وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسُرِبِّحُ بِحَمْلِ وَلَكِنْ لَّا تَفْقَرُونَ اتُسْبِيْكُهُمْ وْإِنَّهُ كَانَ حَلِيْهَا غَفُورًا ﴿ وَإِذَا قُرَاتَ الْقُرْانَ جَعَلْنَا

۲

عُهُ رًا ۞ أَنْظُرُ كِيفَ ضَرَّبُوْ الْك ؠؽڷٳ۞ۅؘڠاڵۏٙٳ؞ٙٳۮؘٲڰؾٵ<u>ۼڟ</u>ؘ وٌ رُفَاتًا ءَ إِنَّا لَمَيْعُونُونُ نَ خَلْقًا حِينَكًا ۞ قُلْ كُونُو ْ إِحِمَارَةً أَوْ ںنگاڑاؤوخلقا مِتَّاکُلُارُ فِيْصُلُورَكُهُ ۚ فَسَ بِيُّ نَا ۚ قُبِلِ الَّذِي فَطُر كُمُرُ أَوِّلَ مُرَّةٍ فَسُيْنُهُ نُوْلُوْنَ مَتَى هُوْ ۚ قُلْ عَسْمِي إِنْ تِكُوْنَ قِرِينًا @يُوْمُرِينُ ٥٥٤ نَقُوْلُواالَّةِيْ هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطُ كان لِلْإِنْسَانِ عَكُوَّا الْمُبِينَا@رَّتُكُهُ آءُ أ افي عليه وَأَتُنَّا دَاوُدُ زَيُورًا @ قِلُ ادْعُوا الَّذِي نُعِهُ أوللكالذيني

منزك

سبخنالذيء

عَذَابَدَتِكَ كَانَ مَحُنُّ وْدًا ﴿ وَ إِنْ مِّنْ قَرْيَةٍ إِلَّا خَنْ مُهْكِئُوْهَا قَبُلَ يۇمِ الْقِلِيمَةَ أَوْمُعَنِّ بُوْهَاعَنَ اِيَّاشَدِيْكَا مُكَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَٰبِ سُمُطُوْرًا@وَكَامَنَعَنَأَ أَنْ تُرْسِلَ بِالْأَيْتِ إِلَّا أَنْ كُنَّ بِيَاالْأَوَّلُوْنُ وَاتَيْنَا ثَمُوْدُ التَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَكَمُوْابِهَا ۚ وَمَا نُرُسِلُ بِالْأَيْتِ إِلَّا تَخُويُفًا @وَإِذْ قُلْنَالُكَ إِنَّ رَبِّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَاجَعَلْنَا النُّوْيَأَ الَّتِي ٱرْبَيْكِ إِلَّا فِتْنَاةً لِلتَّاسِ وَالشَّكِرَةُ الْمِلْعُوْنَةَ فِي الْقُرْانِ وَ نُعُوِّفُهُمُ فَهَا يُزِيْدُهُمُ إِلَّا طُغُيَانًا كَكِيْرًا۞وَاذْ قُلْنَا لِلْمَلِّيكَةِ الْمُجُدُو دُمُرْفُنْكِكُو ۚ الْآرَابُلِيْسُ قَالَءَ ٱسْجُكُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنَا ۚ قَالَ رُءُيْتُكُ هٰنَاالَّانِيْ كُرِّمْتُ عَلَى ۖ لَيِنَ ٱتَحْرَبَيْ إِلَى يُوْمِ الْقِيلِمَةِ حُتَيْكُنَّ ذُرِيَّتُهُ ۚ إِلَّا قَلِيُلَّا ۞ قَالَ اذْهَبْ فَكَنْ بَيَعَكَ مِنْهُمْ فَإِلَّى جَهُنَّمُ جُزَآ وَكُمْرُجُزَآءٌ مَّوْفُوْرًا۞ وَ اسْتَفْنِ زُمَنِ اسْتَطَعْتُ مِنْهُ بِصُوْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِمْ بِغَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأُوْلَادِ وَعِدْهُمْ ۚ وَمَايِعِكُ هُمُ الشُّيْطِنُ اِلَّاغُرُوْرًا ﴿ إِنَّ عِبَادِيْ يُسَ لَكَ عَلَيْهِ مُسُلِّطِنُ ۗ وَكَفَى بِرَتِكَ وَكِيْلًا ۞ رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِيُ لَكُمُّ الْفُلُكِ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوْ امِنْ فَضْلِه ۚ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ عِيْمًا ﴿ وَإِذَا مَتَكُمُ الضُّرُّ فِي الْبُعْرِضَ لَّ مَنْ تَكُعُونَ الْأَرَاتِاهُ ۚ

Ž

فَكَتَا نَعِيكُمُ إِلَى الْبَرِّ اَغْرَضْتُمُ وْكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُوْرًا ۞ اَفَا مِنْتُهُ أَنْ يَكْنُسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِياً ثُمَّ لَا يَجِكُ وْالْكُا وَكِيْلًا ﴿ اَمْ اَمِنْ تُمْ اَنْ يُعِنِي كُمْ فِيْهِ تَادَةً الْخُرِي فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيْحِ فَيُغْرِقَكُمْ مِمَا كَفَنْ تُمُّ لَاتُحَرِّلا بَجِكُ وَالكُمْ عَلَيْنَا ِ تَبِيْعًا ﴿ وَلَقَكُ كُرُّمُنَا بَنِنَي إِدْمَ وَحَمَلُنْا ثُمُّ فِي الْبَيِّ وَالْبُكْرِ وَرَزَفْنَاهُ و صِّ الطَّيِّتِبْتِ وَفُصِّلْنَهُمْ عَلَى كَثِيْرِ شِتَنْ خُلَقْنَا تَقْضِيْلًا ۚ يَوْمُ نَكْعُواكُلُّ أَنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَكُنُ أُوْتِي كِتَابَهُ بِيَمِيْنِهِ فَأُولَيْكَ يَقُنُ ۗ وُنَ كِتَابُهُمُ وَلَا يُظْلَنُونَ فَتِيْلًا ۞ وَمَنْ كَانَ فِي هَٰٰٰ إِنَّ اعْلَى فَهُو فِ الْإِخِرَةِ ٱعْلَى وَاصَلُّ سَبِيْلًا ۞ وَ إِنْ كَادُوْ الْيَفْتِنُوْنَكَ عَنِ الَّذِي كَلَ وُحَيْنَاۤ إِلَيْكَ لِتَغُنَّرِيَ عَلَيْنَا عَيْرَةٌ ۚ وَإِذَّا الَّا تَّحَـٰنُ وَٰكَ خَلِيْلًا ۞ وَلَوْ كَانُ ثَيْتُنْكَ لَقِنُ كِنُ فَ تَرُكُنُ الْيَهْمُ شَيًّا قِلْدُلَّا شِّ إِذَا لَا ذَفْنِكَ ضِعْفَ أَكِيْوةِ وَضِعْفَ الْمُمَاتِ ثُمَّرُلاتِيَلُ لِكَ عَلَيْنَانَصِيرًا ®ولِنْ كَادُوْالْكِسْتَغِزُوْنُكُ مِنَ الْأَرْضِ لِيُغْرِجُوْكُ مِنْهَا وَإِذَّالَّا يَكْبُثُونَ خِلْفُكُ إِلَّا قِلِيْلًا ۞ سُنَّةً مَنْ قَنْ أَرْسُلْنَا قَبْلُكُ مِنْ تُسُلِنَا وَلا تَجِيرٌ سُنْتِنَا تَعُونِيرٌ ﴿ وَمِوالصَّلُوةَ لِكُ لُولِهِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الَّيْلِ وَ <u>زُانِ الْفُجُرُ ۚ إِنَّ قُزَانِ الْفَجْرِكَانَ مَثْهُ وَدًا ۞ وَمِنَ الْيُلِ فَتَكْفِحَّ لَ بِ</u> نَافِلَةُ لَكَ أَعْلَى أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مِّحْبُوْدًا ﴿ وَقُلْ رَبِّ ا

ي چ

ع

مُنْ حَلَ صِدُقِ وَٱخْرِجْنِي مُخْرَجُ صِدْقِ وَاجْعَلْ لِنْ مِنْ لَكُنْكُ لْطِنَّا تَصِيْرٌا ۞وَقُلْ بِمَآءَ الْحَقُّ وزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوْقًا ۞ وَنُنْزِّلُ مِنَ الْقُرْانِ مَا هُوشِفَآءٌ وَّرُحُهُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۗ وَلا زِيْدُ الطّلِمِيْنِ الْاحْسَارُا© وَإِذَاۤ اَنْعَمْنَاعَكَى الْإِنْسَانِ اَعْرَضَ أَ يَا بِجَانِيهِ ۚ وَإِذَا مُسَّهُ النَّرُّ كَانَ يُؤْمِنَّا ۞ قُلْ كُلُّ يَعُمُلْ عَلَى شَاكِلَتُا فَرَيُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَاهُلْي سَبِيْلًا ﴿ وَيَنْعُلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۗ قُلِ الرُّوْمُ مِنْ آمُرِرَتِيْ وَمَآ أُوْتِيْتُمُوْمِنَ الْعِلْمِ الْاقَلِيْلَا ﴿ وَكُبِرُ نِئُنَاكَنَنُ هَكِنَّ بِالَّذِي ٓ ٱوْحَبُنَاۤ الِيُكَ ثُمَّرُ لاَتَحِنُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَلِيُلاَثِ لَّا رَحْمٌ تَّ مِّنْ رَّبِكُ إِنَّ فَضُلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيْرًا⊙قُلْ لَيْنِ اجْتَمُعُ دِنْسُ وَالْجِتُّ عَلَى اَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هٰنَاالْقُرْاٰنِ لَا يَأْتُوْنَ بِمِثْلِهِ ا لَوْكَانَ بَغْضُهُمْ لِبَغْضِ طَهِيْرًا ۞وَلَقَكْ صَرِّفْنَالِلتَّاسِ فِي هٰنَ لْقُرْانِ مِنْ كُلِّ مَثِلَ فَأَيْ ٱكْثَرُ التَّاسِ إِلَّا كُفُوْرًا۞ وَقَالُوْا لَنْ نَوْمِنَ لِكَ حَتَىٰ تَغَيُّرُ لِنَامِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوُعًا ۞ أَوْتَكُونَ لِكَ جَنَّةً ڹٛ تَخِيْل وَّعِنب فَتُغَجِّرَ الْأَهُٰ رَخِلْلَهَا تَغِيْبُرًا ۞ ٱوْتُكُنْقِطَ السَّهَأَءُ لَمُأَنَعَمْتَ عَلَيْنَاكِسُفًا أَوْتَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمُلَّمِكَةِ قَيْبِيُّلَّ ﴿ أَوْيَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُنْحُرُفِ ٱوْتَرْقَ فِي السَّمَآءِ ۗ وَكُنْ تُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَبَّا تَقْرُوهُ ۚ قُلْ سُبْكِيانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بِسُرًّا

= (1)

منزلى

مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغُرَقُنْهُ وَمَنْ مِّعَهُ جَمِيْعًا ۞ُوَّقُلْنَا مِنْ بِعُي ١

بِنِي إِسْرَاءَ يُكَ اسْكُنُواالْأَرْضَ فَإِذَاجَآءَ وَعْدُ الْاِحِرَةِ جِنْمَا لِكُمْ

**ڣَيْفًا۞وَبِالْعِقَ ٱنْزَلْنَهُ وَبِالْحِقّ**َ نَزَلَ ۚ وَمَاۤ ٱنْسَلَٰنِكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَ نَنِيُرا۞وَ قُرُانًا فَرَقُنْهُ لِتَقْرَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثِ وَنَزَّلْنَهُ تَنْزِيلًا ۞ قُلْ إِمِنُوْايِهَ ٱوْلَا تُوْمِنُواْ إِنَّ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَ إِذَا يُتْل عَلَيْهِمْ يَخِرُوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّنَّا ۞ وَّيَقُوْلُوْنَ سُبُطْنَ رَبِّنَٱلِنَ كَانَ وُعْلُ رَبِّنَالْكَفْعُوُلًا ۞ وَيَجِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَنِكُونَ وَيَزِيْلُ هُـمْ خُشُوْعًا اللهُ أَفُلِ ادْعُوا الله كَاوِادْعُوا الرَّحْمِنَّ أَيًّا مَّا تَنْ عُوْا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الحُسْنَى وَلاَ تَجْهُرْ بِصَلَاتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا وَقُلِ الْحَمْنُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِنْ وَلَكًا وَكَمْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ وَلِنَّ مِّنَ النَّالِ وَكَبِّرُهُ تَكْفِيرًا ﴿ الرقوالكه في منت وهو فائية وعشر المات اثناعشر الوعا حِراللهِ الرَّحْبِ بْنِ الرَّحِبِ يُورِ الْحَيْثُ بِلَّهِ الَّذِي كَانْزُلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتْبُ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهُ عُوجًا أَثُّ <u>نِيمَّالِّيْنُذِرْ رَاْسًا شَكِيْكُ احِنْ لَكُنْهُ وَيُبَتِّرَالْمُؤْمِنِيْنَ الَّـنِيْنَ</u> بَعْمَكُونَ الصَّلِطِي آنَ لَهُمْ أَجْرًا حَسَّنَّا ۞ تَأْكِثِينَ فِيهِ أَبِكُمَّا ۞ ٷيُنْذِرَ الْأَنْ بِنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَكَاقٌ مَالَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِرِ لِإِ ڒؠٳۧؠۣؠؗؠٝ \* ڰڹۯؾٛػڸؚٮڐ تَۼۯجُ مِن ٱفْواهِهِمْ اِن يَقُولُوْن إلَّا كَنِبُا۞ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى أَثَارِهِمْ إِنْ لَّهُ يُؤْمِنُوْ إِبِهْ لَا الْحَرِيْثِ أَسْفًا

i.

سبطن الذي ه

إِتَّاجَعُلْنَامَا عَلَى الْأَرْضِ نِيْنَةً لَهَالِنَبْلُوهُمْ اَيُّهُمْ وَ إِنَّا كَعْدُونَ مَا عَلَمْهَا صَعِيْكًا أَجُرُزًا ۞ أَمْرَحُسِيْتَ أَنَّ أَصْحَابُ ٱلْكُفِ وَالرَّوِيْمِ كَانُواْ مِنَ الْيَنَا عَجَبًا ۞ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهُفِ فَقَالُوْا رَيْنَا ابِنَامِنْ لَكُ نُكُ رَحْمَةً وَهَيْتُى كَنَامِنْ آمْرِنَا رَشُكًا ۞ فَضَرَبُنَا عَلَى إِذَانِهِمْ فِي الْكَهُفِ سِنِينَ عَكَدًا أَنْ ثُوَّ بَعَثْنَاهُمُ لِنَعْلَمُ اكُّ لْحِزْبِينِ ٱحْصَى لِمَالَبِتُوَ الْمَكَارَ نَعْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ ئِقْ إِنَّهُمْ فِتْدِيُّ أَمْنُوْا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدَّى ﴿ وَكُنَّاكُ لِلَّاعِلَا قُلُوْبِهِمْ إِذْ قَامُوْا فَقَالُوْا رَبُّنَا رَبُّ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ لَنْ تَكْءُواْمِنْ دُوْنِهَ إِلَيَّا لَقُنْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا ﴿ هَوُ لَا يَ قَوْمُنَا اتَّخَذُ وَا مِنْ دُوْنِهَ لِهَةً لُوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ سِمُلْطِن بَيِّن فَمَنَ اَظْلَمُ مِتَن افْتُرى عَلَى اللهِ كَذِبًا ٥ وَاذِ اعْتَرُكْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ فَأَ وَاللَّهِ لَهُفِ يَنْشُرُلُكُوْ رَبُّكُوْ مِنْ تَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئُ لَكُوْ مِّنْ أَمْرِكُ <u>قِرْفُقًا® وَتُرَى الشُّكُمْسِ إِذَا طَكَعَتْ تَزْوُرُعْنَ كَهْغِهِمْ ذَاتَ الْبِي</u> وَاذَا غَرَبَتْ تُقْرِضُهُ مُ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُورٌةٍ مِّنْهُ ۖ ذَٰ لِكَ مِنْ يْتِ اللَّهِ مَنْ يُهُدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَالِ ۚ وَمَنْ يُضْلِلُ فَكُنْ يَجْدَلَهُ وَلِيَّا مُّرُشِكُ ا۞ وَتَحْسُبُهُمُ إِيقَاظُا وَهُمْ رُفُودٌ ۗ وَنُقَلِّبُهُمُ ذَاتَ

الح الح

وَذَاتَالِشَّمَالِ ﴾ وَكُلْبُهُمُ رَبَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْبِ لُواطَّلَعْتَ

عَلَيْهِمْ لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْيًا۞وَكُنْ لِكَ بَعَثْنَهُۥ يَتُمَاءَ لُوْابِينَهُمْ ۚ قَالَ قَابِكُ مِّنْهُمْ كُمْ لِيَثْنُهُ قَالُوْا لِبَثْنَا يُوْمُااُوْ بغض يؤمر قالوارت كمراغ كمربها لبثتت فابعثوا أحدكم بورقيكم هَٰنِهَ إِلَى الْمُهِ يُنَةِ فَلْيُنْظُرُ ٱتُّهُمَّا ٱزْكُى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلَيْتَلَظَّفُ وَلَا يُشْعِرُنَّ بِكُمْ آحَدًا ﴿ إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهُرُوا عَلَيْكُمْ يِرْجُنُوكُمْ ٱوْيُعِيْدُوْ كُمْ فِيْ مِلْيَهِمْ وَكَنْ تُفْلِعُوْا إِذًا ٱبِكَا ۞ وَكُنْ إِكَ ٱغْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيعْلَمُوْ اَنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقٌّ وَّانَّ السَّاعَة لَا رَنْبَ فِيهَا ۗ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمُ ٱمْرَهُمُ فَقَالُواابْنُوْاعَلَيْهِمْ بُنْيَانًا ۚ ارْبُّهُمْ ٱعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِيْنَ عَلَيْوْ اعَلَىٰ اَمْرِهِـمْ لِنَتَّخِنَ تَى عَلَيْهِـمْ صَنْبِـكَ ا® سَيَقُوْلُوْنَ ثَكَ<sup>هُ</sup> رَّابِعُهُمُ كُلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَيْسَةٌ سَادِسُهُمْ كُلْبُهُمْ رَجِيًّا بِالْغَيْمِ وَيُقُولُونَ سَنِعَةٌ وَتَامِنُهُمُ كُلْبُهُمْ قُلْبُهُمْ قُلْ يَتِي ٱعْلَمُ بِعِكَ بِهِمْ مَا يَعْلَمُهُ إِلَّا قَلِيْكُ أَهُ فَلَا تُمَارِفِيهِمْ إِلَّا مِزَاءٌ ظَاهِرًا ۚ وَلَا نَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِّنْهُمْ أَحَدًا ﴿ وَلا تَقُوْلَنَّ لِشَائِ وِإِنِّي فَاعِلُّ ذَٰلِكَ غَدًّا اصْ إِلَّا ٱنۡ يَتُشَآءَ اللّٰهُ ۚ وَاذْكُرُ رَّبِّكَ إِذَا نَسِينَ وَقُلْ عَلَى إِنْ يَهُلِمِ بِنِ لَنِّ لِٱقْرَبَ مِنْ هٰذَارَشُكَا ﴿ وَكِبَثُوْا فِي كُهُفِهُمْ ثُلْثُ مِأْكُةٍ سِنِيْنَ <u>وَ اَزْدَادُوْ اِتِنْعًا @قُلِ اللهُ أَعْلَمُ مِمَا لَكِثُوْا ۚ لَهُ غَيْبُ السَّلُوٰتِ وَالْاَرْضِ </u> بُصِرْبِهِ وَٱسْمِعْ مَالَهُمْ مِنْ دُوْنِهِ مِنْ وَلِيَّ وَلَا يُثْرِكُ فِي هُلِكَ

حَدَّا⊕ وَاثُلُ مَآ أُوْجِي إِلَىٰكِ مِنْ كِتَابِ رَبِكُ ۚ لَامُكَةِ لَ لِكُلِمْتِ نُ يَجِدَ مِنْ دُوْنِهِ مُلْتَكَدًا ﴿ وَاصْبِرْنَفُسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَ لْغُلُا وَوْ وَالْعَثِيمِّ يُرِيْكُ وْنَ وَجْهَاهُ وَلَا تَعْنُلُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ مَّ ثُو عَيْوِةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قُلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَالبَّعُ هُوٰ مُوَّا مُرُهُ فُرُطًا۞ وَقُلِ الْحُتُّ مِنْ رَبَّكُمُ ۖ فَكِنْ شَأَءَ فَلَنْوُمِنْ وَ مَنْ شَاءَ فَلْيَكُفُرُ النَّا آعْتَلُ نَا لِلطِّلِمِينَ نَارًا ٱحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمِياءَ كَالْمُهْ لِي يُغْوِي الْوُجُوْةُ مْبِشْ الشَّرَابُ ۗ وَ سَأَءُتْ مُرْتَفَقًا ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَبِلُوا الصَّلِحَتِ إِنَّا لَا نُضِيْهُ جُرَمَنِ آحُسَنَ عَمَلًا ﴿ أُولَلِكَ لَهُمُ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِي مِنْ تَخْرِ نْهٰرُ يُحُلَّوْنَ فِيهَا مِنْ اَسَاوِرَمِنْ ذَهَبِ وَ يَكْبَسُوْنَ ثِيَايًا خُضُرًّ نْنُ سِ وَاسْتَبْرُقِ مُتَّكِمِيْنَ فِيهَا عَلَى الْأَرَابِكِ فِعُرَالِنُوابُ حُسُنَتْ مُزْتَفَقًا ۞ وَاضِرِبُ لَهُمُ مَّثَكَّا رَّجُكَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَى هِمَا جنَّتَيْنِ مِنْ اَعْنَابِ وَحَفَفْنُهُمَا ٰبِغَنِلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمُ ارْزِعًا ۞كِلْتَا عَنْتَيْنِ أَتُّ أُكُلُهَا وَكُوْ تَظُلِمُ مِّنْهُ شَيْرًا 'وَفَيِّرُنَا خِلْلَهُ الْهُرَانِيُّ إِلَٰ وُكَانَ لَهُ ثُمْرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُو يُحَاوِرُهُ ٱنَاأَكْثُرُ مِنْكَ مَالَا وَاعْزُ نَفَرًا ﴿وَدَخُلُ جَنَّتُهُ وَهُوظَالِمٌ لِّنَفْسِهُ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَهُدُكُ هَٰذُ ِكُانُوْوَكَا ٱ**خُنُ السَّاعَةُ قَالِمَةٌ وَلَئِن**َ ثُدِدُتُ اِلَى رَبِّى لَاجِدَتَ

لخلفتم

ِ مِنْهَا مُنْقَلِبًاٰ@قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُو يُعَاوِرُهُ ٱلْفُرْتِ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْهَا مُنْقَلِبًاٰ@قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُو يُعَاوِرُهُ ٱلْفُرْتِ بِالَّذِي خَلَقَكَ

مِنْ تُرَابِ ثُمُّ مِنْ تُطْفَةٍ ثُمُّ سَوِّيكَ رَجُلًا ﴿ لَكِنَا هُوَاللَّهُ رَبِّي وَلَا

ٱشُرِكُ بِرَبِّنُ ٱحَدًا ۞ وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ تُلْتَ مَاشَآءُ اللَّهُ ۗ لَا قُوَّةَ

إِلَّا بِاللَّهِ ۚ إِنْ تَكُنِّ إِنَّا أَقُلَّ مِنْكُ مَالًّا وُّولَكًا ﴿ فَعَسَى مَ بِّنَ اَنْ

يُّوْتِين خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وُيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَاكَامِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ

صَعِيْكًا ازَاقًا ﴿ أَوْيُصْبِحَ مَأْ وُهُا غَوْرًا فَكُنْ تَسْتَطِيْعَ لَهُ طَلَبًا ﴿ وَأَحِيْطَ

بِثَكْرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَيْهِ عَلَى مَأَانَفَقَ فِيهَا وَهِي خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا

وَيُقُولُ لِلْيَنْتَنِي لَمُ أَشْرِكُ بِرَتِي آكَدًا۞ وَلَمُ تَكُنُ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ﴿ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ بِلَّهِ الْحَقِّ مُوحَيْرٌ عُ اللَّهُ وَابَّا وَحَيْرٌ عُقْبًا ﴿ وَاضْرِبْ لَهُ مْ مَّتَكَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا كَمَا ٓ إِ ٱنْزَلْنَهُ مِن السَّمَاءِ فَاخْتَلُطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَعِ هَشِيمُ أَنْ رُوُّهُ الرِّيعُ وكان اللهُ عَلَى كُلِ تَنْنَى عِلْمُفْتَدِرًا ﴿ الْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِنْيَاتُ الْحَيْوةِ الرُّهُ نَيَا وَالْبِقِيتُ الصِّلِعْتُ خَيْرٌ عِنْدَرَبِكَ ثَوَارًا وَخَيْرٌ اَمَرُّ ﴿ وَ يُوْمُ نُسُيِّرُ الْجِبَالُ وَتُرَى الْأَرْضَ بِأَرِيزَةٌ وَّحَتَىٰ أَنْهُمْ فَلَهُ نُغَادِرْ

مِنْهُمْ أَحَدًا اللهِ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا الْقَدُ جِئْتُمُونَا كَا خَلَفْنَكُمْ

ِ **ٱوَّلُ مُرَّقِ ۚ بِكُ زَعَمُهُ ثُمُ ٱلَّنُ تَجُعُ**كَ لَكُمُومِّوْعِدًا ۞ وَوُضِعَ الْكِتْبُ

فَتُرَى النَّبُ رِمِينَ مُشُوفِقِينَ مِمَّا فِيْرِ دَيَّةُولُونَ يُويُكُتَنَا مَالِ هٰذَا

٥

بِيرَةً وَلَا لِيَهِرَةً إِلَّا أَحْصَهُ مُرِرُتُكَ آحَكًا ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلْيِكَةِ النَّجُنُّ وَالْإِدْمَ كَانُ مِنَ الْجِينَ فَفَسَقَ عَنْ آمُرِ رُبِّهُ ۚ ٱفَتَنَيَّ فَوُوْنَهُ وَذُرِّرً أَءْ مِنْ دُوْنِي وَهُمْ لَكُمْ عَنُ وَّ بِثَسَ لِلطَّلِمِينَ بَكَ لَا ۞ شُهُنْ تُفُوُّمُ خَلْقَ التَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ وَلَاْخَلْقَ ٱنْفُسِهِمْ ۖ وَمَا كُنْتُ ىگا@وَيُوْمُرِيقُوْلُ نَادُوُاشُرُكَآءِي الْأَنْيْنَ زَعَ فَكَ عَوْهُمْ فَكُمُ يِسْتَجِيبُوْالَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمُ مَّوْبِقًا ﴿ وَرَا الْمُجْرِمُوْنَ التَّارَفَظَنُّوا ٱنَّهُمُ مُواقِعُوهُا وَلَمْ بِجِلُواعَهُا مَصْرِفًا ﴿ وَلَقَلُ صَرَّفَا فِي هٰذَاالْقُرُانِ لِلتَّأْسِ مِنْ كُلِّ مَثَيِلٌ وَكَانَ الْإِنْسَانُ ٱكْتُرَشِّي ۗ جَدَلُا ﴿ وَمَامَنُعُ النَّاسِ أَنْ يُؤْمِنُوۤ إِذْ جَآءَهُمُ الْهُلْ ي وَيُسْتَغْفُرُوۤ ارْتُمُ إِلَّا أَنْ تَأْتِيهُ مُرْسُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ اَوْيَاتِيهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ۞ وَمَـا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ إِلَّا مُبَتِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ وَيُجَادِلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لْبَاطِلِ لِيُنْ حِضُوا بِهِ الْعُنَّ وَاتَّخَذُوا الَّتِي وَمَا أَنْنُورُوا هُزُواْ ﴿ مَنْ ٱظْلَمُرُمِتَنْ ذُكِّرَ بِٱلْتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِى مَأْقَكُمْتُ يَكُ وُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُونِهِمُ ٱكِنَّةٌ أَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِي ٓ أَذَا نِهِمْ وَقُرًّا نُ تَلْعُهُمُ إِلَى الْهُلْى فَكُنْ يَّهُتَكُ وَالِذَّا اَبِكَا @ وَرَبُّكَ الْغَفُوْرُذُ رِّحْمَةُ لَوْ يُؤَاخِنُ هُمْ مِمَا كُسُبُوا لَعَجَالَ لَهُمُ الْعَنَابُ بِلْ لَهُمْ مِّوْ

ڹٛۮؙۏ۫ڹؚ؋ڡؘۅٛؠؚڷٳ؈ۅؘؾؚڵڮٳڵڨؙۯ<u>ٙؽٳۿڵڴڹۿؙۄۛ</u>ڵػٳڟؙ<del>ڰؠ</del>ۄٛ جَعَلْنَالِكَهُلِكِهِمُوِّكُوْعِلَّا ﴿ وَإِذْ قَالَ مُؤْسَى لِفَتْمُهُ لَا ٱبْرَحُ حَتَّى لُغُ مُجْمَعُ الْبُحْرِيْنِ أَوْ أَمْضِي حُقُبًا ۞ فَلَتَابِلُغَا مُجْمَعُ بِيْنِهِمَانِيهِ حُوْتَهُمْا فَاتَّخَذَ سَبِيْلَهُ فِي الْبَحْرِسَرِيَّانَ فَكُمَّاجَاوَزًا قَالَ لِفَتْمَهُ إِتَّنَا غَدُآءَنَا لَقَنُ لِقِيْنَا مِنُ سَفَى نَاهِنَا نَصَيًّا ﴿ قَالَ ٱرْءَيْتَ إِذْ ٱوَمُنَّاۤ اِلَّهِ الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نِيدِيتُ الْحُوْتُ وَمَا آنُسْنِيهُ إِلَّا الشَّيْطُنُ آنَ آذُكُرُهُ ۗ وَ اتُخَذَ سَينِيلَة فِي الْبَحْرِ عَيِيًا ۞ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغٍ ۖ فَارْتَكُما عَلَى اثَارِهِمَا قَصَصًا أَنْ فَوْجِكَا عَيْكًا مِّنْ عِبَادِنَآ الْيُنْدُرْكُمَّ مِّنْ عِنْدِكَا وَعَلَّمُنٰهُ مِنْ لَّذُنَّاعِلْمًا ۞ قَالَ لَهُ مُوْسِي هَـَلُ اَتَّبِعُكَ عَلَى اَنْ تُعَلِّبُنِ مِمَّا عُلِّيْتُ رُشُكَّا ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ وَ كَيْفَ تَصْبِرُعَلَى مَالَحْ نَجُطْ بِهِ خُبْرًا ۞ قَالَ سَتَجِدُ نِيِّ إِنْ شَاءَاللَّهُ صَابِرً وَّلَا اَعْصِيْ لِكَ اَمْرًا ﴿ قَالَ فَإِنِ النَّبُعُنْتِيْنَ فَلَا تَسْعَلِٰنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّ أُخْدِثُ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿ فَانْطَلَقَا سَحَتَّى إِذَا رَكِبًا فِي السَّفِينَةِ <del>َّضُرَقُ</del>هَا "قَالَ اَخُرَقْتُهَا لِتُغُرِقَ اَهْلَهَا الْقَلْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ©قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِتَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا@قَالَ لَا تُوَّاخِنْ نِيْ بِمَانِينِيْ وَ لَا تُرْهِفُنِي مِنْ ٱمْرِي عُسُرًا ۞ فَانْطَلَقُا ۚ تَحَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلْمًا فَقَتَ لَكُ قَالَ أَتَتَلْتُ نَفْسًا زُكِيَّةً إِنْخَارِنَفْسِ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا تُكُرًّا @

٧١٠.

) اَكُمْ اَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِي صَبْرًا ۞ قَالَ إِنْ ٱلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بِعُدُكُ هَا فَكُلِّ تُصْعِدُ بِنِيْ ۚ قَلْ بِكَغْتَ مِنْ لَكُ نِيِّ عُنْرًا ﴿ فَانْطُلُقَا مُتَّاتِكُمْ إِذَا آتِياً اهْلَ قُرْيَةٍ واسْتُطْعَمَا أَهْلُهَا فَأَبُواْ اَنْ يُضِيِّفُوهُمَا فُوجِنَا فِيهَاجِنَارًا يُرِينُ اَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لؤشِئْتَ لَتَّخَنْ تَ عَلَيْهِ أَجُرًا ۞قَالَ لَمْنَا فِرَاتُ بَيْنِي ۗ وَ بَيْنِكَ ۗ بأُنْبَعُك يَتَأْوِيْل مَالَحُ تَسْتَطِعُ عَلَيْهِ صَبْرًا۞ٱمَّاالسَّفِيْنَةُ فَكَانَتُ مُسْكِينَ يَعْمُلُونَ فِي الْبَعْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ آعِيْبِهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ قِلْكُ تِيَأْخُونُ كُلِّ سَفِيْنَا فِي غَصْبًا ﴿ وَامَّا الْفُلْمُ فَكَانَ ٱبُوٰهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَيْمَيْنَ ٱنۡ يُّرۡهِڡۡ عَهُمَاطُغۡیَانًا وَّکُفَّاتَ فَارَدۡنَاۤ آنَ یُبۡںِ لَهُمَا رَبُّهُمَا خَیْرً مِّنْهُ زَكُوةً وَّأَقْرَبَ رُحْمًا ۞ وَأَمَّا الْحِيدَارُ فَكَانَ لِغُلْمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِي الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ تَحْنَةُ كُنْزُ لَهُمْ اَوْكَانَ اَبُوُهُمَا صَالِحًا ۖ فأراد رُبُّك أَنْ يَيْلُغُنَّا ٱشُرُّهُ هُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كُنْزُهُ مِمَا ۚ رُحْمَةٌ مِّنْ رُبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلَتُهُ عَنْ أَمْرِي ۚ ذٰلِكَ نَا وُيُلُ مَا لَمُرَسَّطِعُ عَلَيْهِ صَبْرًاهُ وَيَسْتُلُونَكُ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتُلُوا عَلَيْكُمْ مِيِّنُهُ | ذِكْرًا ﴿إِنَّا مَّكَنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَ اتَّيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبِّبًا ﴿ فَأَتْبِعُ سَبِيّا ﴿ حَتَّى إِذَا بِلَّغُ مَغُرِبُ الشَّمْسِ وَجِهَ هَاتَغُرُبُ فِي السَّمْسِ وَجِهَ هَاتَغُرُبُ فِي مِّئَةٍ وُوجَلُ عِنْدُهَا قَوْمًا مُ قُلْنَا يَكَاالْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنُ

45

نَّا@ذلِكَ جَزَاؤُهُمُ جَهَنَّمُ; يَمَا كَفَرُوا وَانْخَنْرُوۤ الْآيَّيُ وَرُسُّ الَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِعْتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّتُ الْفِرْدُوسِ نُزْلًا ﴿ لاَ يَبِغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا۞ قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَعُرُ مِنَادًا لِكَلِمُ كُمْرِيُوْخِي إِلَيَّ أَتِنَكَ إِلَّهُ كُمْرِالْةٌ وَإِحِنَّ فَكُنْ كَانَ يُرْجُوُا ت رتك عبد الأرتاق إذ كادى رتبان إِنَّ وَهَنَ الْعُظُمُ مِنِّي وَاشْتَعَكَ الرَّأْسُ شَا نَتِ امْرَاتِيْ عَاقِرًا فَهُبْ لِيُ مِنْ لَكُنْكَ وَلِيَّاكُ يَرِثُنِيْ وَ ال يَغَقُونُ ۗ وَاجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا ۞ يٰزُكُرِيَّا إِنَّانُكُيْتِرُكُ بِغُ سُمْهُ يَحْيُىٰ لَمُرْبَعُ عَلْ لَهُ مِنْ قَبُلْ سَمِيًّا ۞ قَالَ رَبِّ إَنَّ يَكُوْرُ

لِيْ غُلْمٌ وَكَانَتِ امْرَاتِيْ عَاقِرًا وَقَنْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبْرِعِتِيًّا ۞ قَالَ <u>گذلِك ْ قَالَ رَبُّك هُوعَكَ هَيِّنٌ وَّقَدُ خَلَقْتُكُ مِنْ قَبْلُ وَلَهْ تَكُ</u> شَيًّا۞ قَالَ رَبِّ اجْعَلُ لِّي أَيَةً \* قَالَ ايْدُكُ ٱلَّا ثُكِّلِمُ التَّاسَ تَلْكُ يَّالِ سَوِيًّا۞ فَخُرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِعْرَابِ فَأَوْسَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّعُوْ بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ۞ لِيَحْلِي خُذِ الْكِتْبَ بِقُوَّةٍ وَأَتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ۞ ۊؘۜۘڪنَاٽَارِمِنْ لَکُنَّنَا وَرُکُوةً ° وَکَانَ تَقِيًّا ۞ وَبَرُّا بِوَالِکَ يُهِ وَلَمُرِيكُنُّ جَبَّارًا عَصِيًّا@وَسَلَمُ عَلَيْهِ يَوْمُولِكَ وَيُومُ يِبُونُ وَيُومُ يَبُونُ وَيُومُ يُبِعِثُ جُيًّا<sup>®</sup> وَاذْكُرْ فِي الْكِتنِي مُرْيَعِرُ إِذِ انْتَبَانَ تُصِنَ ٱهْلِهَا مَكَانًا اللَّهِ وَيَّا فَ فَاتَّخَانَتُ مِنْ دُوْنِهِ مُرجِعُ إِيَّا مُّنَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتُكُثُّلُ لِهَا إِسْرِيًّا ۞ قَالَتْ إِنِّيَ ٱعُوْذُ بِالرَّحْلِي مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا۞ قَالَ إِنَّهَآ ٱنَارَسُوْلُ ڽٙڮ<sup>ڰ</sup>ٙٳۮۿۘڹڮٷٛڵڰٵؙۯؙڸؾٵ؈ۊؘڵڬٵڣ۠ٚؽڲؙۏڽڶٷٛۼڵۄۜٷۮۄؽٮڛۺڹؽ بَشَرُّ وَلَمْ اَكُ بَغِيًّا ۞ قَالَ كَنْ لِكِ ۚ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىٰٓ هَيِّنُ ۚ وَلِغِهُ ية لِلنَّاسِ وَرَجْمَةً مِّنَّا وَكَانَ آمُرًا مُقْضِيًّا ١٠ فَحَمَلَتُهُ فَانْتَبَانُ فُ بهِ مَكَأَنَّا قَصِيًّا ﴿ فَأَجَأَءُهَا الْمُغَاضُ إِلَى جِذُعِ النَّغُلُةِ ۚ قَالَتُ <u>لَ</u>يُتَنِيُ مِتُّ قَبُلَ هٰ إِنَّا وَكُنْتُ نَسُبًا مِّنْسِيًّا ﴿ فَنَادُ لِهَا مِنْ تَخْتِهَ ۖ إِ تَحْزَنِيْ قَلْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ۞ وَهُزِّينَ إِلَيْكِ بِجِنْ لَّغَنْلَةِ نُسَّلِقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ۞ فَكُلِي وَاشْرَ بِي وَقَرِيٰ عَنِيْنَا قَإِمَّا

١.

منزك

ه ليسد دنفر

منزك

كُ الرَّحْمٰنِ خَرُوْالْمُجَكِّ الرَّبُكِيَّا الْأَفْغَلُفَ مِنَ بَعُـ رِهِمُ-اَضَاعُواالصَّالُوةَ وَاتَّبَعُواالشَّهُولِ فَسُونَ يَلْقُونَ عَيًّا ﴿ إِلَّا مَنَّ تَابَ وَأَمَنَ وَعَمِلَ صَالِعًا فَأُولَٰإِكَ يَنْ خُلُونَ الْجُنَّةَ وَلَا يُظْلُمُونَ شَيِّكُاكُ جَنَّتِ عَدُنِ الَّذِي وَعَدَ الرَّحُمْنُ عِبَادَةُ بِالْغَيْبِ لِنَّهُ كَانَ وَعُنُ لا مَا تُتِيّا ۞ لا يَسْمُعُونَ فِيهَا لَغُوَّا الْأِسَلَمَا ۗ وَلَهُمُ رِزْقُهُمْ فِيهَا لَكُوا وَعَشِيًّا ۞ تِلْكَ الْجُنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ۞ وَ نْتُنْزُكُ إِلَّا بِأُمْرِرَتِكَ لَهُ مَا بِينَ أَيْنِ أَيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بِينَ ذَٰلِكَ مَا كَأْنَ رَتْكَ نَسَبًّا ﴿ رَبُّ التَّكُوبِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعُمُّ مُو وَ طَيرُ لِعِبَادَتِهِ هَكُ تَعُلُمُ لَهُ سَمِيًّا ﴿ وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ ءَإِذَا مَا تُّ كَسُوْفَ أَخْرِجُ حَيًّا ۞ أَوْلَا بِنَكُرُ الْإِنْسَانَ أَنَّا خَلَقْنُهُ مِنْ قَبُلُ لَهُ بِكُ شُنًّا ﴿ فُورَتُكَ لَكُنْ يُرَبُّهُ وَالشَّيْطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَتُهُمْ حُوْلًا مَهَ تَحَرِجِثِيّا ﴿ ثُمَّ لَنَانُوعَى مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ إِيُّهُ مُ أَشَرُ عَلَى الرَّحْمِن عِتِيًّا ۚ ثُمُّ لَغُونُ ٱعْلَمُ بِالْذَيْنِ هُمُ ٱوْلَى بِهَا صِلِيًّا ۞ وَإِنْ مِّنَكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبُّكَ حَتُمَّامُّ قَضِيًّا ۞ ثُمُّ نُنْخِيِّ الَّذِينَ اتَّقَوْا وّ نَنُرُ الظُّلِمِينُ فِيُهَاجِثِتًا ﴿وَإِذَانُتُلْ عَلَيْهُمُ الْتُنَابِينَ فَكَالُ الَّذِيْنَ كُفُووُ الِلَّذِيْنِ أَمَنُوَّا لَيُّ الْفَرِيْقِيْنِ خَيْرٌ مُقَامًّا وَ أَحْسَنُ نُرِيًّا ﴿وَكُمُ الْفُلُكُ الْفَهُ مُرِّنَ قُرْنِ هُمُ اَحْسُنُ أَفَاثًا وَرَءُكًا ﴿

قُلُ مَنْ كَانَ فِي الصَّلْلَةِ فَلْمُدُّدُ لَهُ الرَّحْمُنُ مَدًّا أَهُ حَتَّى إِذَا رَأُوا مَا يُوْعِدُ وْنَ إِمَّا الْعَنَابِ وَإِمَّا السَّاعَةُ فَسَيْعِلْمُوْنَ مَنْ هُو شُرُّ مُكَانَاوًا ضَعَفُ جُنْدًا ۞ وَيُزِينُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَكُواهُكُى وَالْبُقِيكُ لصَّلِفُ خَيْرٌ عِنْكُ رَبِّكَ ثُوالِاً وْخَيْرٌ مَّرَدًا ﴿ أَفْرُونِتَ الَّذِي كُفَرَّ لِيْنَا وْقَالَ لِأُوْتَكُنَّ مَالًا وَّوْلَكَا ۞ ٱطَّلَعَ الْغَيْبُ ٱمِراثَّكُونَ عِنْ كَ رِّحْلِنِ عَهْدًا ﴿ كَلَا أَسَاكُتُكُ مَا يَقُولُ وَنَدُّنُ لَهُ مِنَ الْعَـٰ نَااب مَكَّا ﴿ وَكِرَثُهُ مَا يَقُولُ وَمَا تِتِنْنَا فَرُدًا ۞ وَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ اللَّهِ لْيَكُوْنُوْ الْهُمُ عِزَّاكُ كَلَّا مُسَيَكُفُؤُونَ بِعِيَادَتِهِمْ وَيَكُوْنُونَ عَلَيْهِ ضِدًّا ﴿ ٱلْمُتَوَانًا آرُسُلُنَا الشَّيْطِينَ عَلَى الْكُفِينِ تَؤُرُّهُمُ الَّا فَلَا تَعْجُلُ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّهَا لَعُنَّا لَهُ مُرْعَكًا ﴿ وَمُرْخُشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّمْر وَفُكُ اهْ وَنُسُوقُ الْمُجُرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمُ وزُدًا ١٠ كَيْلِكُونَ الشَّفَاعَة إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحُمٰنِ عَفْدًا ۞ وَ قَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًّا ۞ لَقَلَ جِغُنَّمُ شَيْئًا إِدًّا ﴿ تَكَادُ السَّلَوْتُ يَنَفَظَّرُنَ مِنْدُوتَنَشَّقُ الْأَرْضُ وَتَخِرُّا بِعِبَالُ هَنَّاكَ أَنُ دَعُوْالِلرِّحْلِنِ وَلَنَّاهُ وَمَا يَنْبَغِيُ لِلرِّحْ نُ يُنْخِنَ وَلَكًا هَٰإِنُ كُلُّ مَنْ فِي التَّمَاٰ حِي وَالْأَرْضِ إِلَّا أَتِي الرَّحْمَا عَبْكًا اللَّهُ لَقُكُ ٱحُصَّاهُمُ وَعَنَّاهُمُ عَنَّا اللَّهِ وَكُلَّاهُمُ التِّيْرِ بَوْمَ الْقِي فُرْدًا@إِنَّ الَّذِينَ أَمُنُوا وَعَبِلُوا الصَّلِعَتِ سَيَجُعُلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ

تع. 1

وقف لازمر

غَنْمِيُ وَلِي فِيهًا مَارِبُ أَخُرِي وَقَالَ الْقِهَايِلُولِي وَ فَالْقُلْهَا فَإِذَ ى َحَتَكُّ تَسْنَعِي ﴿ قَالَ خُنُهُ هَاوُلَا تَخَفُّ شَنْعِتُ مُ هَاسِنُتُ ٱلْأَوْلِ ﴿ وَاضْمُهُ بِدَكِ إِلَى جِنَاحِكَ تَغْرُجُ بِيضَاءُ مِنْ غَيْرِسُومٍ إِنَّ ٱنْحُدِي ﴿ لِيُرِيكَ مِنْ الْيِتِنَا الْكُنْرِي شَاذُ هَبْ اللَّ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعْي شَوْقَالَ رَبّ الْمُرْمُ لِيُ صَدُرِي ٥ وَيَتِيرُ لِيَ آمُرِي ٥ وَاحْلُلُ عُقُدَةً مِّنْ لِسَالِيُ ١٠ يَفُقَهُوْا قَوْلِيُ ﴾ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنَ اهْلِي ﴿ هَا وُونَ آخِي ﴿ شُكُدُ بِهَ ٱزْدِي ﴿ وَٱشُولُهُ فِي ٓ ٱمُرِي ﴿ كَيْ نَسْبَعَكَ كَثِيرًا ﴿ وَّ نَنُكُرُكُ لِكَ كَثِيرًا ﴿ إِنَّكَ كُنْتُ بِنَا بَصِيرًا ۞ قَالَ قَدْاْ وَتِبْتَ سُؤُلُكَ بِمُوْلِينِ وَلَقَدُ مَنْتَاعَلَيْكُ مَرَّةً ٱنْخُرِي ﴿ إِذْ ٱوْحَيْنَآ إِلَّى أُمِّكَ فَأَيُوْكَى ﴿ آنِ اقْدِ فِيهِ فِي التَّابُوْتِ فَأَقْدِ فِيهِ فِي الْيَوِفَلَيْكُو ِ الْيَحْ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَلُو لِي وَعَلُوْلَهُ وَٱلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُبَّةً مِّنِّيُّ وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِيُ ﴾ إِذْ تَنْشِينَ أُخْتُكَ فَتَقُوْلُ هَلْ ٱذْلُكُمْ عَلَى مَنْ يُكْفُلُهُ ۚ فَرَجَعُنَكَ إِلَّى أُمِّكَ كَنْ تَقَرَّ عَيْنُهُمَا وَلَا تُحْزَنَهُ وَقَتَلُتَ نَفْهُ نَجَيْنِكَ مِنَ الْغَيْمِ وَفَكَنَاكَ فُتُونًا أَهُ فَلَيْثُكَ بِبِنِينَ فِي آهُلِ مَنْ يَنَ نُمُّرِجِئُكَ عَلَىٰ قَىٰ رِبِيُوْلِى ﴿ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِىٰ ﴿ إِذْ هُد اَنْتُ وَانْخُوكِ بِالْنِيْ وَلاتَنِيَا فِي ذِكْرِي ۚ إِذْهِبَٱ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ · فَى ﴿ نَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيُمَّا لَعَلَّهُ يَتَلَاكُوا وَيُخْشِّي ﴿ قَالَارَبِّنَا إِنَّنَا

نَغَاثُ أَنْ يُغْرِطُ عَلَيْنَآ أَوْ أَنْ يُطْغِي ۞ قَالَ لَا تَغَافَاۤ إِتَّنْ فِي مَكُمْ سُمُعُ وَ أَرِي ﴿ فَأَتِيهُ فَقُولُا إِنَّا لِينُولِا رَبِّكَ فَأَرْسِلُ مَعْنَا بِنِيْ سُرَاءِيُكُ هُ وَلَا تُعَنِّبُهُ مُرَّفًا ثُونُ جَمُنَكَ بِآلِيةٍ صِّنُ رُبِّكُ وَالسَّلَمُ عَ ئِنِ اتَّبَعُ الْهُلُمِي® إِنَّاقِكُ ٱُوْجِيَ إِلَيْنَآ أَنَّ الْعُذَابُ عَلَى مَنْكُنَّ بُ وَتُولِّى ⊗قَالَ فَمَنْ رَثِيُكُمَ آيِمُولِي ®قَالَ رَثِيْنَا الَّـنِيِّ اَعْطَى كُلَّ ثَيْنَ خَلْقَةُ ثُمِّهِ مَنْ يَ هَالَ فَهُمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ الْأُولِي ۞ قَالَ عِلْهُاعِنْدُ رِيْنُ فِي كِتْبِ لَا يَضِكُ رُبِّيُ وَلَا يَنْسَى ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَـكُمُ رُضُ مُهُنَّا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًّا وَٱنْزَلَ مِنَ السَّهَاءُ فَأَخْرُجُنَّا بِهَ ٱزْوَالِمَامِّنُ تَبَآتِ شَتَّى ﴿ كُلُوا وَارْعَوْا اَنْعَامَكُمْ أُنِّ فِي ذَٰ لِكَ لَالِتِ ولىالتُّهٰى هَٰمِنُهُا خَلَقْنَكُمُ وَفِيْهَا نُعِينُ كُمْ وَمِنْهَا ثُخُرِجُكُمُ نَارَةً خُرِي@وَلَقَدُ ٱرْبُنِهُ الْبِينَا كُلُّهَا قَكُنُّ بُواَلِيْ قَالَ أَجِئَتَنَا لِتُغْرِجِنَا نُ ٱرْضِنَا البِرِعُولِةِ لِمُولِمِي@فَلْنَاأْتِينَاكَ بِسِعُورِيِّنُولِهِ فَاجْعَلْ بِينَدَ بينك مُوعِدًا لَا بُخُلِفُهُ بَحْنُ وَلَا انْتُ مَكَانًا مُوَّى قَالَ مُوعِدُ يُومُ الزِّينَةُ وَأَنْ يَتَّحُشُرُ التَّأَسُّ صَعْحًى ﴿ فَتُولِّي فِرْعَوْنَ فِحِيمَ كَبُرُ نُمُّرُ اَقٰ⊕ فَآلَ لَهُ مُرَّمُّولِيكَ وَيُلِكُمُ لِا تَفْتُرُوْا عَلَى اللهِ كَنِيَّا فَيُسُجِيَّا بِعَنَانِ ۚ وَقُلُ خَابٌ مَنِ افْتَرَى ﴿ فَتَنَازِعُوۤ الْمُرْهُمُ رَبِيْنَاكُمُ وَ لَنْجُنُوي ﴿ قَالُوۡ اِنۡ هٰذَى ٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

الع

يْضِكُمْ بِسِيْرِهِما وَيَنْ هَمَا بِطَرِيُقَتِكُمُ الْمُثُلِّي ﴿ فَأَجْمِعُوا لَكُنْ كُمْ نُعْ الْتُوَاصُفًّا ۚ وَقُلُ ٱفْلَحَ الْيُومُرَمِنِ اسْتَعُلِّ ﴿ قَالُوْا لِمُوْلَكَى إِمَّا إَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّآ أَنْ تُكُونَ أَوَّلَ مَنْ ٱلْغَي ﴿ قَالَ بَكَ ٱلْقُوا ۚ فَإِذَا مِيَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُحْتَيُكُ إِلَيْهُ مِنْ سِعْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى 🐨 رُجُسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةٌ مُوْمِلِي® قُلْنَا لا تَخَفُ إِنَّكَ الْأَعْلِ ® وَٱلْقِ مَا فِيْ يَمِيْنِكَ تَكْقُفُ مَاصَنَعُوا ۚ إِنَّهَا صَنَعُوا كَيْدُ الْحِرِّ وَ لَا يُفْلِحُ السَّاحِرُحَيْثُ أَيْ فَأَلْقِي السَّعَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا أَمَنَّا بِرَبِ هُرُونَ وَ مُوْلِيي@ قَالَ امَنُ تَمْرُلُهُ قَبُلُ أَنْ اذَنَ لَكُمْرًاتَهُ لَكِيدُرُكُمُ الَّذِي عَلَيْكُمُ السِّعْرَ ۚ فَكَرُّ قَطِّعَنَّ اَبُ يَكُمْ وَارْجُكُمْ وُسَنِ خِلَافٍ قَلَاوُصَلِّبُكُمُ فِيُجُذُوْ عِالنَّعْ لِل وَلَتَعَلَّمُ نُ اللَّهُ أَلَنَّا أَشَكُّ عَنَا الَّاوَّ اَبْقَى ﴿ قَالُوا كُنّ نُوْثِرُكِ عَلَى مَا يَا إِنَا مِنَ الْبَيّنَتِ وَالَّذِيُ فَطَرَنَا فَاقْضِ مَاۤ اَنْتُ قَاضٍ إِنَّهَا تَقُضِي هٰذِهِ الْحُيُوةَ الدُّنْيَا ﴿ إِنَّا امْنَابِرَتِنَا لِيَغْفِرَلْنَا إِخْطَلِنَا وَمَآ أَكُومِ مِنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحُرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْغَى @إِنَّهُ مَنُ يَأْتِ رَبُّهُ مُغِرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهُمٌ الدينُونِي فِيهَا وَلا يَعْيَى @ وَمَنْ يَاٰتُهُ مُؤْمِنًا قَدُ عَمِلَ الصَّلِطِتِ فَأُولَيْكَ لَهُمُ الدَّرَجْتُ الْعُلْيُ جَنَّكُ عَدُنِ تَجُرِي مِنُ تَحُنِيهَا الْأَنْهُارُ خَلِدِيْنَ فِيهَا وَ عَ الْ ذَلِكَ جَزَّوُا مَنْ تَزَكَّى ﴿ وَلَقَنُ أَوْكَيْنَ ۚ إِلَّى مُوْسَى ۗ أَنْ ٱسْرِيعِبَادِي

منزاح

فَاضْرِبُ لَهُمُ طِرِيُقًا فِي الْبَحْرِيبُسَّا لَا يَخْفُ دُرِّكًا وَ لَا تَخْشَى ۞ فَأَتَبُعُهُمُ فِرُعُونُ بِجُنُودِمْ فَعَشِيهُمُ مِنَ الْيَقِرِمَا غَشِيهُمُ صَ فَ صَلَّ فِرْعُونُ قُومُهُ وَمَاهُ لَى ﴿ يَكِنِي ٓ اللَّهُ الْمُرَّاءِيُلُ قِنُ ٱنْجَيْنَكُمُ صِّنُ عَكُوِّكُوْ وَاعَدُ الْكُوْجَانِبَ الطُّوْرِ الْأَيْسُ وَنُزَّلُنَا عَلَيْكُو الْمُنَّ وَالسَّلُوي ۗ كُلُوا مِنُ طَيِّبِ مَأْرَخَ قُنْكُمْ وَلا تَطْغُوا فِيهِ فَيُحِلُّ عَلَيْكُمُ خَضَبِيْ ۚ وَمَنْ يَعُلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِيُ فَقَالُ هَوى ﴿ وَإِنَّىٰ لَغُفَّارٌ لِّمَنُ تَابَ وَأَمَنَ وَعَمِلُ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَذَى ﴿ وَمَا أَعْجَلُكُ عَنْ قَوْمِكَ لِنُولِي ﴿ قَالَ هُمْ أُولَاءٍ عَلَى أَثْرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتُرْضِي ﴿ قَالَ فَإِنَّا قَدُ فَتَنَا قَوْمُكَ مِنْ بَعْبِ كَ وَإَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ۞ فُرْجَعُ مُوْلِكَي إِلَى قَوْمِهِ عَضْيَانَ إِسِفَّاهُ قَالَ لِقُوْمِ ٱلْمُرْبِعِثُ كُوْرِيُّكُمُ وَعُكَّا حَسِنًا أُافِطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْراً رُدِينَّهُ أَنْ يَجُلَّ عَلَيْكُمُ غَضَبٌ مِّنُ رِّبِّكُمُ فَأَخُلُفُتُمُ مِّرُعِينَ ۞ فَالْوُا مَا ٱخْلَفْنَا مُوْعِدُكُ بِمُلْكِناً وَلَكِتَا حُبِيلًنآ أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقُومِ وَقَلَىٰ فَنْهَا فَكُذَاكِ اَلْقَى السَّامِرِيُّ فَ فَأَخْرِجَ لَهُ مُ عِنِيلًا حِسْدًا لَّذَ خُوارٌ فَقَالُوا هَٰذَآ الْهُكُمْ وَإِلَّهُ مُوسَى ﴿ فَنَسِي إِنَّ اللَّهُ يُرْجِعُ إِلَّيْهُمْ قُولًا لَهُ وُلايمُلكُ لَهُ مُضِرًّا وَلا نَفُعًا ﴿ وَلَقَنْ قَالَ لَهُمُ هُرُونُ مِنْ قَبْلُ يْقُوْمِ إِنَّهَا فُتِنْتُكُمْ بِهُ وَإِنَّ رَبُّكُمُ الرَّحَلَاثُ فَإِنَّا يَعُونِي وَٱطِيعُوا

ا (الحال ع

اَمْرِيْ ﴿ وَالْوَالَنِ تَنْبُرُ حَ عَلَيْهِ عَكِفِينَ حَتَّى يُرْجِعُ لِلْبُنَّا مُوسَى ﴿ قَالَ يَهْرُونُ مَا مُنْعُكُ إِذْ رَايِتِهُمُ صَلَّةً ] ﴿ ٱلَّا تَتَّبِعُنِ ۗ افْعَصَيْتُ مُرِيُ؈ قَالَ يَبْنُؤُمُ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْمِيْ إِنَّيْ خَشِيْتُ اَنْ تَقُولُ فَرَقْتَ بَيْنَ بَنِي إِنْ إِنْ إِنْ إِنْ الْمُرَاءِيْلُ وَلَمُ تَرَقُبُ قُولِيْ ﴿ قَالَ فَهَاخُطُبُكَ لِسَامِرِي ﴿ قَالَ بَصُرْتُ بِمَالَمُ يَبُضُرُوا بِهِ فَقَبَضُتُ قَبْضَةً مِّنُ اتْرِالرِّسُولِ فَنَبَنْ مُا وَكُنْ لِكَ سَوَّلِتُ لِلْ الْوَسُولِ فَنُبَنُّ مُا وَكُنْ لِكَ سَوَّلِتُ لِلْ نَفْسِي اللَّهِ اللَّهِ مَا تَرَالُ نَفْسِي اللَّهِ مَا تَرَالُ نَفْسِي اللَّهِ مَا يَرَالُ لَكُ سَوَّلِتُ لِلْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ الْ قَالَ فَاذْهُبُ فِإِنَّ لَكَ فِي الْحَيْوِةِ أَنْ تَقُوْلَ لَاصِمَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلُفَهُ وَانْظُرُ إِلَى اللهِكَ الَّذِي ظُلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ﴿ كَخُيْرَقَتَّهُ ثُمَّ لِنَسْفَتَهُ فِي الْبَيْرِنَسُفًا ﴿ إِنَّهَاۤ اللَّهُ كُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا الله ٳؖڒۿؙۅٚۅڛۼػؙڷۺؽۦؚ۫ۼڵؠٵۧ۞ػڹڸڬڹؘڠؙڞؙۼۘڵؽڮڡؚڹؙٳؽٳۧ؞ڡٚٲڡؙۮ سَبِقَ وَقِنُ انْيِنُكُ مِنْ لَدُوْ الْأَصْمَنِ ٱعْرَضَ عَنْهُ فَانَّهُ يَكُمِلُ يُوْمُ الْقِيْمَةُ وِزُدًّا فَ خُلِي يُنَ فِيْهُ وَسَأَءَ لَهُمْ يُوْمُ الْقِيمَةِ حِمُلًا ﴿ يُّوْمُ يَنْفُونُونِ الصَّوْرِ وَتَحْتُمُوا لَمُجْرِمِينَ يَوْمَدِنِ ذُرْقًا ﴿ يَتَنَا فَتُونَ بِيُهُمُ إِنْ لَبِنْتُمُ الْاعَشَرُا۞ نَعَنْ أَعُلَمُ بِهِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَعُولُ ٱمْتُلَهُ مُورُطِرِيْفَةً إِنْ لَبِتُتُمْ إِلَّا يُومًا ﴿ وَيَنْعُلُونِكَ عَنِ إِنْجِهَالَ فَقُلُ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسُفًا فَ فَيَنَ رُهَا قَاعًا صَفُصَفًا ﴿ لَّا زَى فِيهَا عِوجًا وَلاَ آمُتًا ۞ يَوْمَهِ نِي يَتَكِبِعُونَ السَّاعِي لا

والمالية

وَجُ لَهُ \* وَخَشَعَتِ الْأَصُواتُ لِلرَّحْلِينَ فَلَا تَسُمُعُ إِلَّا هَبُسًا ۞ يُومُمِينِ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحَمْنُ وَرَضِي لَهُ قَوْلًا ۞ يَعْلُمُ مِمَا بَيْنَ أَيْدِيُهِمُ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْيًا ﴿ وَعَنْتِ الْوُجُوهُ لِلَّهِ يَالْقَيُّومُ وَقَالُ خَابَ مَنْ حَمَّا ظُلُمًا ﴿ وَمَنُ يَعْمُلُ مِنَ الصَّلِعْتِ وَهُوَمُؤُمِنٌ فَلَا يَغْفُ ظُلُبًا وَلَا هَضُمَّا ۞ وَكُذٰلِكَ ٱنْزُلْنَهُ قُرُانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفُنَا فِيُهِ مِنَ لُوَعِيْبِ لَعَكَهُمْ يَتَّعُفُونَ أَوْ يُعُيُّ ثُ لَهُمُّ ذِكْرًا ﴿ فَتَعَلَى اللَّهُ الْمَلِكُ لَّحَقُّ ۚ وَلَا تَعْمُلُ بِالْقُرُانِ مِنُ قَبْلِ أَنْ يُّقُضَى إِلَيْكَ وَحُيُّهُ ۚ وَ قُلُ رَّيْتِ زِدُنِيْ عِلْمًا ﴿ وَلَقِينَ عَهِيْ نَأَ إِلَىٰ اَدُمُرُمِنَ قَبُـٰلُ فَنَسِيَ وَ مُرْبَعِدُ لَهُ عَزْمًا ٥ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلْيِكَةِ اسْجُكُوا لِإِدْمُ فَسَجِكُواً اِبْلِيُسَ ۚ اِنِي ﴿ فَقُلُنَا يَادُمُ إِنَّ هِنَا عَدُوًّا لِكَ وَلِزَوْجِكَ فَكَرَ يُخْرِجَنُّكُما مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ۞ إِنَّ لَكَ ٱلَّا تَجَوُوعَ فِيهَا وَ لَا تُعُزِّى ﴿ وَاتَّكَ لَا تَظْمُؤُا فِيهَا وَلا تَضْعِ ﴿ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ الشَّيْطِنُ ﴾ يَآذُوُمُ هَالُ ٱذُكُّكَ عَلَى شَجَرَةِ النُّكُلِي وَمُلُكِ لَا يَبْلِي ﴿ فَأَكَلَا مِنُهَأَ فَبُكُ تُ لَهُمُا سُوْاتُهُمُا وَطَفِقاً يَخْصِفْنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرُقِ لْجُنْكُةُ ۚ وَعُطِّي أَدُمُرُكُهُ فَعُونِي ﴿ ثُمُّ اجْتُلُهُ رُبُّهُ فَيَاكِ وُوهُلَى ﴿ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيْعًا لِعُضَّكُمْ لِبِعْضِ عَالَمُ

ن دا

ر ان

غَاةًا كَاتُسَكَّكُهُ قِبْنَى هُدَّى هُدَّى فَكَنِ اتَّبَعَ هُدَاى فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَتْقَى⊕ عَنْ ذِكْرِيْ فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةٌ ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهُ يَـوْمُ لْقِيمَةِ أَعْلَى ﴿ وَكُنْ لِمُ حَشَرْتَنِي أَعْلَى وَقَنْ كُنْتُ بَصِيرًا ﴿ قَالَ كِنْ لِكَ اَنْتُكَ الْيُنَا فَنِسَيْتُهَا ۚ وَكُنْ لِكَ الْيُومُ تُنْسِي ﴿ وَكُنْ لِكَ غِزِيُ مَنْ اَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنُ بِالْبِ رَبِّهِ ۗ وَلَعَذَابُ الْأَخِرَةِ اَشَدُّ وُٱبْقِيٰ@ٱفْكُهُ يَهُدِي لَهُ مُرَكَّمُ اَهُلَكُنَا قَبْلَهُ مُرِّمِنَ الْقُرُونِ يَنْشُونَ فِي مَلْكِنِهِمْ انَّ فِي ذٰلِكَ لَا يَتِ لِأُولِي النَّهٰي ﴿ وَلَوْ لَا كَالِمَا سَبَقَتْ مِنْ رُبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَآجَلٌ مُّسَتَّى أَنْ فَأَصْبِرْعَ لَى مَ بْقُوْلُوْنَ وَسَرِّبُحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلُ طُلُوْءِ الشَّمْسِ وَقَبْلُ غُرُوْبِهَا ۚ وَ بِنُ إِنَّا تِي الَّيْلِ فَسَبِّغُ وَٱطْلِفَ النَّهَا لِلْعَلَّكَ تَرْضَى ۞ وَلَا تَلُمُّدَّ تَ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَعْنَا بِهَ ازْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا قُلِنَفْتِنَهُ مُ فِيْهِ وَرِذْقُ رَبِّكَ حَيْرٌ وَٱبْغَى ﴿ وَأَمْزِ آهُلَكَ بِالصَّلْوَةِ وَاصْطَبِرُ عَلِيْهَا ۚ لاَنْتَكُكُ رِزْقًا ۚ ثَعَنُ نَرْزُقُكَ ۚ وَالْعَاقِيَةُ لِلتَّقْوٰى ﴿ وَقَالُوْالَوْ 'يِكَأْتِيُنَا بِأَيْةِ مِّنْ رَّتِهِ ٱوَكُهُ تَانِّتِهِمْ بِيِّنَةٌ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولِي ® وَلَوْ آتَآ آهُدُكُمُنْهُمُ بِعَدَ ابِ مِّنْ قَبْلِهِ لَقَالُوْارَيِّنَالُوْلَاَ ٱلْسُلْتَ اِلْيَنَا لِّرِفَنَتَبَعَ الْمِيكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَنْ لَكُو نَغَذْى ﴿ قُلْ كُلُّ لِمُّ تَرَبِّمُ لَ نَ أَصْحُبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَالَ يَ صَ

چ

المناس ١٤

<u>. ت</u> الم

الهُمُورُهُمْ فِي عَفْلَةِ مُعْرِضُونَ أَ وترك للتاس حسر تِيهِ مُرِّنُ ذِكُرِ مِّنُ رُبِّهِ مُمَّدُكُ ثِنَ اللهِ مُعَالِكُ السَّمَعُولُ وَهُو<del>ْ</del> الْمُعُولُ وَهُوْ لْعُبُونَ ۞ لَا هِبَكَّ قُلُوبُهُمْ ۗ وَٱسَرُّواالنَّجُوكُ ۗ ٱلَّذِينَ ظَلَمُ هَالُهُ إِنَّا إِلَّا يَشَرُّ مِتُلُكُمُ أَنْ أَنْ أَنَّا أَنُّونَ السِّعْرَ وَأَنْتُمُ تُبُصِرُونَ © قُلُ رَبِّيُ يَعْلَمُ الْقُوْلُ فِي السَّبَآءِ وَالْأَكْرُضِ ۚ وَهُوَ السَّبِهِ يُعُ لْعَكِيْكُمْ ۞ بِكُ قَالُوْٓا اَضْغَاثُ اَحْلَامِهِ بِلِ افْتَرْبِهُ بِكُ هُوَ شَاعِرُ اللَّهُ فَلَكُ أَتَنَا بِالْهِ إِلَّهُ أَرْسِلَ الْأَوِّلُونَ ۞ مَا الْمُنْتُ قَبْلَهُمْ مِّنُ قَرْبِ لِمِ أَهْلَكُنْهَا ۚ أَفَهُمْ يُؤُمِنُونَ ۞ وَمَأَالُسُلْنَا فَيُلُكَ إِلَّا رِجَالًا تُنُوحِيُّ إِلَيْهِ مُرَفَنَّكُوْاً اَهُلَ الدِّكُرِ إِنْ نُنْهُ وَلاَ تَعُلُبُونَ ۞ وَمَا جِعَلْنَاهُ مُرْجَسَدًا لَّا كَأْكُونُ الطَّعَاهُ وَمَا كَانُوْا خَلِدِيْنِ ۞ ثُمُّرُ صَدَّةً لِهُمُ الْوَعْدَ) فَأَبْعِينَاهُ مُووَمِنَ نَشَآءُ وَاَهْلَكُنَا الْمُسُرِفِينَ ۞لَقَدُ اَنُزَلْنَآ لِلْيَكُمْ كُلِتًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ الْكُلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿ وَكُمْ قَصَيْنَا مِنْ قَرْبُةِ كَانْتُ ظَالِمَةً وَٱنشَأْنَابِعِنُهُ أَقُومًا أَخْرِينَ ۞ فَلَمَّآ أَحَسُّوا بِأَسْنَأَإِذَا هُمُرِّهِنَهُ أَيْرُكُفُونَ ﴿ لَا تَرْكُضُوا وَالْجِعُوَا إِلَّى مَاۤ ٱثْرِفُتُو فِي

ان ا

وُملكِنكُو لَعَلَّكُو شُعُلُونَ ۞ قَالُوا لِوَيْكُنَّا إِنَّاكُنَّا ظِلْمِنْ ۞ فَهَا زَالَتُ تِتْلُكَ دَعُولِهُ مُرَحَتَّى جَعَلْنَهُ مُرحَصِيدًا خُمِدِينَنَ ۞ وَمَا خَلَقُنَا السَّمَآءُ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِيثِنَ ﴿ لَوُ ٱرْدُنَاۤ أَنْ نَتَخِنَ لَهُوَ إِلَّا تَحْنَ نُهُ مِنُ لَّكُ ثَآلًا إِنْ كُنَّا فَعِلِينَ ﴿ بَلْ نَقَدُنُ عَيَّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيُكَ مَعْهُ ۚ فَإِذَاهُو زَاهِقٌ ۚ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِتَّا صِفُونَ ۞ وَلَهُ مَنْ فِي السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ \* وَمَنْ عِنْكَ هُلَا يَمُنَكُذِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلا يَسْتَكُسِرُونَ ﴿ يُسُبِّعُونَ الَّيْلَ اِلنَّهَارِلَا يَفَثُرُونَ⊕ آمِراتَّغَنُ وَاللَّهَةَ مِّنَ الْأَرْضِ هُـُمُ يُنْشِرُونَ ۞ لَوْ كَانَ فِيهُمَاۤ الْهَنُّ الَّا اللَّهُ لَفَسَكَ تَا ۚ فَسُبُحٰنَ اللهِ رَبِّ الْعُرْشِ عَبِّ إيصِفُونَ ﴿ لَا يُنْكُلُ عَمَّا يَفْعُلُ وَ هُمْ يُسْئِلُونَ ﴿ اَمِراتَّكِنُّ وَا مِنْ دُونِهَ الْهَدَّ " قُلْ هَاتُواْ بُرُهَا كُنُّو هٰذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِي وَذِكْرُ مَنْ قَبُلُو ۚ بِلُ ٱكْثَرُهُمْ لَا يَعُلُمُونَ لُحُقُّ فَكُمُ مُّعُرِضُونَ ۞ وَمَآ أَرْسُلُنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولِ نُوْجِنَى إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُكُوْنِ ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ خَمْرُ، وَلَكَا سُبُعْتَهُ \* مِلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ﴿ لَا يَسَبِقُونَهُ بِٱلْقُولِ وَهُمُ بِٱمُرِهِ يَعْمَلُونَ ۞ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ آيِلِ يُهِمُر خَلْفَهُمْ وَلاَ يَشْفَعُونَ ٰ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمُ مِّنُ حَشَيَتِهِ

ه وَمَنْ يَقُلُ مِنْهُمْ إِنَّ إِلَٰ مِّنْ دُونِهِ فَنَا تَّمَرُ كُذَٰ إِكَ نَجُزِي الظُّلِيئِنَ ﴿ ٱوَكُمْ يُكِرَاكُ مِنْ مُرُوَّا إِنَّ السَّلَمُونِ وَالْإِرْضِ كَانِتَا رَنُقًا فَفَتَقُنْهُ مَا \* وَجَعَ نَ الْبَآءِ كُلُّ شَيْءِ حَيِّ ۖ أَفَلَا يُؤُمِنُونَ ۞ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ اِسِي اَنْ تَيْدِيْدُ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِيَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ تَكُوْنَ@ وَجَعَلْنَا السَّبَآءَ سَقُفًا هَٰٓعُفُوْظًا ۖ وَهُمْ عَنُ الْتِهَ نُعُرِضُونَ @ وَهُوَ أَلَن يُ خَلَقَ الْكُلِّ وَالنَّهَا رُ وَالثَّكَمُسَ وَالْقَهُ كُلُّ فِي فَلَكِ تَسَبَعُونَ ۞ وَ مَا جَعَلْنَا لِكِنْبِرِقِنَ قَبْلِكَ الْغُلْرُ اَفَايِنُ مِّتَ فَهُمُ الْخُلِلُ وَنَ۞كُلُّ نَفْسِ ذَا بِقَدُّ الْمُؤتِ ۚ وَنَبُلُوْكُمُ شَيْرِ وَالْخَيْرِ فِيتُنَاةً ﴿ وَإِلَيْنَا مُرْجِعُونَ ۞ وَإِذَا مَ الْحُ الَّـٰ إِنْ يُنَ نَفُرُوٓ إِنْ يَتَيِّغِنُ وَنِكَ إِلَّا هُزُوّا الْهَالَذِي يَذُكُرُ الِهَكُمُّةُ وَهُمُ بِنِ كُرُ الرِّحُلِنِ هُمُرَكُفِمُ وَنَ® خُلِقَ الْانْسَانُ مِنْ عَجَلِ ﴿ وَرِيْكُمُرُ الْيَتِيُ فَكَلِ تَسْتَكُعُهِ لُوْنِ ® وَيَقُولُوْنَ مَتَى هٰنَاالُوعْ مُ نُ كُنْ تُمُوْمِ مِنْ فِي كُو يُعُلُمُ الَّذِينَ كُفُرُواْ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنُ وُجُوهِ لِهِ مُ النَّارُ وَلَا عَنْ ظَهُوْ رِهِمْ وَلَا هُمُ يُنْصُرُ وُنَ ۞ لْ تَأْتِيْهِمُ بَغْتَةً فَتَبْهَنُهُمُ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدِّهَا وَلَاهُمْ

بزك

عَ الْسَخِوْرُوا مِنْهُمُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُونُونُ ۞ قُلُ مَنْ يُكُلُو ُكُمُ بِٱلْيُولِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرِّحُمٰنُ بَلُ هُمُعَنُ ذِيْرُرَةِ بِمُ مُعُرِضُونُ<sup>®</sup> أَمُرُ لَهُ مُ الِهَا ﴾ تَمُنَعُهُمُ مِّنِ دُوْنِنَا ۚ لاَ يَسْتَطِيْغُونَ نَصُرُ اَنْفَيْهِ مُرُولًا هُمُ قِينًا يُصُكِبُونَ ۞ بِلُ مَتَّعُنَا هَؤُلَّا وَابْأَءُهُمُ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۚ ٱفَكَا يَرُونَ ٱنَّا نَانِي الْأَرْضَ نَنْفُصُ مِنُ ٱطْرَافِهَا ۗ أَفَهُمُ الْغَلِيُونَ ۞ قُلُ إِنَّكُما ٓ أَنْذِذُكُمُ بِالْوَحِي ۗ وَ لَا يَسْمُعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْكُرُونَ ﴿ وَكِينَ مُّسَّتُهُمُ نَفُحَةٌ مِّنُ عَنَابِ رَبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ لِوَيْلَنَّ إِنَّاكُنَّ الْخَلِينِ ١٠٠٥ وَيُلَالِينِ ٥٠ ونَضَعُ الْمُوازِينَ الْقِسُطَ لِيَوْمِ الْقِيلِةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَبًّا الْ وُ إِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّاتِهِ مِّنُ خُرُدُلِ ٱنَّيُنَا بِهَا ۚ وَكَ فَى بِنَا لْسِيبِيْنَ@ وَلَقَلُ النَّيْنَامُولِلِي وَهُـرُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَّ ذِكُرُ اللَّمُتَّقِينَ ﴿ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُمُ بِالْغَيْبِ وَهُمُوِّينَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ وَهٰنَا ذِكُوْمُ أَبُرِكُ ۚ أَنُزَلُنَهُ ۚ أَفَاكُ تُمُ لَكَ ﴿ فَي اللَّهُ مُنْكِرُونَ ٥ وَلَقَدُ النَّبُنَا ٓ إِبُرْهِ نِمْرُ رُشُكَ لَا مِنْ قَبُلُ وَكُنَّا بِه عُلِمِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقُوْمِهِ مَاهُ نِهِ التَّمَاثِيلُ الَّبَيُّ اَنْتُمُولِهَا عٰكِفُونَ @ قَالُوا وَجَدُنَاۤ أَبِأَءُنَا لَهَاعْدِدِينَ @ قَالَ لُقُنُ كُنْتُمُ أَنْتُمُ وَايَا وَكُمْ فِي صَلْلِ مُبِينِ @ قَالُوا آجِئُتَنَا

إِقَامُ الصَّلُوةِ وَ إِنْتَآءَ الزُّكُوةِ ۚ وَكَانُوا لَنَاعَيِدِينَ ۚ وَكُوطًا الَّيْنَاهُ كُكُمَّا وَعِلْمًا وَ نَجَّيُنُهُ مِنَ الْقُرْيَةِ الَّذِي كَانَتُ تَعُمُلُ الْعَالِمِيَّ إِنَّهُمْ كَانُوْ اقْوَمُ سُوْءٍ فَسِقِينَ فَ وَأَدْخُلُنَهُ فِي رَحْمَتِنَا وَإِنَّهُ اللَّهِ مِنْ رَحْمَتِنَا وَإِنَّهُ مِنَ الصَّالِمِينَ ﴿ وَ نُوْمًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبُلُ فَاسْتَجَبُنَالَهُ فَنَجِينَا لَهُ وَاهْلَهُ مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيْمِ ﴿ وَنَصَرْنَكُ مِنَ الْقَوْمِ الَّنِ بِنَ كُنَّ بُوا بِالْيِتِنَا ۚ إِنَّهُ مُرِكَا نُوا قُومُ سُوءٍ فَأَغُرِفُنَامُمُ ٱجْمُعِينُ ۖ وُ دَاوْدُ وَسُلَيْمُنَ إِذُ يَحْكُمُنِ فِي الْحُرْثِ إِذْ نَفَشَتُ فِيهُ وَغُنَّمُ الْقُومِ وَكُنَّا لِعُكُمِهِمْ شَهِدِينَ ﴿ فَفَلَّمُنَا مَا اللَّمُنَ اللَّهُ وَكُلُّ التينا حُكُمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرُنَا مَعَ دَاوْدَ الْحِبَالَ يُسَيِّعُنَ وَالطَّيُرُ وَكُتَا فَعِلِينَ ﴿ وَعَلَّمُنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسِ لَّكُو لِتُحْصِنَّكُمُ مِّنَ بَأْسِكُمْ فَهَالُ آنْتُمُ هٰكِرُونَ۞ وَلِسُلَيْكُنَ الرِّرِيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِيُ بِأَمْرِيَّ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِيُّ لِزُكْنَا فِيهَا ۗ وَكُنَّا لِكُلِّ شَيْءً غِلِيئِن۞ وَمِنَ الشَّيْطِينِ مَنُ يَغُوُصُونَ لَهُ وَيَعْمُلُونَ عَمَلًا دُوْنَ ذَٰلِكَ ۚ وَكُنَّا لَهُمُ خَفِظِيْنَ ﴿ وَايُّوْبُ إِذْ نَادَى رَبَّهُ ۚ إِنِّي مُسَّنِي الضُّرُّو أَنْتَ أَرْحُمُ الرِّحِمِينَ ﴿ فَأَسْتَجِبِنَا لَهُ فَكُشَفْنَا مَا بِهٖ مِنُ ضُرِّرٌ وَاتَيْنَهُ اَهُلَهُ وَمِثُلَهُمُ مُعَهُمُ رُحُهُ مُّ مِّنَعِنُهِ نَا ا وَذِكُرِي لِلْعَلِيدِينَ ﴿ وَإِسْمَاعِينَ لَ وَإِدْرِيْسَ وَذَا الْكِفُلِ كُلُّ مِنَ

إِذْذَهُبُ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَكُ نُقَلُ إِرْءَ أنت سكينك أني كرووم انت سكينك إني كانت م عَيْنَاهُ مِنَ الْعَيِّرِ ۗ وَكُنَاكُ ثُبُّحُ ، الْهُ (تنارني فرد اوانت خير ا بُ عُونِنَا رَغِبًا وَرَهِيًا ﴿ كَأَنُوا لِنَا فنفخنأ فدكهامن رووجن ٠٤إنّ هٰذِ ﴾ أمَّتُكُمُ أُمَّةً واحِدَةً ﴿ وَاحِدَةً ﴿ وَانَارَتُهُمْ مرم و رو برو د طرو المراكبي النار. أمرهم بينهم الحكل النار. لَهُ وَإِنَّالَهُ كُتِنُونَ @ وهُ مُوَّمِنٌ فَلَا كُفُّ إِنَّ لِسَعْد لايرُجعُون®حتَّى إِذَا فَبِتَعَتُ 50, كُتَّا فِي غَفُلَةٍ مِّنُ هِٰذَا مِكُ كُتَّا ظِلِّم لمن@الكذ مِنُ دُونِ اللهِ حَصَ هَؤُلاءِ اللهَةُ مَّاوَرِدُوهِا وكُلُّ فِيهَا

ت

ان الذائر، سكفت كُلِّكُهُ مَا الْمُؤْكُمُ الَّذِي كُنْتُمُ تُوعُكُونَ ﴿ يُومُ نُطُ لسَّمَاءُ كُطِّي السِّيكِ لِلكُنْبُ كُمَّا بِكُأْنَا أَوَّلَ خَلْقَ نُعِيلُهُ ۗ وَ عَلَيْنَا أَرَّاكُنَّا فَعِلْنَ ﴿ وَلَقَدُ كُتَبِنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعُدِ الذَّبْكُرُ َتُّ الْأَرْضُ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّلِّوُنُ؈ إِنَّ فِيُهٰذَا لَيَلْغَالِّقُوْ، بِينَ ٥ وَمَا رَسُلُنكِ إِلَّا رَحْمَةٌ لِلْعَلَمِينَ ﴿ قُلْ إِنَّمَا لَوْ أَنَّهُ ٱللَّهُكُمُ إِلَّهُ وَالِحِدَّ فَهُلُ أَنْ نُمُ صَّلِمُونُ ۞ فَأَنْ تَوْلُوا عُمْ عَلَى سُواءٌ وَإِنْ اَدْرِي اَقِرْيْكِ اَمْرُبِعِثُ مِنْ وْغُكُونُ ؈ٳنَّهُ يَعْلُمُ الْجَهُرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلُمُ مَا عق طور النا عق طور النا نَانَهُا النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُونَ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَنِ يُومُرَّرُونَهَا تَنْهُلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا اَرْضَعَتْ وَتَعَ

40€)4 धंककः

ُوتَرِي النَّاسَ سُكْرِي وَمَاهُمُ مِبْكُ عَنَابَ اللهِ شَيِيكُ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِ وهن البعث فآتا خلفك ةِ ثُكَّ مِنُ عَلَقَةِ ثُكَّ مِنْ مُّضُعَةٍ مُخَلَقَةٍ وَعَيْر تُ مِنُ كُلِّ ذَوْجٍ بَهِيُجٍ۞ ذٰلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَالُحَقِّ وَأَنَّهُ عُلِّ شَيْءِ قَدِيْرٌ ﴿ وَ أَنَّ السَّا ، فِهُا ْ وَأَنَّ اللَّهُ يَبِعُكُ مَنْ فِي الْقُبُورُ وَمِنَ النَّا ئ في الله بعَاثرعِ لَّ عَنُ سَبِيلُ اللهُ لَهُ فِي الدُّنْيَا ،العَرِيْقِ⊙ذٰلك بِمَاقَكُ مُكُ،

كُهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهُ وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِتُنَةً "أَنْقَلَكُ خَ ْخَسِرَ النُّهُ نِيَا وَالْأَخِرَةُ وَٰلِكَ هُوَ الْخُسُرَانِ النَّهِ بِينَ ® يِنُعُوا مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَٰ لِكَ هُوَ الضَّلَا ٱ فِيكُ ۞ يَكُعُوا لَكُنْ ضَرُّهُ ٱقُرِبُ مِنْ تَفْعِهِ لِيَشِّي الْمُوْرِ بِمُسُ الْعَيْشِيْرُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدُخِلُ الَّذِينَ امْنُوْا وَعَبِهِ لِلْتِ جَنَّتِ تُجُرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُارُ إِنَّ اللَّهُ يَفْعُلُ مَا يُكُ ۞ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنُ لِّنَ لَّيْنُصُرَّةُ اللَّهُ فِي الدُّنْكَا وَالْأَخِرَةِ مُكُودُ بِسَكِبِ إِلَى السَّمَا ۚ إِنُّهُ لِيَقَطِّعُ فَلَيَنْظُرُ هَلَ مُنْ هِـ مِنَّ مُهُ مُ أَيْغِيْظُ ۞ وَكُذٰ لِكَ أَنْزُلِنْهُ الْبِي بَسِّنْتِ ۗ وَأَنَّ اللَّهُ هُلِي*يُ مَنْ ثُيْرِيُ*كُ®ِإِنَّ النَّنِيْنَ الْمَنُوْا وَالَّيْنِيْنَ هَادُوْا وَ الصَّبِيِيْنَ اِلتَّصَارِي وَالْجُوْسُ وَالْهَنِينَ اَشُرُكُوا اللهِ الله يَفْصِلُ بَيْنَكُ وْمُرالْقِيلِمَةُ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِينٌ ۞ ٱلْهُ تُرَاِّنَ اللَّهُ نَجُكُ لَكُ مَنُ فِي السَّلُوتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّبُسُ وَالْقَدُ النَّجُومُ وَالْجِيالُ وَالشَّجُرُ وَالنَّاوَالِيَّ وَآتِ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرُ عَثَّى عَلَيْهِ الْعُنَا ابُّ وَمَنْ لِيُهِنِ اللَّهُ فَهَالَهُ مِنْ مُكْرِمِ إِنَّ اللَّهَ يَفُعُكُ مَا يَشَأَءُ ۞ هَٰ زَنِ حَصَّلِنِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمُ ۚ فَالَّذِي يُنَ نَعُوا قُطِّعتُ لَهُمُ ثِيَابٌ مِّنْ تَارِّ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِ،

مَنْ يَعُظِّمُ حُرُمْتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِنْكَ رَبِّهِ ﴿ وَكُنْ لِيَهِ ﴿ وَكُنْ لِيهِ ﴿ وَكُنَّ لَكِهِ مُؤْكِدُ مِنْ اللَّهِ مُعَالًى مَا يُؤَكِّلُ مَا يُؤَكّلُ مَا يُؤَكِّلُ مَا يُؤَكِّلُ مَا يُؤَكِّلُ مَا يَؤُكُمُ مِنْ اللَّهِ مُعَلِّمٌ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّ

منزاس

6

صَ الْكُوثَانِ وَاجْتَنِبُواْ قَوْلَ الزُّورِي حُنَفَاءٌ بِلَّهِ عَيْرٌ مُشْرِكِينَ مِنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَكَاتُهَا خَرَّمِنَ السَّهَا مِ فَتَخُطَفُهُ الطُّكُرُ لَهُوِيُ بِاءِالرِّيْحُ فِيُ مَكَانِ سَحِيْقِ ۞ ذٰلِكَ ۚ وَمَنْ يُنْحَظِّمُ شَعَ للهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوى الْقُلُوبِ ﴿ لَكُمْ وَيِهَا مَنَافِعُ إِلَّى آجَ الْمُسَمِّى ثُمَّرٌ مِحَلَّهُ ۚ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِينِ ۚ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَنُكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا دَزَقَهُمُ مِّنُ بَهِ مِمْ عَ الْأَنْهُ لَهُكُهُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَلَهُ ٱسْلِمُوا وَكِيْتُرِ الْمُغْتِيتِ بْنَ ﴿ الَّذِينَ إِذَ ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَالصِّيرِينَ عَلَى مَا آصَابُهُمُ وَالْمُقِيمِي سَّارِينَ قُنْهُمْ بِنُفْقُونَ ۞ وَالْكُنْ يَحَلُّنُهُمَّا كَ نُ شَعَالِبِ اللهِ لَكُهُ فِنْهَا خِنْرٌ ۖ فَإِذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَمُهَا صُوّا فَيَ أذاوجنت جُنُونُها فَكُلُوا مِنْهَا وَاطْعِمُواالْقَانِعُ وَالْمُعُتَّ نْ إِكَ سَغُرْنِهَا لَكُورُلِعَكُكُورُتَنْكُكُورُنَ ۞ لَنُ يُنَالَ اللَّهَ لُعُومُ وَلَا دِمَا وَهُمَا وَلَكِنُ تِنَالُهُ التَّقُوٰى مِنْكُهُ ۚ كَنْ لِكَ سَغَّرُهَا لَّا مُّكَتِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَلَ كُمْ " وَيَشِّرِ الْمُعْسِنِينَ @ إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ امَنُوْا لِنَّ اللَّهَ لَا يُعِبُّ كُلَّ خَوَانِ كَفُوْرٍ نِنَ لِلَّذِينِ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُ مُظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهُ عَلَى نَصُرِهِ ڔڽؙڒؖٞ؋ الَّذِيْنَ ٱخُرِجُوا مِنُ دِيَارِهِمُ بِعَيْرِحِقِّ إِلَّا ٱنْ يَقُولُو

1100

يُنَااللُّهُ \* وَلَوْ لَا دُفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمُ بِبَعْضِ لَّهُ مِّ مَتْ مَوَامِعُ وَبِيعٌ وصَلَوتُ وَمَسْجِلُ يُذُكِّرُ فِيهَا السُّمُ اللَّهِ كَتِنْكُلُ \* يَنْصُرُكُ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُو ۚ إِنَّ اللَّهُ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۞ ٱلَّذِينَ نُ مُكَنَّنَٰهُمُ فِي الْأَرْضِ أَنَامُوا الصَّلُوةَ وَأَتُواْ الرَّكُوةَ وَأَصَرُوا لْمُعُوْوْفِ وَنَهُوْا عَنِ الْمُنْكَرِّ وَبِلَّهِ عَـأَقِبَةُ الْأُمُوْدِ © وَإِنْ بِكُنَّ بُولِكَ فَقُدُ كُنَّ بِتُ قَبْلُهُمْ قُومُ نُورِجٍ وَعَادٌ وَتُنْبُودُ ﴿ وَقُوا الرهِيْمُ وَقُومُ لُوْطِ ﴿ وَاصْلَامُ مَنْ بِنَ وَكُنِّ بَا مُوْلِي نَامُلَيْتُ لِلْكُلِفِينَ ثُمُّ اَخَانُ تُهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرٍ۞ فَكَايَّيْنَ مِّنُ قَرْيَةٍ اَهُلُكُنْهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ْفِهِيَ خَاوِيةٌ عَلَى عُرُوْشِهِ رِّبِيُّرِ مُّعَطَّلَةٍ وَّقَصْرِ هُيْشِيْدِ ۞ اَفَكُمُ يَسِيُرُوْا رِفِي الْأَرْضِ نَتُكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يُعْقِلُونَ بِهِا ٓ أَوْ أَذَانُ يُسْمَعُونَ بِهَا ۚ فَإِنَّهَا لَا تَعْنَى الْأَيْصَارُ وَلَكِنْ تَعْنَى الْقُلُونِ الَّذِي فِي لصُّ لُوْدِ ۞ وَيَسْتَعْجِ لُوْنَكَ بِالْعَنَابِ وَلَنَ يُخْتِلِفَ اللهُ وَعُرَةً رِ إِنَّ يُومًا عِنْكُ رَبِّكَ كَأَلُفِ سَنَةٍ مِبْنَاتَعُكُرُونَ ﴿ وَكَأَيِّنُ مِّنُ قَرْيَةٍ ٱمُلَيْتُ لَهَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ آخَٰنَ تُهَا ۚ وَإِ الْمُصِيْرُ ﴿ قُلْ يَالِّتُهَا التَّاسُ إِتَّهَا آنَا كَ َٰذِينَ الْمُنُوا وَعَبِلُوا الصَّلِحْتِ لَهُمُ مَّعْفُورَةٌ وَّرِنْرُقُّ

اللك وتو

يُحُ ۞ وَالَّذِيْنَ سَعُوا فِي آلِيتِنَا مُعْجِزِيْنَ أُولِيكَ أَصُمُ - يُبِهِ ۞ وَمَآ اَرُسُلُنَا مِنْ قَيْلِكَ مِنْ رَّسُوْلِ وَلَا نَبِيِّ إِلَّا ذَا تَكُنَّى ٱلْقَى الشَّيْطِنُ فِي ٱمْنِيكَتِه ۚ فَيُكْسُو اللَّهُ مَا يُكُوِّ الشَيْطُنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللهُ البِيهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ ﴿ لَيُجْعَلَٰ مَا يُلْقِي الشَّيْطِنُ فِتُنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مُرَّمَرُضُ وَالْقَالِسِيَة قُلُوبُهُمُ وَ إِنَّ الطُّلِمِينَ لَفِيْ شِقَاقِ بَعِيْدٍ ﴿ وَلِيعَلَمَ الَّذِينَ اُوتُواالْعِلْمَ أَنَّهُ الْعَقَّ مِنْ رَبِّكَ فَيُوعُمِنُواْبِهِ فَتَغَيِّبَ لَهُ قُلُومُمُّ اوْتُواالْعِلْمَ أَنَّهُ الْعَقِّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُواْبِهِ فَتَغَيِّبَ لَهُ قُلُومُمُّ وَإِنَّ اللَّهُ لَهَادِ الَّذِينَ أَمَنُوا إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيبُو ﴿ وَ لَا يَذَاكُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنُهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بِغْنَةً أَوْ يَأْتِيهُمُ عَنَاكِ يُوْمِرِعَقِيْمِ ۗ ٱلْمُلْكُ يُوْمِينِ تِلَّهُ يَحْكُمُ بِينَهُمُر فَالَّذِينَ أَمَنُوا وَعَبِلُوا الصَّلِاتِ فِي جَنْتِ النَّحِيْمِ@ وَالَّذِينَ كُفَّ وَا وَكُنَّ بُوْا بِآلِينَا فَأُولِّيكَ لَهُمُ عَذَابٌ مُّهِ نِنْ ﴿ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ قِتْ لُوَّا اَوْمَا تُوْا لَكِرْزُقَتْهُمُ اللَّهُ رِزُقًا حَسَنًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُو خَيْرُ الرِّزِقِينَ ﴿ لَيُكُرُّ خِلَكُهُ مُّنُ خَلَّا يَرْضَوْنَهُ \* وَإِنَّ اللَّهَ لَعَـلِيْمُ حَلِيبُمُ ۞ ذٰلِكَ \* مَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهِ ثُكُرٌ بُغِي عَلَيْهِ لَيَنْضُرَيَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفْوٌّ غَفُورٌ ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِمُ الَّيْلَ فِي النَّهَا

يُوْلِجُ النَّهَاُرُ فِي الْبَيْلِ وَأَنَّ اللَّهُ سَ تَّ اللهَ هُوَ الْحَتُّ وَأَنَّ مَأْيَلُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ هُوَالْبًا اَنَّ اللهُ هُوَ الْعَالِيُّ الْكَائِرُ الْكَائِرُ اللهُ أَنْزُلُ سَمَاءً مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَبْنِ ضُ مُغْضَرَّةً ۚ إِنَّ اللَّهُ لَهِ بْرُّ ﴿ لَهُ مَا فِي السَّهَابِ وَمَا فِي الْأَبْرُضِ ۚ وَإِنَّ للهُ لَهُ الْغَنِيُ الْحَمِيْثُ ﴿ اَكُوْتُرُ أَنَّ اللَّهُ سَخَرُ لَهُ الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجُرِئ فِي الْبُحْرِ بِأَمْرِهِ \* وَيُبُهِ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَمْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ إِنَّ اللَّهُ بِالنَّاسِ لَرُءُ وَفِئُ مِيْهُڙ® وَهُوَالَانِيَّ اَحْيَاكُمْ ۚ ثُمَّرُيْبِيْئُكُمْ ۚ ثُمَّرَ يُحْيِينُكُمْ ۗ (نُسَانَ لَكُفُوْرٌ ® لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مُنْسَكًا هُـمْ نَاسِبَ فَكُرُ يُنَازِعُتُّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ ۚ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدَّى سْتَقِيْمِ⊕ وَ إِنْ جِكَانُولِكَ فَقُلِ اللَّهُ ٱعْلَمُ بِمَاتَعُمُلُونَ ۞ بْنَكُمُ يُوْمُ الْقِيلِمَاةِ فِينَاكُنْتُهُ فِيهُ تَخْتَلْفُهُ مُ أَنَّ اللَّهُ مَعْلَمُ مَا فِي السَّمَا. ڪتب اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرُ ۞ وَيَعَبُّدُ دُوْنِ اللهِ مَا لَمْ يُنْزِلُ بِهِ سُلْطُنَّا وَمَا لَيْسَ ُمُّ ۚ وَمَا لِلظّٰلِمِينَ مِنُ تَصِيرٍ ۞ وَإِذَا تُتُلَّى عَلَيْهِمُ

منزك

عل ه

يْتُنَا بِيِّنْتِ تَعْرِفُ فِي وُجُوْدٍ الَّانِينَ كُفُرُوا الْمُنْكُرُ يُكَادُونَ يْنِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهُمُ الْإِبْنَا ۚ قُلُ آ فَأَنْبَتِّكُمُ لِيثُمَّ قِنْ ذَٰلِكُمُرُ ۗ ٱلنَّالُهُ ۗ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَعَمُ وَا \* وَبِ الْمُصِيْرُ ۞ يَايَتُهَا التَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ \* إِنَّ الَّذِينَ تَنْ عُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبُابًا وَلَوِ اجْتُمُعُواْ لَهُ \* وَإِنْ تَسَلُّهُمُ النُّاكَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنْقِنُّ وَهُ مِنْهُ \* ضَعُفَ لطَّالِبُ وَالْمُطُلُّونِ ﴿ مَا قَكَ رُواللَّهِ حَقَّى قَدْدِهِ \* إِنَّ اللَّهُ غُويٌ عَزِيْزٌ ﴿ اللَّهُ يَصُطَفِيْ مِنَ الْمَلَلِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ تَ اللَّهُ سَيِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ آيُنِ يَهِمْ وَمَا خَلْفُهُمْ إِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۞ يَأَيُّهُمَا الَّكِنِينَ امْنُوا ارْكَعُو ۉٳۺؙڿؚڰؙۅٛٳۅٵۼؠٛ؈ٛۏٳڒؾڲٛۄۛۅٳڣ۬ۼڵۅٳٳڬؽۯڵۼڷڰۄؙڗڡؙڣ**۠ڮ**ؽ وَجَاهِ كُوْا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوُ اجْتَبُلُّهُ مُلَيْكُمُ فِي الرِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ \* مِلَّةَ ٱبْنِكُمُ اِبْرِهِ فِيرٌ ۗ هُمَّ مَتْنَكُمُ الْمُسُلِدِينَ لَهُ مِنْ قَبُلُ وَ فِي هَٰ نَالِيَكُونَ الرَّسُو شَهِيْكًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوا شُهَى) آءِ عَلَى التَّاسِ ۖ فَأَقِيْمُو الصَّلُوةَ وَانْوُاالزُّكُوةَ وَاغْتَصِمُوْا بِاللَّهِ ۚ هُوَمَوْلُكُمُ ۚ فَيْغُمُ الْمُولَى وَنِعُمُ النَّصِيْرُ ﴿

الع

الْمُؤْمِنُونَ۞ الَّذِينَ هُمُ ڵۼٚۅؚڡؙۼڔۻؙۅؘؽ۞ٚۅٲڷڹؽؽۿؙۿ۫ڔڸڗۜڮۊڣ لَيْنِينَ هُمُ لِفُمُوْجِهِمْ حُفِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَى ٱزْوَاجِهُمُ ٱوْمَا مَلَكَتُ مَانُهُمْ فَإِنَّهُ مُرْعَيْرُمُكُومِينَ ۚ فَكَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَلِكُهُ ۏۘڽڽٛٞۅٲڷؙڹؠٛؽۿؙڡ۫ڔڵۣڟڹؾ۪ؠٛۄٛۘۘۘۘۘۼڣڽۿؠؙڔۼۘۏؘڽ۞ٙۅٲڷٙڹؠؙ*ؽ*ۿ لُورِّتِمْ يُعَافِظُونَ۞ٱُولَبِكَ هُمُّ الْوِرِثُونَ ۞ الْكَنِينَ يَرِثُونَ ڻ هُوْ فِيهَا خَلِكُ وَنَ® وَلَقَكُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُ يْن ۚ تُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطُفَةً فِي قَرَارِهَكِ بْن ۖ ثُمَّ خَلَقْنَا التُّطْفَة لقة فنلقنا العلقة مضغة فنلقنا البضغة عظما فكسون مُكِياً ثُمُّ انشأنهُ خَلْقًا اخْرُ فَتَارِكُ اللَّهُ احْسُنُ الْخِلْقِيرُ لُمْ بِعِكُ ذٰلِكَ لُمُيَّتُونَ ۞ ثُمِّ إِنَّكُمْ يُومُ الْقَيْمُ وَيُعِثُونَ ڵڨؙڹٵٛڡٛۏڤڰؙۿؙۯڛڹۼڟۘۯٳؿؿ<sup>؞</sup>ؖۅڝٚٲػ۠ؿٵۼؽٳڶڬڵؾۼڣڸۺ؈ ءِمَآءً عِقَدِدِ فَأَسُكُتْهُ فِي الْأَرْضِ ﴿ وَإِنَّاعَا ڔۑ؋ڵڟ۬ڔۯؙۏؘۘۘڽ؈ؘٛۏؘٲٮٛٚؿٛٲٚڬٵڷڴڡٝڔۑؚ؋ۻؖۺ۬ۊؚڡؚٞؽؙؾٚڿؚؽؙ بُ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِ كُنِيْرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۞وشَجَرةً تَخْ

ر رخ ع

في بُطُونِها ولكُورُ فِيها مَنافِعُ اتَاكُلُونَ ۞ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ ثُخُمِلُونَ ۞ وَلَقَلُ أَرْسُ وَيُكَا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمِ اغْدُنُ وَاللَّهُ مَالَّكُمْ قِنَ الْهِ غَيْرِةٌ \* ُوْرُ،@ فَقَالَ الْمِلُوُّ الَّذِيْنَ كَفَرُ وَاصِنْ قَوْمِهِ مَأَ هَٰذَاۤ إِلَّا بَا هُ يُرِينُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُهُ ۚ وَلَوْ شَأَءَ اللّٰهُ لَا نُزُلَ مَلَاْ سَمِعْنَا بِهِنَ إِنَّ إِنَّانِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿ إِنْ هُو الَّارَجُلُّ لِهِ إِ تَرَبَّضُوٰابِهِ حَتَّى حِيْنِ@ قَالَ رَبِّ انْصُرْ<u>نُ بِ</u>مَاكُنَّ بُوْنِ®فَاوْحَ يُهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْبُنِنَا وَوْحْيِنَا فَإِذَاجِآءَ أَمْزُنَا وَفَارَالنَّتُوْ لُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زُوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَٱهْلَكَ إِلَّا مَنُ سَبَقَ عَا لَقُوْلُ مِنْهُمْ ۚ وَلَا ثُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينِ ظَلَمُوْا ۚ إِنَّهُمْ مُّغُرِّقُوْ فَاذَ السُّتَونِيُّ النَّتَ وَمَنْ مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلْ الْكَنْدُللَّهِ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ@إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَابِتِ وَإِنْ كُتَّالْمُبْتَلِيْنَ وَهُوَ أَنْشَأَنَ مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا أَحَرِيُنَ۞ۚ فَأَرْسَلْنَافِيْهِمْ رَسُّوْلًا مِّنْهُمُ أَنِ اعْبُكُ الله مَالَكُمْ مِّنُ إِلَهٍ عَيْرُهُ ۗ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿ وَقَالَ الْمَلَا مُنْ قَوْمِ لَّنِيْنَ كَفَرُوْا وَكُنَّ بُوْا بِلِقَآءِ الْاحِرَةِ وَٱتْرَفَنْهُمُ فِي الْحَيْوةِ التُّنْيَأْ مَا

منزلين

المؤمنين٢٣

الشُّ مِّ مُثَلِّكُمُ لَا أَكُلُ مِمَّا تَأَكُلُونَ مِنْهُ بَشُرًا قِثْلُكُمْ إِنَّاكُمُ إِذًا آخِيمٌ وَنَ ﴿ إِنَّا لَعُدُ · كُنْتُهُ تُوَالًا وَعِظَامًا أَنَّكُهُ تُغَوْرُجُونَ ﴿ هَيْهَا وَنُ ٥ إِنْ هِي الْأَحْمَاتُكُا النُّهُ مُ يْثِيْنَ ﴾ لِنُ هُوَ إِلَّا رَجُلُ " افْتَرَى عَلَى اللهِ كَنِ بَا وَمَا خَرُهُ نَ©قَالَ رَبِ انْصُرْ فِي بِمَاكَنَّ بُونِ۞قَالَ عَ**تَ**اقَلِيْلِ لِيَصَبِ يُن ۚ فَأَخُنْ ثَهُمُ الصِّيكَ أَياكُمِ فَجَعَلَنْهُمْ نُمُنّا ۚ فَبَعَلْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مننَ ۞ ثُعُرُّ اَنْشَأْنَا مِنْ بَعْنِ هِمُ قُرُونُا اخْرِينَ ﴿ مَا نَسُبِنُ مِنْ خُرُونِ ﴾ ثُمُّةُ أَرْسَلْنَا رُسُلِنَا تَدُوا \* كُلِّيا خَاءَ هُمُرِيعُضًا وَجِعَلْنَهُمُ أَحَادِيثُ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ ثُمَّا أَرْسُلْنَا مُوْسَى وَ أَخَاهُ هُرُونَ لَا ڹؿؙؖڔؠؿؙڹ۞ٞٳڶڶۏۯؙۼۏٛڹۅؘڡۘڵٳ۠ؠٟ؋ڬؘٳۺؙؾڰٛؠۯٛۅٛٳۅڰٳڷ ين ﴿ فَقَالُوا أَنُو مِنْ لِيَشَرَيْن مِثْلِنَا وَقُومُهُمَا لَنَاعِيلُ وَلَـٰ فَكَانُوْامِنَ الْمُهُلَكِينَ ﴿ وَلَقَلْ أَتَنْنَا مُوسَى الْكِنْ بن مربيرو أهة الله والديدة ْتِ قُرَارِ وَمَعِيْنِ ﴿ يَأْتُهَا الرُّسُلُ كُلُوْ إِمِنَ الطَّيِّ لْوُاصَالِكًا ۗ أِنَّى بِمَانَعُمْ لُونَ عَلِيْمٌ ۚ وَإِنَّ هٰذِهَ أُمُّتُكُمْ أُمَّةً

٢

وَاحِدُةٌ وَانَارَبُكُمُ فَاتَقُونِ ﴿ فَتَقَطَّعُوا أَمُرَهُمْ بِينَهُمْ زُبُرًا لَكُلَّ زْبِ بِمَالَدُ) يُرِمُ فَرِحُوْنَ ﴿ فَكَ ٰزِهُمْ فِي عَمْرَ يَرِمُ حَتَّى حِيْنِ ﴿ يُحْسَبُونَ ٱتَّهَا نُبِينُ هُمْ بِهِ مِنْ مَّالِ وَبَنِيْنَ ﴿ نُسَارِعُ لَهُمْ رِفِي الْحَيْرَاتِ \* بَلْ لَا يَشْعُرُونَ۞إِنَّ الَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِ • مُشْفِقُونَ۞وَالَّذِيْنَهُمُ بِالْيَتِرَبِيمُ يُؤُمِنُونَ۞وَالَّذِيْنَ هُمُ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ ٱنَّهُ مُرالَى رُيِّهِمْ رَجِعُونَ ﴿ أُولِيكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرِتِ وَهُمْ لَهَا سَبِقُونَ ﴿ وَ ڒٮؙؙڬڵؚڡؙؙٮؘڡؘ۫ٮٵٳڷٳۅؙڛؙۼٵۅؘڶؽؽڹٵڮڗ۬ڰؚؾڹڟؚؿؙؠٳڵۼؾۜۅۿؙؠؙڵٳؽڟ۬ڵٮۅٛڹڰ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَنْرَةٍ مِّنْ هَٰنَا وَلَهُمْ أَعُمَالٌ مِّنْ دُوْنِ ذَٰلِكَ هُمْ لَهَا لُوْنَ®َحَتَّى إِذَا اَخَذْنَامُتُرَفِيْهِمْ بِالْعَنَابِ إِذَاهُمْ يُجْزُونَ ۞ ڒ تَجُـُرُواالْيُوْمَرُ إِنَّكُمْ مِّتَالَا تُنْصَرُونَ؈ٛ قَلْ كَانْتُ الْيِقْ تُتُلَّى عَلَيْكُمْ نگُنْتُورْعَلْ ٱعْقَابِكُورْتَنْكِصُوْنَ ﴿ مُسْتَكْبِرِيْنَ ۗ بِهِ سِبِرًاتَهُجُرُوْنَ ﴿ فَكُهُ بِكَاثِرُ وِالْقَوْلَ آمُرِجَاءَهُمْ مَالَمْ بِأَبِ الْأَءْهُمُ الْأَوَّلِيْنَ ﴿ ٱمُ مْ يَغْرِفُوا رَسُولَهُمُ فَهُمْ لَكُ مُنْكِرُونَ۞َ امْرِيقُولُوْنَ بِهِ حِتَّةٌ ۖ <sup>4</sup>بَكْ جآءَهُمْ بِالْحِقِّ وَٱكْثَرُهُمُ لِلْعَقِّ كِرِهُونَ ۞ وَلَوِاتَّبُعُ الْحَقُّ أَهُوَٱءَهُمُ فَسَكَ تِ السَّمَاوْتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ' بَلْ أَتَيْنَاهُمُ بِذِكْرِهِ نَهُ مَعَنْ ذِكْرِهِ مُمْعُرِضُونَ ۞ أَمُرتَنْ عُلُهُمْ خُرْجًا فَخُرَاجُ مَرِيِّكَ

<u>,</u>

الة زقينن@وَإِنَّكَ لَتُنُ ثُمُ وَكَنْنُفْنَا مَا بِهِ مُرْمِنْ ضُرِّلَكُمُوا فِي طُغُ آخُذُنْهُمُ مَالْعَكَابِ فَكَالَسَتَكَانُوْ الرَّبِّ اذَافَتُـنَاعَلَيْهُمُ بَأَيًّا ذَاعَنَابٍ لَكَنِي ذَرَاكُمْ فِي الْإِرْضِ وَالِيَّهِ تُحْشَرُونَ۞وَهُوَ الَّذِي يُحْوِ ىيْتُ وَكَهُ اخْتِلَافُ الَّيْلِ وَالنَّهَالِرُ اَفَلَا تَغْقِلُونَ ۞ بِكُ قَالُواْ ى مَا قَالَ الْأَوَّ لُوْنَ ۞ قَالُوْا ءَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرُابًا وَعِظَامًا ءَ إِنَّ تُوْنَ® لَقَكْ وُعِدُ نَامُحُنُ وَالْأَوْنَاهِ فَاصِنْ قَبُلُ إِنْ هِ الْأَوَّ لِمُنَ⊕قُلْ لِّبَهِنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا ۚ إِنْ كُنْ بُوْنَ⊖ سَيَقُوْلُوْنَ لِلَّهِ قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۞ قُلْ مَنْ رَّ السَّبْعِوَرُبُ الْعُرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿ سَيَقُوْلُونَ ﴾ مُ ارْعَلْمُهِ إِنْ كُنْتُهُ تَعُ وُكِي وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ الْهِ إِذًا لَنَ هَبَ كُلِّ الْهِ يَمَ

منزك

000g

وَلَعُكُو بَعْنُهُ مُ عَلَىٰ بَعْضَ شَبْعَنَ اللَّهِ عَتَّا يَصِفُونَ ۗ عَلْمِ الْعَيْبِ وَالشَّهَادُةِ فَتَعَلَى عَمَّا يُشُرِكُونَ ﴿ قُلْ رَّبِّ إِمَّا تُرِيتِي مَا يُوْعَنُ وَنَ ﴿ رَبِّ فَلَا نَجُعَلَنِيْ فِي الْقَوْمِ الظّلِمِينَ ﴿ وَإِنَّا عَلَى اَنْ نُرِيكَ مَانَعِدُهُ هُمْ لَقَارِرُونَ ﴿ إِذْفَعْ بِالَّذِي هِي أَحْسُ التَّبِيِّئَةُ نَحْنُ اعْلَمْ بِمَايِصِفُونَ ﴿ وَقُلْ رَّبِّ اعْوُذُ بِكَ مِنْ هُنُزْتِ الشَّيْطِينِ الشَّيْطِينِ ا وَاعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ® حَتَّى إِذَاجِأَءَ اَحَلَّمُ الْمُوتُ ۊؙڵۯڔؖڗؖٳۯڿؚۼؙۅٛڹؚ۞ٚڵۼڸۧؽٙٵۼۘؠڵؙڞٳڲٵڣۣؽٵؘؾ۫ڒڵٛڎؙػڵڒؖٳ<sup>ڷ</sup>ؠٵٙػؚڵڎؙؖ هُوقَالِهِ لُهُمَا وَمِنُ وَرَآبِهِ مُرَزِزَةٌ إِلَى يُومِ يُبَعَثُونَ © فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَكُ ٱنْسَابَ بَيْنَهُمُ يُوْمَعِ إِنَّ وَلَا يَتَسَاءَ لُوْنَ ۞ فَكُنْ تُقَلَّتُ مُوَّازِينُهُ فَأُولَيِكَ هُمُّ الْمُقْلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتُ مُوَازِنِينُهُ فَأُولَيْكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ خِلِدُونَ ﴿ تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ التّارُوهُمْ فِيهَا كَلِحُونِ®الَّهُ تَكُنُ أَيْتِي ثُنُتُلَى عَلَيْكُمْ فِكُنُهُمُّ بِمَا ثُكُلِّ بُوْنِ® قَالُوْارِيَّبَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا صَالِّيْنِ ® رَبِّنَا ٱخْرِجْنَامِنْهَا فَإِنْ عُدُنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ ۞ قَالَ اخْسَتُوْا فِيهَا وَلَا نُكُلِّبُوُن@إِنَّةُ كَانَ فَرِيْقٌ صِّنَ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا الْمَكَّ فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَٱنْتَ خَيْرُ الرَّحِمِيْنَ ۖ فَاتَّخَنَأَتُمُوهُمْ سِغُرِيًّا حَتَّى أَنْسُوَكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ قِنْهُ مِنْضُعَكُونَ ﴿ إِنِّى جَزَيْتُهُمُ الْبُوْمُ

مَاصَرُووَا اللهُمُوهُمُ الْفَايِزُونَ@قَلَ كَمُرْلِبِثُنَّوُمْ فِي الْأَرْضِ عَلَى بِنِينَ@قَالُوْا لِبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يُوْمِ فَنْعُلِ الْعَادِّينَ @ قَلَ إِنْ بثُنُّهُ إِلَّا قِلِيْلًا لَوُ اَتَّكُمُ كُنْتُمُ تَعْلَمُونَ۞ اَعْسِبْتُمُ النَّاحَلَقُنْكُمُ عَبِثًا وَأَنَّكُمُ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ @فَتَعْلَى اللَّهُ الْمِلْكُ الْحَقُّ ۚ لَآ إِلْ لَّاهُوْ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْجِ ﴿ وَمَنْ يَنْ عُمْعُ اللهِ إِلَيَّا اَخَدُ ۗ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْكَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكُفِرُونَ ﴿ وَقُلْ رَبِ اغْفِرُ وَارْحَمْ وَ أَنْتَ خَنْرُ الرَّحِمِينَ ﴿ سرية النوزيك نيير ويوك ربع وستون ايث وتردع وكوي الم حِيراللهِ الرِّحْسِينِ الرَّحِسِيْدِ سُوْرَةٌ ٱنْزَلْنْهَا وَفَرْضَنَّهَا وَٱنْزَلْنَا فِيْهَا آلِينٍ بِيِّنْتِ لَّعَلَّكُمْ تَنُكُرُونَ ۞ ٱلزَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُواكُلَّ وَاحِدِ مِنْهُمَا مِأْكَةَ <u>جِلْنَ فِي ۚ وَ لَا تَأْخُ نَكُمُ بِهِمَا رَافَةٌ فِنَ دِيْنِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تَوْمِنُونَ </u> بِاللَّهِ وَالْبِوْمِ الْاخِرْ وَلْيَشْهَلْ عَنَابِهُمَا طَأَيْفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِ نَنَ ﴿ <u>ٵڒٵؖؽؙڮؠٮؙٛڮڂٳڷۘڒۯٳڹؠ</u>ڐٞٳۏٛڡؙؿ۫ڔػڐۧٷڶٷڶڹۑڎ۠ڮؽؽڮۿٳٙٳڷڒۯٳڹ مُشْيِرِكُ ۚ وَحُيِّرَمَ ذَٰ لِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۞ وَالَّذِينَ يُرْمُوْنَ الْمُحْصَ تُعْرَكُمْ يَأْتُوْ أَبِأَرْبِعَكُوشُهُكُ آءَ فَاجْلِلُ وَهُمْ تَكَنِينُ جَلُنَةً وَلَاتَقَبُوا <del>ٱخْرِشَهَادَةً ٱبُكُّا ۚ وَٱولِبِكَ هُمُ الْفَسِ</del>قُونَ ۞ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوْا

n/

رووا لحوا فإن الله عفور تي كُنْ لَهُمُ شُهُكَ آءُ إِلَّا انْفُسُهُ مُوْفَتُهُا دُةً أَ لْلَّهِ إِنَّهُ لِمِنَ الصِّيقِينَ۞ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ <u>اِنْ كَانَ مِنَ الْكُذِبِينَ</u> ۞ وَيَدْرَوُّا عَنْهَا الْعَنَ ابَ اللهِ إِنَّهُ لِمِنَ الْكَانِ بِينَ ۞ وَالْخَامِمُ ، الله عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الطُّيهِ قِينَ ۞ وَلَوْ لَا فَضُ تُنهُ وَأَنَّ اللَّهُ تَوَاكِ حَكِيْمٌ ۚ إِنَّ الَّذِينَ ﴿ ۽ مِنَ الْإِنْهِرْ وَالَّذِي تُو كِلَّ امْرِئُ مِّنْهُمْ مُلَّا ، عَظِيْمٌ ﴿ لَوُلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ طَنَّ الْمُؤْمِنُونَ همْ خَيْرًا وْ قَالُوا هِ نَا آلُوا هُ نَا آلُو الْفُ مُّبِينُ ٠ تَهِ شُهُ كَآءً ۚ فَإِذْ لَحُرِ كِأَنُّوا بِالشُّهُكَآءِ فَأُولَٰإِ عِنْكَ اللهِ هُمُّ الكُنْ بُونَ@وَلُوْ لَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَلَا التُّهُ نَا وَالْأَخِرَةِ لَهُ تَكُمُّ فِي مَ افضَّتُهُ فَيُ اللهِ عَظِيْمٌ ﴿ وَكُو لَا آلَا أَنْ تَتَكَلَّمُ بِهِإِنَا أَلِي مُنْ إِنْهُ مَا يُونَانُ عَظِيْرٌ ﴿ يَعِظُ

يع م

ٱۿٚڸۿٲۜۮ۬ڸڬٛۄؙڂؠٛڒ<sup>ٛ</sup>ڵڴؙۄ۫ڷػڴػؙۄ۫ؾؘڶڰؘڷۯۏۛؽ؈ڣٳؘڶڷؖۿڗؘڿٮ۠ۏٳڣۣۑؙۿؘ حَكَّا فَلَا تِلْ خُلُوهَا حَتَّى يُؤُذِن لَكُمُّ وَإِنْ قِيْلِ لَكُمُّ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُواَدْنِي لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَاتَعَمْلُوْنَ عَلِيمٌ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَنْ خُلُوا ابْهُوتًا غَيْرِ مُسَكُّونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُورٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْأُونَ وَمَا تَكْتُنُونَ ۞ قُلُ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوْامِنَ ٱبْصَارِهُمْ وَيَحْفَظُوْ جَهُمْ ۚ ذٰلِكَ ٱذْكُى لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيْرٌ ۚ بِمَا يَصْنَعُونَ ۞ وَقُر نْتِ يَغُضُضُنَ مِنُ ٱيْصَارِهِنَّ وَيُعْفَظُنَ فُرُّوْجَهُنٌّ وَلَا ،يْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهُرَ مِنْهَا وَلْيَضُرِبْنَ بِخُبُرِهِنَّ عَ ڔؽڹۮؘڔ۫ؽؙڹۜؠؙۘٞڎٞٵۣٞٳۘڒڸؠؙۼؙۅٛڶؚؠؖؾۜٵۅٛٵؠٳۧؠۣۿؾٵۅٛٳڮٲ يَبِهِنَّ اوْ أَبْنَا مِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُوْلِتِهِنَّ أَوْ إِنْحُوالِهِنَّ أَوْ إِنْكُ أَخُوانِ تَ أُونِسَابِهِ ثَ أَوْماً مَلَكُتُ أَيْمانَهُ رَقِي أُوالتَّبِعِينَ ﴿ آءٌ وَلَا يَضْرِبُنَ بِأَنْجُلِهِ تَ لِيُعْلَمَ مَا يُغْفِينَ مِنْ زِيْنَةً تُوْيُوْالِكُ الله جَمِيْعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَكَّكُمْ تُفْلِكُوْنَ ® وَإِنْكِحُ ڵۯڮٵڡ<u>۬ؠ</u>؞ۼۘػؙڡؙۯۅۘاڵڟڸؚڿؽڹڝڹۼٵۮؚڬٚ؞ٛۅٳڡٳۧۑػؙڡٛۯ۠ٳڹؾۘڲٷ۫ڹٚۏ فْقَرَآءْ يْغُنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيْدٌ ﴿ وَلَيَسْتَعُفِفِ نِينَ لَا يَجِدُ وَنَ زِكَاكًا حَتَّى يُغْمِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضَلِهُ وَأَ

وور البنت ما ملکت ایمانکه و کراووه خون البنت ما ملکت ایمانکه فکاربوهم خَيْرًا ۚ وَاتَّوْهُ مُرِّمِنَ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ۚ أَنْكُمُرْ ۗ وَلَا تُكْرِهُواْ فَتَلِيمَ غَاءَ إِنْ أَرْدُنَ تَحُصُّنَّا لِّتَبْتُغُوْا عُرْضَ الْحَيُوةِ اللَّهُ نِي فَإِنَّ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِ فَي عَغُوْرٌ رُحِيْمٌ ﴿ وَلَقُنْ أَنْزُلْنَا الْكُهُ ۗ ا نْتِ وَمُثَلًا هِنَ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ تَعْلِكُمْ وَمُوْعِظَةً لِلْمُثَقِيْنَ<sup>®</sup> لَدُهُ نُورُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ مَثُلُ نُورِهِ كَيْشُكُو قِيهُا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَ نُجَاجِةٍ ٱلنَّجَاجَةُ كَأَنَّهَا لَوْلَكُ دُرِّئُ يُوْوَلُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبِرَكَةٍ ؿٷڹڐٟڵڗ*ؿۯۊؿڲۊؚۊڵۼۯؠڲۊ۪؞ؿڴۮۮؽؿۿٵؽۻؽٷۅڵۅٛڵۿڗۺ* نَارٌ أُنُورٌ عَلَى نُورُ لِيهُ رِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ بَيْنَاءٌ وَيَضْرِبُ اللَّهُ مَثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْكُونِ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ ۯؙڡٛۼٷؽؙڹٛڰڒڣؽۿٵۺٮٛۿؙ؞ٚؽ۫ٮۜڔۜؾٷڮڎڣؽۿٳۑٲڵۼ۫ۯ۠ۊؚٵڵٳڞٳڮۛڕڿ يْمِ نِجَارَةُ وُلَابَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِتَامِ الصَّاوَةِ وَإِنْهَاءَ َرُكُوقِ بِيَخَافُونَ يُومُا اَتَّقَالُكُ فِيهِ الْقُلُوكُ وَالْأَنْصَارُ ﴿ لِكُورٍ : \* إِلَى الْقُلُوكُ وَالْأَنْصَالُوكُ اللَّهِ الْقُلُوكُ وَالْأَنْصَارُ ﴿ لِكُورٍ ! عَمِلْوَا وَيَزِيْكُ هُمُ مِّنْ فَضِيلَهُ وَاللَّهُ يُرِذُقُ ە@ دَالْنُهُنُ كُفُّ أَوْ الْغُمَالِكُمْ كُلُمُ اللَّهِ مُعَالِّهُ مُعَالِّهُ مُعَالِّهُ مُعَالِّهُ مُ لظُّمُأَنُّ مَأَءٌ حَتَّى إِذَ اجَآءَ لَهُ لَمْ يَجِدُهُ شَيًّا وُّوجَكَ فُ وَاللَّهُ سُرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿ أَوْلَظُلُّمْتِ فِي بَحْر

بتزاس

بررها ومَنْ لَهُ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوْرًا فَهَالَهُ مِنْ تُوْرِقُا رُ أَنَّ اللهَ يُسَرِّبُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ طَفَّتِ <sup>مَ</sup> كُلُّ ڒڗڬٷڗۺؠؽؽٷٷٳڶڷۉۘۼڵؽؿۜڔؠؠٵٙؽڡؙٚۼڵۏٛڹ۞ۅؠڵڮڡؙ لموتٍ وَالْاَرْضُ وَإِلَى اللهِ الْمُصِيْرُ ۞ ٱلْمُرْتَرُ أَنَّ اللهُ يُزْرِي سَحَا يُؤَلِّكُ بِينَهُ تُمْرَيُجُعُلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخُوجُ مِنْ خِ بَزِّلُ مِنَ السَّمَاءُ مِنُ حِبَالِ فِيهَا مِنْ بُرْدٍ فَيُصِيْبُ بِمِنْ يُثَّ ؙؽڝ۬ڔۏؙۮۘۼڹؙڞٞؾؙؾؽؖٲٷؖۑػٲۮؙڛڹٲؠۯۊؠؽڹٛۿۘۘڣ اللهُ الَّيْلَ وَالنَّهَا ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِنْرَةً لِّأُولِي الْأَنْصَالِ وَاللَّهُ كُلَّ دَآبَّةٍ مِنْ مَآءٍ فَينْهُ مُرْهَنْ يَنْشِي عَلَى بُطْنِهُ وَمِنْهُمُ هُنْ يُمُ رِجِلَيْنَ وَمِنْهُمْ قُنُ يَبْشِي عَلَى ارْبُعْ يَخُذُ اللَّهُ مَا سُأَةً اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَبِ يُرُّ ﴿ لَقُلُ أَنْزَلُنَا أَيْتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَكُ ؠڝؚڒٳڟٟڡؙٞۺؾؘۊؚؽؠؚڔ۞ۅؘۘؽؿؙۅؙڵۏؙؽٵؗڡؾٚٳؠٲٮڷ*ڵ*ۅۅؠؚ ، فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ مُرِّنُ بَعْنِ ذَٰلِكُ وَ وَإِذَا دُعُوٓا إِلَى اللَّهِ وَرَسُوْلِهِ لِيَحُكُمُ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيْتُ صِّنَّهُ وَ إِنْ يَكُنُ لَهُمُ الْحُقُّ كِأْتُوْ ٱللَّهُ وَمُنْ عِنِينَ ﴿ ٱفْ قَلْوْ اِرْتَابُواْ الْمُرْيِخَافُونِ انْ يَجِيفُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ

ظُلِمُونَ ۚ إِنَّهَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوۤ اللَّهِ اللَّهِ وَرَسُوْ إِنْ يَقُولُ السِّمِينَ وَأَوْاطَعِنَا وَأُولِكَ هُمُ اللهُ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللهُ وَيَتَّقُلُهِ فَأُولِّكَ هُمُ ٱلْفَآلِزُونَ الله جهْ مَا أَمُا زِمْ لَينَ أَمَرْتُهُمْ لَيَخُرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْيَهِ كَمَاعَةُ مُتَعَوْدُوفَةً "إِنَّ اللَّهَ خَبِيْرٌ كِيمَاتَعَمْكُونَ@ قُلْ ٱطِيعُوا اللَّهُ وَ لِمِيْعُوا الرَّسُوُلُّ فَإِنْ تَوَكَّوْا فَإِنَّهَا عَلَيْهِ مَا خُيةِ لَ وَعَلَيْكُمْ ٱلْحُيِّتِلَّةُ إِنْ تُطِيْعُوهُ تَهْتُكُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿ وَعَلَ للهُ إِلَّانَ مِنْ أَمُنُواْ مِنْكُمْ وَعِمِلُواالصَّلِعْتِ لَيَسْتَغَلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ أَ تَخْلَفَ الَّذِينَ مِنُ قَبُلِهِمْ ۗ وَلَيْمُكِّنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ يَضَى لَهُمْ وَلَيْبِكِ لَنَهُ مُرْمِنَ بَعْرِ خُوفِهِمُ أَمْنًا يَعْبُ وَنَنِي لَا يُنْهُ عُشَيْئًا وَمَنْ كَفُرْبَعِنُ ذَلِكَ فَأُولَبِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴿ وَأَقِ صَّلَاةَ وَاتُّوالتَّكُوَّةُ وَ أَطِنْعُ السُّهُ لَى لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ لَا بَنَّ الَّذِينَ يُنَ كُفُّ وَامْجُهِ زِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأُولِهُ وُ التَّأْرُ وَكُ أَذِنْكُ النَّنْ مُلَّا كَصِنْوُهُ نَالَتُهُمَا الَّذِينَ أَمَنُوْ الْمِينَةُ لُوقِ ٱلْفَجْرِ وَحِينُ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيْرَةِ وَمِنَ بَعَ ۠ۅقِالْعِشَآءِ ۚ ثُلَّكُ عَوْرَتِ ٱكُمْرٌ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهُمْ جُنَّا

للهُ عَلِيْهُ حَكِيْهُ ﴿ وَإِذَا لِكُمِّ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ نْ عَاذَنُواْ كَمَا اسْتَأْذُكِ الَّذِنْ مِنْ قَيْلِهِمْ كُذِلْكَ يُبُكُنُ اللَّهُ لَّا لْهُ عَلِيْهُ كُلِيَّةُ ﴿ وَالْقُواعِنُ مِنَ النِّسَاءَ كَاكُما فَكُسُ عَلِيْهِ إِنْ جُنَاحُ إِنْ يُضَعِّنَ ثِمَا بِهُنَّ غَيْرِمُ تَبَرِّجُ در و رود در در در در کردو که در او الله سرمایع علا بیناتی و آن بستعفون خیر کهن والله سرمایع عل مَكِي الْأَعْلِي حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرِجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْبِرِيْضِ ڭەران تاڭلۇا مەن بيۇتىڭە اۆبيۇ<del>ت</del> اياي تِٱخُوالِكُمْ أُونُبُونِ خُلْتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكُنَّمُ مَّ فَأَيِّع لَيْسَ عَلَيْكُمْ حِنَاحٌ أَنْ تَأَكُلُوْا جِمِيْعًا أَوْ أَشْتَاتًا أَفَاذُ لِمُوْاعَلَى اَنْفُسِكُمْ تَجَيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُنْزِكَةً لَيِّبَةً "كَنْ لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُو ُ الْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ النَّبَ مَّوْمِنُونَ الَّذِينِ الْمَنُوْا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَ إِذَا كَانُوْا مَعَهُ عَلَّ لَّهْ بِينْ هَبُوُا حَتَّى بَيْنَتَا ذِنُّوهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ بَيْنَا أَذِنُّونَكَ نْ يْنَ يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهَ فَإِذَا السَّاذَنُولُ لِبَعْضِ شَ مِنْ شِئْتُ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِي لَهُمُ اللَّهُ ۖ إِنَّ اللَّهُ عَنْ فُوْرٌ

نَبْرِكُ الَّذِي نَزَّلِ الْفُرْقَانَ عَلَى عَيْبِ وِلِيكُونَ لِلْعَلَمِينَ مَنْ يُرِّالِّ نى كَهُ مُلُكُ السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَخِنْ وَلَكَ الْأَلْوَلِي وَلَكُمْ الْأَلْمُ يَكُونُ رِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْبِيرُا ۗ وَ نَ دُوْنِهَ اللَّهَ ۗ لاَ يَخْلُقُونَ شَنَّا وَهُمُ يُغْلَقُونَ وَلاَ فَفْسِهُ خَرًّا وَلانفُعًا وَلا يَمُلِكُونَ مَوْتًا وَلاَحَلِوةً وَأ وَالْمَانِينَ كُفُرُو اللَّهُ هِنَا الْآرَافُكُمَّ افْتُرْبِهُ وَإِعَانِهُ عَا رُوْنَ فَقَدُ جَأَءُ وَظُلْمًا وِّزُورًا ﴿ وَقَالُوۡ السَاطِيرُ الْاوَّانِ الْمَتَّبَ الْ عَكَيْنِهِ بُكْرَةً وَآصِيْلًا ۞ قُلْ ٱنْزَلَهُ الَّذِي يَعْكُمُ اللَّهِ مُوْتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَفُوْرًا رَّحِيمًا ۞ وَقَالُوُا مَالِ هَٰنَ ، يَاكُلُ الطَّعَامُ وَيَمُثِنَّى فِي الْأَسُواقِ لَوْلًا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَ

ئ

نَيُكُونَ مَعَهُ نَنِ بِرُاكَ أَوْيُلْقِي الْيَدِكُنُزُ أَوْتَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا قَالَ الظَّلِيُونَ إِنْ تَتَبِّعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْعُورًا ۞ أَنْظُرُ كَيْفَ ضَرَّتُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۞ تَلْرِكَ الَّذِي إِنْ شَأَءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَمَّتِ تَجْرِئ مِنْ تَعْتِمَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ كَ قُصُورًا ۞ بِلْكُنَّ وُ إِبِالسَّاعَةُ وَاعْتَدُنَا لِمِنْ كُنَّابِ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا اللَّه إِذَا رَا تَهُمُ مِنْ مُكَانِ بَعِيْدِ سَمِعُوْالَهَاتَعُيُّطَّا وَّذُفِيْرًا ﴿ وَإِذَا ٱلْقُوْامِنَهَا مَكَانًا ضَيِّقًا لَمُقَرِّنِينَ دَعُواهُنَالِكَ مُعُورًا ﴿ لَا تَنْعُوا الْيُومُ رَحْبُورً وَاحِمَّا وَادْعُوْاتُبُورًا كَثِيرًا ﴿ قُلْ آذَلِكَ حَيْرٌ آمْرِجَنَّةُ الْخُلُوالَّتِيِّ يُعِدُ الْمُتَّقَوُنُ كَانَتْ لَهُمُ جَزَاءٌ وَمَصِيْرًا ۞ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ غلب بْنُ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعُنَّا مِنْ قُولًا ۞ وَيُومُ يَحْثُمُوهُمْ وَمَا يَحْتُمُوهُمْ مِنُ دُونِ اللهِ فَيَقُولُ ءَانَتُمُ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَا أَمْهُمُ السَّبِينِكَ ۚ قَالُوْا سُبُعَنَكَ مَا كَانَ بَنُبَغِىٰ لَيَّاۤ أَنۡ تَتَّغُنَّا مِنُ دُوٰنِكَ نُ أَوْلِيَآءً وَلَكِنُ مِّتَعُنَهُمْ وَانَآءَهُمْ حَتَّى نَسُواالِيَّالُاءٌ وَكَانُوْا قَوْمًا بُورًا ﴿ فَقُلُ كُنَّ بُوكُمُ بِمَا تَقُولُونَ فَهَا سُتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلانصَرًا وَمَن يَظْلِمُ مِن نَكُمُ نُنِي قَهُ عَنَ ابَالِينِرًا @وَمَأَ أَرْسُلْنَا فَيْلَكُ مِنَ الْمُرْسِلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامُرُومُ شُونَ فِي الْرُسُواقِ ﴿ لْنَابِعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً الصَّبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيْرًا ﴿

ر ت

يُنْ بُنِ إِنْ يُرْجُونَ لِقَاءِنَا لَوُ لِآ أُنْزِلُ عَلَمُ لْكُفِّ السِّكُلُووُ الْمُ أَلْفُهُم مَمُ وَعَتُوعُتُوا كَيْ وُرُا⊚وَ قَانِمُنَا إِلَى مَاعَمِلُوْامِنُ عَمَلِ فَجَعَلُنْ ُهُوَ الْجِنَّةِ يُومِينِ خَيْرُهُ مُسْتَقَرًّا وَاحْسُنُ مَقِياً السَّمَآءُ بِالْغَمَامِرُونُةِ لَ الْمُلَيِّكَةُ تَأْزِيُلُا۞ ٱلْمُلْكُ وَمُمِي حُلِنُّ وَكَانَ يُوْمًا عَلَى الْكُفِي أَنْ عَسِيْرًا ﴿ وَيُوْمُ يَعِضُ الظَّا ى بِكَ نُهِ يَقُوْلُ يُلَيُنْتِنِي اتَّكِنْ كُ مَعَ الرَّهُولِ سَبِيُّ يُتَيَّىٰ كُوْ أَيُّخِنْ فُلا نَاحَلِنُلا ۞ لَقَنْ اَضَلَّىٰ عَنِ النَّكُرُ يَعْنَ يُنْ وَكَانَ الشَّيُطِرُ ، لِلْانْسَانِ خَنُ وُلَا® وَقَالَ الرَّسُولُ لِيرِيْ تَّ قَوْمِي اتَّخَذُوْاهٰ ذَالْقُرُانِ مَهْيُوْرًا۞ وَكُذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِ بِيَّ عَنُوًّا مِنَ النَّجُرُونِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيّاوَنُصِيْرًا ﴿ وَقَا نَنْ كُفُّ وَالْوُلَا نُزَّلَ عَكَمْ الْقُوْانُ جُمُلَةً وَاحِدَةٌ ثَكَالِكَ وَلِنَّا فْوَادِكُ وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِئِلًا ۞ وَلَا يَاتُونُكُ بِمِثَلِ إِلَّاهِ يُرُا۞ ٱلَّذِينَ يُحْشُرُ وْنَ عَلَى وُجُوهِمُ إِلَى -ثُنَّرُّهُ كَانًا قَاكَضُكُ سَينيلًا ﴿ وَلَقَنْ الْتَيْنَا مُوْسَى الْكِتَدَ مُعَمُّ آخَاهُ هُرُونَ وَزِيرًا ﴿ فَقُلْنَا اذْهُبَا آلِي الْقَوْمِ

نَّابُوْ إِيالِيْنِنَا ۚ فَكَ مَرْنَهُ مِ تَكَ مِيْرًا ۞ وَقُوْمِ نُوْجٍ لَبَاكُنَّ بُواالرُّسُ

فَرَقَنَهُمُ وَجَعَلُنَامُمُ لِلنَّاسِ أَيَّةً وَاعْتَنْ نَالِلظَّلِينِي عَنَالًا ٱلْيُمَا ﴿ وَاعْتَنْ نَالِلظِّلِينِي عَنَالًا ٱلْيُمَا ﴿ وَاعْتَنْ نَالِلظَّلِيدِينَ عَنَالًا ٱلْيُمَا ﴿ وَاعْتَنْ نَالِلظِّلِيدِينَ عَنَالًا ٱلْيُمَا ﴿ وَاعْتَنْ نَالِلظِّلِيدِينَ عَنَالًا ٱلْيُمَا ۚ وَعَنَّا لِللَّهِ عِنْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ لِللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَل عَادًا وَتُنْهُوْدَا وَٱصْعِبَ الرِّسِّ وَقُرُونًا ابْنِي ذَٰلِكَ كَيْنِرًا ۞وَ كُلَّرُ ضَرَبْنَا لَهُ الْإِمْثَالَ ۚ وَكُلَّا تَكُرْنَاتَتْ بِيرًا ﴿ وَلَقَنْ اَتُواعِلَى الْقَرْبِ الَّهِي ٱمْطِكُ مَطَرَالسَّوْءِ ۗ أَفَكُمْ بِكُونُوْا يَرُونَهُ الْأَبْلِ كَانُوْالاَ يُرْجُونَ نُشُورًا۞ وَإِذَا ِ اُولِدُ اِنْ يَنْخِذُ وَنِكَ إِلَّا هُنُوا الْهِنَ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ *لِسُولًا ۞* إِنَ كَادْ لَيْضِلّْنَا عَنْ الِهَنِنَا لَوْ لِإِ أَنْ صَيْرِنَا عَلَيْهَا ۖ وَسُوْفَ يَعْلَمُوْنَ جِيْنَ يُرُوُنِ الْعُكَابِ مَنْ اَضَلُّ سِبِيْلًا ﴿ اَرْءِيْتُ مَنِ اتَّخَنَ اِلْهُ ٨ وها الله على المراد و مراد و المراد و المراد و مراد و المراد و مردر و و هو مه افانت تكون عليه وكييلا ﴿ الله عسب الله المرتحسب الله مرسمة ٲۏؠۼۛۊؚڵۏؙؽؗٵ<u>۫</u>ڹۿؙڞٳڷڒڮٵڵٳٮؙۼٳڡڔؠڷۿؙۼٳؘۻڷؙڛڹؽؚڰڿۧٵڬۄٛڗۜڒٳ رِيِّكَ كَيْفَ مَنَ الظِّلُّ ۚ وَلَوْ نَنَآءَ لِجَعَلَهُ سَاكِنًا ۚ ثُمُّرْجِعَلُنَا النَّامُس حَكَ دَلِيُلًا۞ٛ ثُمَّ فَبَضْنَهُ اِلبَيْنَا قَبُضَّايِّكِيرًا؈وهُوالَّذِي جَعَلَ لَ لَيُـٰلُ لِكَاسًا وَالنَّوْمُرِسُبَأَتًا وَجَعَلَ النَّهَارُنُشُوْرًا ﴿ وَهُو الَّـٰنِ يَ نِسَلَ الرِّيْحَ بُشُرُّا كِيْنَ يَكَ يُحْمَتِهُ ۚ وَٱنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِمَآءً طَهُوْرًا ۚ رُّنُّخِيْ بَهِ بَلَّكَ ةً تَيْتًا وَنُسْقِيهُ مِمَّا خَلَقْنَا اَنْعَامًا وَإِنَايِيّ يُثِيْرًا@وَلَقَانُ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَنَّاكُرُوا ۖ فَإِنَّى ٱكْثُرُ السَّاسِ إِلَّا نُوْرًا@وَلُونِتِئُنَالَبُعَثُنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ تَنِنِيرًا ﴿ فَكُلِ تُطِعِ الْكُفْرِينَ وَ

م اح

جَاهِلُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ﴿ وَهُوَالَّذِي مَرَجَ الْبَحْرِينِ هٰ ذَا عَنْ بُ نُواتُ وَهُذَا مِلْحُ أَجَاجُ وَجَعَلَ بِينَهُمَا بِرُزِجًا وَجَعُرًا هُجُورًا ﴿ هُوالَّذِي خُلَقَ مِنَ الْمَآءِ بشُرًّا فِجَعَلَهُ نَسُبًّا وَصِمْرًا ۚ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا ويعبُدُونُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُوُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى يِّتِهِ ظُهِيْرًا ﴿ وَمَاۤ اَرْسُلُنُكَ الْآكُ مُبَيِّرًا وَكَنْ يُرًّا ﴿ قُلْ مَاۤ اَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ ڹٛٱجُڔۣٳڷۜٳؙڡؙؽؙۺؙٳۧٵۜڽؙؾؾؚٛڹٛٳڶۯؾ۪ؠڛؘؽؚڰ؈ۅؘؾۘۅڰڵٛۘۘۘۘڠڮٙ لَحِيّ الَّذِي لَا يَنُونُ وَسَرِّحْ بِحَرْرِهُ وَكَفَى بِهِ بِنُ ثُونِ عِبَادِهِ خَبِيُرًا ۗ لَّذِي حَكَنَ السَّنُوتِ وَالْأَرْضَ وَمَالِينَهُمُّ إِنْ سِتَّةِ آيًا مِرِثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۚ ٱلرِّحْمٰنُ فَنْعُلُ بِهِ خَبِيرًا ﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُ وُ اسْجُنُوا لِلرَّحْمِنِ قَالُوْا وَمَا الرِّحْمِنُ أَسْعِيلُ لِمَا نَامُوْنَا وَزَادُهُمْ نُفُورًا الْحَ تُبْرُكُ الَّذِيْ يُحِكُلُ فِي السَّمَاءُ بُرُوْجًا وَّجَعَلُ فِيهَا بِبِرْجًا وَّقَمَّرُا هُٰنِيْرُا وهُوالَّذِي جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارِخِلْفَةٌ لِّمِنَ ارَادِ أَنَ يَذَكَّرُ أَوْ ارَادٍ شُكُورًا ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمِنِ الَّذِينِ يَمْشُونَ عَلَى الْرَضِ هَوْنًا وَ ذَاحَاطَبُهُمُ الْجِهِلُونَ قَالْوَاسُلَمَّا ۞ وَالَّذِينَ بَبِيتُونَ لِرَبِّهِ مَ سُجِّكُ اوَّ فِيَامًا ﴿ وَالْهَنِينَ يَقُولُونَ رَبَّنِا اصْرِفْ عَتَاعَنَ ابَجَهُمْ أَمْ اِنَّ عَذَابِهَا كَانَ غُرَامًا ﴿ إِنَّهَا سَأَءَتُ مُسْتَقَرًّا وَ مُقَامًا ۞

ع مي الميم الميم

لَّذِيْنَ إِذَا النَّفَقُوالَمُ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقَتُرُوا وَكَانَ بِيْنَ ذَلِكَ قُوامًا ﴿

ئن يَّفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْنَ اَثَامًا ﴿ يُضْعَهُ ةِ وَيُخِلُنُ فِيهُ مُهَانًا فَكَالِلَّا مَنْ تَاكِ وَا الِعًا فَأُولَيْكَ يُبُرِّ لُ اللَّهُ سَيّا أَيْمُ حَسَنْتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفْوْزًا رَّحِيمًا ۞ وَمَنْ مَابَ وَعَمِلُ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُونُكُ الْحَ مَتَاكِا©وَالَّنِيْنَ لَا يَشْهُكُونَ الرُّوْرُ وَإِذَا مَرُّوْا بِاللَّغُومُرُّوْا كِرَامًا ® ڷڹ؈ٛٳۮؘٳڎؙڴؚۯ۠ۉٳۑٳ۠ۑؾؚڬؾۨڔؠؗٝڮۮڿؿۘٷٳۘۘۘۼۘڵۿٵڞؙؠؖٳۊۼؠؽٵڽٞٵٛڰؚۅٲڷۜۮؠٛؽ تُوْلُونَ رَبُّنَاهُبُ لَنَامِنَ أَزُواجِنَاوُذُرِّيَّاتِنَاقُرَّةَ اَعْيُن وَ اجْعَ تَقِيْنِ إِمَامًا ﴿ أُولِّيكَ يُجْزُونَ الْغُرْفَةَ بِمَاصَكُووْ أُويُلُقُونَ سَّةً وَسَلْمًا فَخُلِينِ فَيْهَا حُسُنَتُ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿ قُلْ رُ يَعْبُوُ الِكُمْ رَبِّي لُولَا دُعَا وَٰكُمْ ۚ فَقَلَ كُنَّ بَتُمْ فَسُوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ۞ ج ع هِ اللهِ الرُّكُ ْطُسْحَرْ® تِلْكَ أَيْتُ الْكِتْبِ الْبِيْيْنِ ® لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَ مُؤْمِنِينَ۞ إِنْ تَنْكَأْنُ زِّلْ عَلَيْهِمْ هِنَ السَّمَآءِ أَيْدٌ فَظَلَّتْ أَغْنَا ۻؚۼؽڹ۞ۅؘڡؙٲڮٲؾ؞۪ٛؠؠٛڞؚڶۮؙؚۮؚۺۣڬڶڗۘٚڂؠ۬ڹۼؙۮڽڞؚٳڷۜۘۘڵػٲۏۨٛ عَنْهُ مُغْرِضِيْنَ@فَقَلْكُنَّ بُوْافَسِيَأْتِيْمُ أَنْبَؤُا مَأْكَانُوْابِهِ

منزك

هُ يَرُوْا إِلَى الْأَرْضِ كَهُ ٱنْكُتْنَا فِيهُا مِنْ كُلَّا ۞ٳڽۜ؋۬ۦ۬ۮڮڵٳڬڐۘٷۘڮٳڬٳڽٵػؙڗ۫ڰٛۿؙۄ۫ڞؖٷٛڡۣڹ عَنْ نُزُالرَّحِيْمُ ﴿ وَإِذْ نَادُى رَبُّكَ مُوسَى ﴾ ٦ ر برور وکرد مرفراک نن قومرفرعون الا َنتَّقُونَ@فَالَ رَبِّ <u>ِنَّ بُون ۞ وَيَضِنْقُ صَدِيرِي وَلاَ يَنْطَلَقُ لِسَانَ فَأَرْس</u> كَ ذَنْكُ فَأَخَافُ أَنْ يَقْنُكُون شَ قَالَ مُلِّا ۚ فَاذْهَبَا بَالِيِّنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمَعُونَ ﴿ فَأَتِيا فِرْعَوْنَ عُوْلِكَ إِتَّارِسُولُ رَبِّ الْعَلِينَ ﴿ أَنْ آرْسِلْ مَعَنَا بَنِّي إِسْرَاءِ مُلَّا رَاكِهُ نُرَتِكَ فِيْنَا وَلِنْكَا وَلَيْثَتَ فِيْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِيْنَ فَوَ فَعَلْتَ فَعُلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَآنْتَ مِنَ الْكُفِينَ ۞ قَالَ فَعَلَّمُ ذًا وَإِنَا مِنَ الضَّا لِّنْنَ أَنَّ فَعُرَّرُتُ مِنْكُوْلَتَا خِفْتُكُوْ فَوَهَا لنن⊛وَتلك نِعْمَةٌ تَمُثُهُا عَ دُّرُ مُكُمًّا وَحَعَلَىٰ مِنِ الْبُورِسُ ) فِرْعَوْنُ وَمَارِثُ الْعَلَيْنُ صُّقَا الينهكا إن كُنْتُم مُّهُ قَنْدَ، تَبَعُونُ۞قَالَ رَكُ ِوَّلِيْنَ ® قَالَ إِنَّ رَ**سُوْلِكُمُ** ٱلَّذِيُّ أَرْبِهِ ) رُبُّ الْمُشْرِقِ وَالْمُغْرِبِ وَمُ ابينهما إن كُنْتُمْ تَعُ

منزك

بِعَالِ الذِينِ اللهِ اللهُ ا

الصَّوِقِينَ ﴿ فَالنَّفَى عَصَاهُ فَالْدًاهِي ثَعْبَانَ مُّبِينَ ﴿ وَكَنْكُمُ لَا لَكُمْ لَا حَوْلَهُ إِنَّ هَنَا اللَّهِ فَالَالْمُ لَا حَوْلَهُ إِنَّ هَنَا اللَّهِ فَالْمُ لَلْمُ كَلَّا حَوْلَهُ إِنَّ هَنَا اللَّهِ فَا لَا لَهُ لَا خَوْلَهُ إِنَّ هَنَا اللَّهُ فَا لَا لَهُ لَا حَوْلَهُ إِنَّ هَنَا اللَّهُ لَا عَلْمَا لَا مُعَلَّا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللللللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللللَّا

كَنْجِزُعْلِيْمُ ﴿ يُرِيْنُ أَنْ يَّغُرِجُكُمُ مِنْ اَرْضِكُمْ بِسِعْرِهِ ﴿ فَكَاذَا اللَّهِ الْمُرْوَنَ ﴿ وَالْعَنْ فِي الْمُلَا إِنِ خَشِرِيْنَ ﴿ وَالْعَنْ فِي الْمُكَا إِنِ خَشِرِيْنَ ﴿ وَالْعَنْ فِي الْمُكَا إِنِ خَشِرِيْنَ ﴿ وَالْعَنْ فِي الْمُكَا إِنِ خَشِرِيْنَ ﴾

يَأْتُوْكَ بِكُلِّ سَعَارِ عَلِيهُمِ ۞ فَجَيْعَ السَّعَرَةُ لِينِهَاتِ يَوْمِ مَعْلُوْمٍ ۞ وَقِيْلَ لِلتَّاسِ هَلُ اَنْتُهُمْ تَجْعُوْنَ ۞ لَعَلَنَا نَتَبِعُ السَّعَرَةَ اِنْ

كَانُوْا هُمُ الْعٰلِمِينَ ۞ فَلَمَّا جَاءِ السَّعَرَةُ قَالُوْا لِفِنْ عَوْنَ آبِنَّ

لَنَا لَاكْجُرًا إِنْ كُنَّا نَعْنُ الْعٰلِمِينَ ﴿ قَالَ نَعَمُوانَكُمُ الْعَالَ نَعَمُوانَكُمُ الْمُالِكُمُ اللَّاكُمُ الْمُنَا لَكُمُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّالِي الْمُعَالِمُ اللِي الْمُعَالِمُ اللَّالِي الْمُنَامُ اللَّالِمُ اللَّال

رِدَ مِن مَعْدِيِ فِي فَقَ مَعْ مُعَوْمُونَ فِي الْمُوامِنُ مُعَوِّمُ الْعَوْمُ الْعَوْمُ الْعَلِيُونَ ﴿ فَأَلْ فَالْمُونَ الْعَلِيمُ وَقَالُوا بِعِزَةِ فِرْعُونَ إِنَّا لَاَعْنُ الْعَلِيمُ وَقَالُوا بِعِزَةِ فِرْعُونَ إِنَّا لَا عَنْ الْعَلِيمُ وَقَالُوا بِعِزْةِ فِرْعُونَ إِنَّا لَكُونُ الْعَلِيمُ وَالْعُولِ فَا الْعَلِيمُ وَاللَّهُ الْعِلْمُ وَالْعُولِ فَالْعُولِ عِلْمُ الْعَلِيمُ وَاللَّهُ الْعَلَامُ وَالْعُولِ فَالْعُولُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا لِلللَّهُ اللَّا لَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ ال

فَالْفَى مُوْسَى عَصَالُهُ فَإِذَاهِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَ فَأَلْقِي السَّعَرَةُ

سْجِرِيْنَ ﴿ قَالُوۡا اَمَتَابِرَتِ الْعَلَمِيْنَ ﴿ رَبِّ مُوْسَى وَهُرُوْنَ ﴿ وَالْحَالَ اللَّهُ مُوالِي الْعَلَمُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مُواللَّهُ عَلَيْكُمُ وَ اللَّهُ مُواللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَ اللَّهُ مُواللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُواللَّهُ عَلَيْكُمُ وَ اللَّهُ مُواللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّلَّ اللَّهُ مِنْ اللّلَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ

فَالُ الْمُتْكُمِّرُكُ فَبِلُ انَ اذَنَ لَكُمْ اِنَّهُ لَكِيدِ لِمُ الْرِيْكُمُ وَالْحُكَامُ الْرِيْكُ مِنْ اللهِ السِيدِينَ الْمُتَاكِمُ وَالْمُعَلِّمُ اللهِ ال

وَكُوْوَصُلِبَنَّكُمُ ٱجْمَعِيْنَ ﴿ قَالُوْا لَا صَيْرٌ ۚ إِنَّاۤ إِلَىٰ مَ تِبَنَا

رو برو رابر ان تعف ل ڔؙ ؠؙۅٛڹ۞ۨٷڴڵؙٷٛۮؚ**ۊ** ﴿ فَأَتُنْعُوا هُمُ مُّشْرِقِينَ ۞ فَلَمَّا تَرَاءُ نُورُكُونَ ﴿ قَالَ كُلَّا ۚ إِنَّ مُعِ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ ﴿ وَٱزْلَقْنَ يُرْنَ⊙ وَإِنَّ رَبُّكَ الدي <u>کر: کالان کالی کی ک</u> ور لا لان©ال<u>ّنِي</u> يْنِ۞ۅۘٛٳۮٳڡؘڔۻ۫

منزك

۞ۅٳڷۜڹؽؙؠؙؽؠؙؽؿؙڣٛڎؙؾؙڲؙؽڹڹ۞ۅٳڷڹؽٙٳؙڟ بالى مُحكِّمًا وَ ٱلْحِقَّدُ لِأَنِي إِنَّهُ كَأَنَّ مِنَ الصَّهُ عُمُونَ ۞ تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَغِيْ ضَ نُونَ بَحَمِيْمِ ۞ فَلَوْ أَنَّ لَنَا فَالْقُوااللهَ وَاطِيْعُونِ ﴿ وَمَا النَّفُكُكُمْ عَلَيْهِ مِ<u>نْ اَجْرِ ۚ إِنْ</u> كَ عَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهُ وَٱطِيعُونِ ﴿ قَالُوْ ٱلنَّوْمِنُ لِكَ كَالْأَرُدُلُونَ ﴿ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوْ ايَعْمَلُونَ ﴿

منزاه

فَاتَّقُوااللَّهُ وَآ

ا کا

≟(قن∗

سُوُكَ آمِينَ شَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاكِلِيْعُونِ شَوْمَآ اَسْتَكُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَ جُرِي إِلَّاعَلَى رَبِّ الْعَلِّمِينَ ۞ ٱتُتُرَّكُونَ فِي مَاهَهُمَاۤ امِنِينَ ۞ فِي ۥۊۜۘٷؽؙۏڹۿؗۊڒۯٷ؏ۊؙڬ*ٛ*ڵۘڸڟڵۼۿٵۿۻؽۣۄؖٛڞؘٛۅؗؾؙڿ۫ؿ۠ۏڽ؞ۻڗ )بُوْتًا فِرِهِ بْنَ۞ فَأَتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونَ۞ وَلَا تُطِيعُوٓ الْمُرْ مُرِ**وْيْنَ۞ْ الَّيْنِيْنَ يُفْسِ**كُ وْنَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصُلِحُونَ ۞ قَالُوْاً أَكْنُكُ مِنَ الْسُكَوِينَ ﴿ مَا النَّكَ إِلَّا لِشُكُّرُ مِنْتُكُنَّا ۗ كَأْتِ بِأَيْرِ إِنْ كُنْتُ نَ الصِّدِقِينَ@قَالَ هٰذِهِ نَاقَةٌ لَهَاشِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِرِّمُعُلِّ ڒۺۜٷۿٳڛٛۅۼ؋ؽٲڂٛڹؙؙؙؙۘڴۯۼڶٳڮۏۄؚۼڟؽۅ۞ڣػڠڒۏۿٲڣٲۻ*ڋ* ں مِنْ ﴾ فَأَخَنَ هُمُ الْعَنَ ابُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَتُمْ ۗ وَمَا كَانَ ٱكْثَرُهُ مُؤْمِنين@وَانَ رَبِّكَ لَهُوالْعَرْنِيْ الرَّحِيْهُ۞كَنَّيْتُ قَوْمُرُوْطِ الْمُرْسَلِيرَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوْطًا ٱلاَ تَتَقَوْنَ ۚ إِنَّى لَكُمْ رَسُولُ ٱمِينٌ ۗ فَاتَّقُواللهُ وَٱطِيْعُوْنِ ﴿ وَمَاۤ ٱنْكَالُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ ٱجْرِ إِنۡ ٱجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ اَتَأْتُونَ النُّكُرُ انَ مِنَ الْعَلَمَينَ ﴿ وَتَنَادُونَ خَلَقَ لَكُمْ رِثُكُمْ مِنَ أَزُواجِكُمْ بِلْ أَنْتُمْ قَوْمُ عَلْ وَنَ<sup>صَ</sup> قَالُوْالَيِنْ لَهُ تَنْتُهِ بِلُوْطُ لَتَكُوْنَتَ مِنَ الْمُغْرَجِيْنِ ۞ قَالَ إِنِّي لِعَمَ لِكُمْ مِّنَ لْقَالِيُنَ۞ُرَبِ نَجِّنِي وَاهْلِيْ مِتَالِعُمْلُوْنَ<sup>©</sup> فَنَجِيْنُهُ وَاهْلَدَاجُمَعِيْنَ۞ُ ڒۘۼۘٛۏۛڒٵڔڣٳڵۼ۬ؠڔؽڹ۞ۛؿؙڗۮڡٞۯؠٵٳٝڵڂڔؽڹ۞ٛۅٲڡ۬ڟۘۯڹٵۼڮ<sub>ڶ</sub>ؠؗٛؠؗۄٚڡٙڟؙۯؙ

الما الم

ڡڽۜٳؼٳڵٳڵۑۄ۞ۛ**ڡؙؽٳڗؠؠؙؙؠؙڹۼ۫ؾڗٞۊۿؠ۫ڵٳؿؿؙٷۏ**ڹ۞۫ڡؘؽڠۅٛڵۅٳۿڶۥٚۼڗۥ نَظَوْنَ صُ اَفِيعَنَ ابِنَا يَسْتَغِيلُونَ ﴿ اَفُرْءِيْتِ إِنْ مَتَعَنْفُهُ مُسِنِينَ ﴾ نُحْجَاءُهُمْ قَاكَانُوا يُوْعَلُ وَنَ ﴿ مَاۤ اَغَنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُعَتَّعُونَ ۞ٰ مَّا اَهُكُنْنَامِنُ قَرْيَةٍ إِلَّالِهَامُنْنِ رُوْنَ ﷺ ذِكْرِي ۚ وَمَا كُنَّا ظِلِينِ ۞ وَمَا نُتَرُكُ بِوِالشَّيْطِيْنُ ۞ وَمَا يَنْبَعِيْ لَهُ مِوْمَا يَسْتَطِيْعُوْنَ۞ إِنَّهُ مُوَعَنِ لتَّمْعِلْمُعْزُوْلُوْنَ ۚ فَلاَ تَنْءُمُعَ اللهِ الْهَا أَخْرَفَتَكُوْنَ مِنَ الْمُعُنَّابِينَ ۗ وَٱنْذِرْعَشِيْرِتِكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿ وَاخْفِضُ جَنَاحَكَ لِمِنِ اتَّبِعُكَ مِنَ <u>ڵؠٷٛڡڹؽڹؖ؈ٛٙڣٳڹۘۘۼۘڝۅٳڲڣڠؙڶٳڹۨؠڔؽٚٵ۪ٛٷٵؾۼڵۅٛڹ؈ۧڗڗػڵڮٳٙ</u> لَعَزِيْزِالرَّحِيْمِ ﴿ الَّذِي بَالِكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ﴿ وَتَقَلَّمُكَ فِي التَّهِدِ بِيْنَ @ إِنَّهُ هُوالتَّمِيْءُ الْعَلِيْدُ۞ هَلُ أُنْبَئِّكُمْ عِلَى مَنْ تَنْزَلُ الشَّيْطِينُ۞ تَنْزَلُ ا عَلَى كُلِّ ٱقَالِدِ ٱتِنْدِجِ ۚ يُلْقُونَ التَّمْعِ وَٱكْثَرُهُمْ كَنِ بُوْنَ ۚ وَالشُّعَرَاءُ يَتَنِعُهُ الْعَاوْنَ ۚ ٱلْمُرْتَرَانَّهُمْ رِفْ كُلِّ وَاحِيَّهِ بُمُوْنَ ۚ وَٱنَّهُمْ يَقُولُوْنَ مَالَا يفُعُلُون ﴿ إِلَّا الَّذِينَ امْنُواْ وَعِلُواالصَّلِحْتِ وَذَكَرُ واللَّهَ كَتَثِيرًا وَانْتَصُّرُوا مِنْ بَعْدِ مَاظْلِمُوا وُسَيَعْ لَمُ إِلَّهِ بِينَ ظَلَوْ ٓ الْتَيْ مُنْقَلِبُونَ ﴿ يُنَوُةُ النَّهُ ( يَكُتُّ عُرُهُ لَكُ وَلِينَا عُنْ فَ النَّا اللَّهُ النَّهُ وَكُوْرَةً إِلَّهُ طُسَ تِلْكَ أَيْثُ الْقُرُ إِن وَكِتْبِ مُّبِينِ لِهُ هُكَاي وَبُشْرَاي

والترا

@إِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّتُنَّا لَهُ يَعْمَهُونَ۞ُ أُولَيكَ النَّنْ بَنْ لَهُمُ سُوْءُ الْعُنَّالِ وَهُ فْسَدُونَ۞ وَإِنَّكَ لَتُكَفَّى الْقُرْآنَ مِنُ لَكُنْ كَكِيْمِ عَلِيْمِ ۞ إِذْ قَالَ مُؤْمِنِي لِأَهْلِهُ إِنَّ أَنْسُتُ نَارًا سَالِّتِيْكُمُ مِّنُهَا بِخَبِرا وَ اتِبَكُمُ بِشِهَابٍ قَبِسِ لَعَكَكُمْ تَصْطُلُونَ ۞ فَلَتَّ جَأَءُهَا نُوْدِي أَنْ بُوْرِكَ مَنْ فِي التَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ۗ وَسُبُحْرَ ىلله رَبِّ الْعَلَمِينُ ﴿ لِينُونَكَى إِنَّكَ أَنَا اللَّهُ الْعِزِينُ الْحَصِّيْمُ ﴿ اَنْقِ عَصَاكُ فَلَمَّا رَاهَا تَهْتَرُ كَأَنَّهَا جَأَنَّ وَلِّي مُدْبِّرًا وَلَمْ يُعَافِّ بِمُوْسِي لا تَخَفُّ سَرِينٌ لَا يَخَافُ لَدَى الْمُوْسِلُونَ ﷺ إِلَّا مَنْ ظَلَّا بِيِّلَ حُسْنًا بِعُدُسُومٍ فَإِنِّي عَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿ وَٱدْخِلْ بِكُكُ كَ تَخْرُجُ بِيُضَاءُ مِنُ غَيْرِسُوءٌ فِي تِسْعِ الْبِي إِلَى فِرْعُونَ زِقُومِه ۚ إِنَّهُ مِٰ كَانُوا قَوْمًا فَسِقِينَ۞ فَكَتَاجَآءَ نَهُمُ إِلِيْنَا مُبْصِرَةً فَٱلْوُاهٰنَ اسِحُرُ صُّبِينٌ ﴿ وَجَحَدُ وَابِهَا وَاسْتَيْقَنَهُ آ اَنْفُسُهُ مُظٰلُمٌ وُعُلْوًا ۚ فَانْظُرُكِيفُ كَانَ عَاقِيَةُ الْمُفْسِدِينَ۞ وَلَقُلَ اتَّكُنَا دَاوْدِ كَيْنْنَ عِلْمًا ۚ وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيْرِهِنَّ مِنِينَ۞وَورِثُ سُلَمِٰنُ دَاوِدُوقَالَ يَأَيُّهُ النَّاسُ عُلِّنَ

مَنْطِقَ الطّيْرِ وَٱوْتِنْيَامِنَ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هٰذَا لَهُوالْفَضْلُ الْسُبِينُ۞ حُشِرَلِمُكَيْهِ لَنَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ® حَتَّى إِذَآ ٱتَّوْاعِلَى وَادِ التَّمُلُ قَالَتُ مُكُرٌّ لِيَأَيُّهُ ۚ النَّهُ لُ ادْخُلُوا مَسْكِنكُمْ زيخ طمين كُرْشُلَيْدِن وَجُنُودُه وَهُمُرِلَا بِنَعْرُونِ فَتَسِتَّمُ ضَاحِكُ مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْنِعُنِي آنُ أَشْكُر نِعْمَتُكُ الْبَيِّ أَنْعَمْتُكُ عَلَيْكُ عَنْ وَعَلَى وَالِدَى وَأَنْ أَعْمَلُ صَالِحًا تَرْضَمْ وَأَدْخِلْنِي بَرْحَمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّلِعِينَ ﴿ وَتَفَقَّلُ الطَّيْرِ فَقَالَ مَا لِي لاَّ أَرَى الْهُنْ هُذُاهُ <u>ڮٵڹ؈ڶۼٳؖؠؠؚؽؘ۞ڵٲ۠ۼڔۨڹڋۼۮٲؠٵۺۑؽڴٵۏٛڵٳۮ۫ؠۼؾۜڐۘٲۏؽٳؙؾؽۊٛ</u> سُلُطِن مُّبِينِ۞ فَمُكَثَ غَيْرَ بَعِيْدِ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَالُكُ رُخِطُبِهِ جِئَتُكَ مِنْ سَبَا إِبْبَا يَقَدِينِ®الِّيْ وَجِذُتُ الْمَرَاةُ تَتَنَلِكُهُمُ وَالْوَتِيتُ مِنْ كُبِلِ نَنْكُ \* وَ لَهُ عُرِينٌ عَضِيدٌ \* وَجُلُّتُهُما وَقُومُهَا يَسُجُونُ وَنَ لِلسَّهِ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَزَيِّنَ لَهُ مُرالشَّيْطَنُ أَعُمَالَهُ مُوفَصَّدٌ هُمْ عَنِ السَّبِيبُ إِ هُمُرُلِا بِهُنْكُ وْنَ ۞ الَّا يَسْجُكُ وْالِلَّهِ الَّذِي يُغْرِجُ الْخَبِّءَ فِي التَّمَاوِتِ وَالْاَرْضِ وَيَعُلُمُ مَا تَخْفُونَ وَمَا تَعْلِنُونَ ۞ ٱللّهُ لِاَ إِلهُ إِلَّا هُورِبُ الْعَرْثِ الْعُظِيْمِ ﴿ الْكَوْبِينِ ﴾ إِذْ هُلُوا صَدَقْتَ امْرُكُنْتُ مِنَ الْكَوْبِينِ ﴿ إِذْهُبَ بِكِتِمِ هٰذَافَالْقِدُ الَّيْهِمُ تُتَّرِّنُولٌ عَنْهُمُ فَانْظُرُمَاذَا يُرْجِعُونَ ۞ قَالَتْ يَأْتِهُ لْمَكُوُّ الزِّيِّ ٱلْفِي اِلَّاكِ تِبْ كُرِيْجُ ۞ اِتَّا مِنْ سُكَيْمِ وَ اِتَّا مِنِي

مْنِ الرَّحِيثِمِ ﴿ الْاَتَعْلُوا عَلَى وَاتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿ قَالَتْ يَالَتُهُا الْمَلُو عُ فِيَ ٱمْرِيَّ مَاكُنْتُ قَاطِعَةُ ٱمْرًاحَتَّى تَشَهُدُونِ۞ قَالُوْا نَحُنَّ أُولُوْ فُوّةٍ وَٱولُوْا كِأْسِ شَبِيْدِ<sup>لِه</sup>ُ وَالْأَمْرُ الِبَكِ فَانْظُرِيُ مَاذَا تَأْمُرِيْنَ ۞ قَالَتُ نَّ الَّكُولَةِ إِذَا دَخَلُوْا قَرْبَيَّةً افْنُكُ وْهَا وَجَعَلُوْا إِعَزَّةً اهْلِهَاۤ اَذِلَّةٌ ۖ وَكُنْ إِك بَفْعَلْوْنَ@وَانِّى مُرْسِلَةٌ النَّيْمُ بِهَرِيَّةٍ فَنْظِرَةٌ بِمَرِيْرْجِعُ الْمُسْلُونُ فَلَتَاجَآءَ سُكَيْمُانَ قَالَ ٱتُّبِيُّ وْنَنِ بِمَالِ فَيَأَاتُونَ اللَّهُ خَيْرُهُمَّا أَلْمُ ڽٛٲڹؙؾؙؙۄٛۑؚۿڔؾۜؾؚڴؙۄ۫ؾٙڡؙٛۯڂۅٛڹ۞ٳۯڿ۪ۼٳڶؽڣۄٚۄؘڡؙڬٵ۫ؾێڹۜۿۄ۫ۯؚۼٛڹٛۅٝڍڷؖٳڣ**ۘ**ڵ ٵۅؙڵۼٛڔؚڿٮٞۿۿۄٞڝؚڹۿٲٳۮؚڷڐۊۿۄۻۼۯۏڹ۞ۊؘڶڵؽؘٳؾۿٵڵٮڵٷ*ؙ* مُ يَانِّتِيْنُ بِعَرْشِهَا قَيْلُ آنُ تَانَّوُنِي مُسْلِمِيْنَ ﴿ قَالَ عِفْرِيْتُ مِّنَ سَّ اَنَا اِتِيْكَ بِهِ قَبْلُ اَنْ تَقُوْمُرُمِنْ مِّقَالِكَ ۚ وَإِنِّيْ عَلَيْهِ لَقُويُ اَمِنْ فُ ) الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمُ صِّنَ الْكِتْبِ أَنَا الْتِكَ بِهِ قَبْلُ أَنْ يُرْتِكُ الْفِكَ لْزُوْكَ فَلَتَّارًا ۚ هُمُسْتَقِرًّا عِنْكَ ﴿ قَالَ هِٰذَا مِنْ فَضْلِ رَقُّ لِيبُلُونِ <u>ۮؙۜٵۄؙٳڰٷٷٷۅڝڹۺڰڔؖٷٲؿؠٵؽؿڰٷڸڹڡٚۑؠڋٙۅڝڽڰڡٚڔۘڡٵۜؾ</u>ۮ فَيْنُّ كَرِيْرٌ® قَالَ نَكِّرُوْ الهَاعَرُشُهَا نَنْظُرُ اَتَهْتَىٰ كَيَ اَمْرَتُكُوْنُ مِرَ <u>ؠ۬ؽؙڹۘٳڒ</u>ۑۿؙؾۘڒؙۅٛڹ®ڣڵؾٵڿٳۧءؘؾؙۊؽڶٲۿۘۘڮۯٵۼۯۺٛڮ۠ۊؘڵػؙػٲؾؖ ٳٞۅؙڗؽؙؽٵڵۼؚڵۄڝ۬ ؘۊؽڵۿٳۅۘٞڴؾٵ۫ڡؙڛڶۑؽڹ۞ۅڝٮۜۿٳڡٵڰٳڹؾۛڷڠؽڰ ُوْنِ اللَّهِ إِنَّهُ كَأَنْتُ مِنْ قَوْمِ كُفِرِيْنِ ﴿ قِيْلُ لَهَا ادْخُولِ

ببيتُهُ لُحِيَّةٌ وَكُشَفَتُ عَنِ سَاقِيْهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ لَيُرِدُ مِّنْ قَ قَالَتَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمَتُ نَفْسِنَ وَاسْلَمَتُ مَعَ سُلَيْنَ بِلْدِرَبِ الْعَلِيْنَ هُوَ عَنْ ٱرْسَلْنَا ۚ إِلَىٰ تَمُوْدُ ٱخَاهُمُ صِلِكًا إِنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيُقُورٍ نْتَصِمُونَ®قَالَ يْقَوْمِ لِيَرَسَنْتَغِيمُلُونَ بِالسَّيِّعَةِ قَبْلُ الْحَسَنَةِ ۚ لَوُ لَا تَتَغُفِرُ وَنَ اللهَ لَعَكَّكُمْ تُرْحَمُنُونَ ۞ قَالُوا اطَيَّرُتَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكُ ۚ قَالَ لْيَرُكُمْ عِنْدَاللهِ بَلْ اَنْتُمْ قُوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿ وَكَانَ فِي الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةٌ رَهْطِ يُّفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ۖ قَالُوْاتَقَا سَمُوْ إِبَاللَّهِ لَنَبْيَتَ لَكَ وَٱهْلَهُ ثُمُّرَلِنَقُوْلَتَ لِوَلِيِّهِ مَاشِهِمُ نَامَهْلِكَ اَهْلِهِ وَإِنَّالَصِدِ قُوْنَ ® **ۅؙۘڡؙڲۯؙۏٳڡٛڬ۫ۯٵۊڡڰۯٵڡٞػۯٵۊۿؙۄٛڵٳؽؿ۫ۼۯۏڹ۞ڧٙٲٮٛٚڟؗۯڪؽڣڰٳڹ** عَاقِيهُ مُكِرْهِمْ ٱتَّادَمُ رَنْهُمْ وَقُوْمُهُ أَجْمُعِيْنَ ﴿ فَيَلُّكَ بُيُونَّهُمُ خَاوِيَّةٌ ب ظَلَمُوْا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَدٌّ لِّقَوْمِ تَعُلَمُونَ ۞ وَٱبْجَيْنَا الَّذِينَ الْمَنُوُا ` كَانُوُ النَّقُونَ@وَلُوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهَ ٱتَأْنَوْنَ الْفَاحِشَةُ وَٱنْتُمْ تَبْضُرُواْ ؙؠتَّكُمْ لِتَاتُوْنَ الرِّحِالَ ثَهُوةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآةِ بِلَ ٱنْتُمْ قَوْ*مٌ تَجْهُ* لُوْنُ كَانَ جُوابٌ قَوْمِهُ إِلَّا أَنْ قَالُوْ ٱلْخُورُجُوا الْ لُوْطِ مِنْ قَرْبِيَتِكُمْ نَّهُ مُ أَنَاسٌ يَبْطُهُ وُوْنَ ﴿ فَأَنْجَائِنَاهُ وَأَهْلَكُ إِلَّا امْرَايْتُهُ ۚ قَتُّارِنُهَا مِن الْغَيْرِيْنَ @وَأَمْطُرُنَا عَلَيْهِمُ مُطَرًا ۚ فَسَآءَ مَطَرُ الْمُعْنَ رِيْنَ ﴿ قُلِ يَلْهُ وَسُلْمُ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينِ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرًا ٱلْأَيْثِرُكُونَ ٥

. م

فَى السَّمُوتِ وَالْكَرْضَ وَانْزَلَ لَكُومِّنَ التَّمَا إِمَاءً فَالْبَاتِنَا لَلْ اللَّهِ اتَ بَفْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُكُو لَ يِلْ هُمُ قَوْمٌ يَعْيِلُونَ ﴿ أَمِّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَ لْلُمْأَ ٱنْهُدُّ الْوَجْعُلُ لَهُا رُواسِي وَجَعْلُ بَيْنَ الْبَحْرَةُ ٲڿۯٞٳ<sup>؞</sup>ٵڵڎؙڝۜٞۼٳٮڷڋٸڶٲػ۫ڗٛۿؙۿڒڮۼۛڬٮٛۏٛؽ۞ٲڡٞؽڲ۫ۼ طَرّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْأَرْضِ لَهُ مَّعَ اللهِ ۚ قَلِيْلًا مَّا تَنَاكَرُ وْنَ۞َ أَمَّنْ يَهُمِ يَكُمْ فِي ظُلُّمُ والبُعْرِ وَمَنْ ثِيرُسِكُ الرِّيْحِ بُشْرًا بِيْنَ يِكَى رَحْمَتِهُ عَالَهُ الله تعلى الله عبايشركون الأكن يَنْ وَالْعَلْقَ تُعْرِيدُونَ نْ بَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ \* عَالِكٌ مَّكَ اللَّهِ قُلْ هَا نَكُمْ إِنْ كُنْتُمُوصِ قِنْنَ ﴿ قُلْ لَا يَعْلَمُ مُنْ فِي السَّمُوتِ لْأَرْضِ الْغَيْبُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَمَا يَشُعُرُونَ أَتَّأَنَ يُبُعُثُونَ ﴿ بُلِّ رُكَ عِلْمُهُمْ فِي الْأَخِرُةِ " بِلْ هُمُرِ فِي شُكِّي مِنْهَا " بِلْ هُمُ مِنْهُ وْنَ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كُفُرُوٓ اءَ إِذَا كُنَّا ثُلُوكًا وَانْ أَكُنَّا ثُلُوكًا وَانْ أَوْكُمَّا لَقُنْ وُعِنْ نَاهَٰ نَا نَحْنُ وَالْأَوْنَامِنُ قَيْلٌ إِ ٱڟ۪ؽؙۯ الْأَوَّلِيئَ۞قُلُ سِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَانْظَرُوْا يْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿ وَلَا تَعْزَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُو منزان

فْ ضَيْقِ مِّتًا يَمْكُرُونَ۞ وَيَقُوْلُونَ مَتَى هٰذَاالْوَعُدُانُكُ بدقِيْنَ ۞ قُلُ عَنَى أَنْ تَيْكُوْنَ دُدِتَ لَكُ مُ بَعُضُ الَّذِي ئْتَغْجِلُوْنَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَذُوْفَضُلِ عَلَى التَّأْسِ وَلَكِنَّ ٱكْثُرُهُ يَنْكُرُونَ @ وَإِنَّ رَبِّكَ لَيَعْلَمُ مَا ثُكِنُّ صُلُو وُهُمْ وَمَ يُعْلِنُونَ@وَمَامِنُ غَآبِهَ فِي السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتْبِ مُّبِيْنِ ﴿ اِنَّ هِٰ إِنَّ هِٰ إِنَّ الْقُرُانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِيْ إِنْ رَآءِيْلَ ٱكْثَرُ الَّنْيُ هُمْ وَيْدِيَخْتَالِفُونَ۞وَ إِنَّهُ لَهُنَّى وَرَحْمَةٌ لِلْمُوْمِنِينَ۞ إِنَّ رَبُّكَ يَقُضِي بَيْنَهُمْ مِعُكْيِهِ ۚ وَهُوَالْعَزِنِيزُ الْعَلِيْهُ ۞ فَتُوكَّلُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّكَ عَلَى الْحُيِّ الْنُبُينِ ۞ إِنَّكَ لَاشْنِمِعُ الْمُوْتَىٰ وَلَا شُمِّعُ الصُّمَّالِتُ عَآءَ إِذَا وَلَوَامُنْ بِرِيْنَ ۞ وَمَأَ آنَتَ بِهٰدِي الْعُمُي عَنْ ضَلَلَتِهِ مَرَّانُ شُنِمَ عُ إِلَّا مَنْ تُؤْمِنُ بِأَيْتِنَا فَهُمْ مُصُلِمُونَ ﴿ وَإِذَ وَقَعَ الْقُوْلُ عَلَيْهِمُ إَخْرَجْنَا لَهُمْ ذِكَابُّ مِّنَ الْأَرْضِ تُكِلَّمُهُمُ عُ إِنَّ التَّاسَ كَانُوْا بِالْبِرْتِيَا لَا يُوْقِنُونَ ﴿ وَيُوْمَ نَعْشُرُمِنْ كُلَّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّهِ مَّن يُكِنِّبُ بِالْنِتِنَا فَهُمُ يُوزَعُونَ⊕حَتَّى إِذَاجِاءُوْ قَالَ أَكُنَّ بْتُمْ بِالْتِي وَلَمْ نَجِيْطُوا بِهَاعِلْمًا أَمَّا ذَاكُنْتُمُ تُعْمَلُونَ @ وَوَتَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمُ بِمَاظَلَمُوْا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ﴿ ٱلَّهُ يَرُوُا ٱنَّاجَعُلْنَا الْيُلَ لِيَسْكُنُوْ افِيُهِ وَالنَّهَارَمُبُصِرًا ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ

مُوْلَى وَفِرْعَوْنَ بِالْعَقِّ لِقُوْمِ يُّؤُمِنُونَ ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا مُوْلَى وَ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْكَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَ الشِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآنِفَةً مِنْهُ مُر

يُنَدِيِّ أَبُنَاءُهُمُ وَيَسْتَجَى نِسَاءُهُمُ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِيانِينَ ﴿

رِيْنْ إَنْ تَنْدُقَ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجِعُكُمُ يِّنَةٌ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَرِثِينَ۞ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُوكِ نِرْعَوْنَ وَهَامْنَ وَجُنُودَهُمَامِنْهُمْ مِنَا كَانُوْا يَحْنَارُونَ ۞ وَ ٱوْحَيْنَا ۚ إِلَّى أُمِّرِمُوْلِكَى أَنْ ٱرْضِعِيْهِ ۚ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَٱلْفِيْهِ فِي الْهَيِّرُولَا تَخَافِيُّ وَلَا تَخْزَنِيْ ۚ إِنَّا رَآدَوْهُ اِلْيَٰكِ وَجَاعِلُوْهُ ُمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۞ فَالْتَقَطَّهُ الْ فِرْعَوْنَ لِيكُوْنَ لَهُمْ عَدُّ وَالَّ حَزَيًّا ۚ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامُنَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوْ الْحِطِينَ ۞ وَقَالَتِ امْرَاتُ فِرْعَوْنَ قُرِّتُ عَيْنِ لِّي وَلَكَ \* لَا تَقْتُلُوهُ ۚ عَلَى أَنْ يَنْفَعْنَا وُنَيِّخِنَاهُ وَلَكَ اوَّهُمْ لِا يَتْعُرُونَ ۞ وَ أَصْبَحَ فَوَادُ أُمِّرْمُولِلِي فرِغًا ﴿إِنْ كَادَتُ لَتُبُرِي بِهِ لَوْلاً آنُ رَّبُطْنَا عَلَى قَلِبْهَا لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۞ وَقَالَتُ لِأُخْتِهِ قُصِّيْهِ ۚ فَبَصُرُتُ بِهِ عَنْ جُنْبِ وَهُمُ لِإِينَتُعُرُونَ ۞ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلْ فَقَالَتُ هَلُ ٱذْلُّكُهُ عَلَى اَهْلِ بِينِتِ تَكُفُلُونَهُ لَكُمْ وَ هُـمُ لِـهُ وَ عِحُونَ ۞ فَرُدُ ذُنَّهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَىُ تَقَرَّعَيْنُهُاْ وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمُ أَتَّ وَعُدَاللهِ حَقٌّ وَّ لَكِنَّ أَكُتَّ هُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَ لَمَّنَّا بُكُعُ ٱشْتَاهُ وَاسْتَوَى اتَّيْنَاهُ حُكُمًا وَّعِلْمًا ۚ وَكَذَٰ لِكَ نَجُزِي لْمُحْسِنِينَ ﴿ وَدَخَلَ الْمُوانِينَةَ عَلَى حِيْنِ غَفُلَةٍ مِّنْ

E 7:

ى يَفْتَتِلُنَ<sup>،</sup> هٰذَامِنْ شِيْعَتِهِ وَهٰ نه عَلَىٰ الَّذِي مِ َّثُهُ الَّذِي مِن شِيْعَةِ مْنُ۞ قَالَ رَبِ إِنِّي ظُكُمُ ... ...كَاهُ الْغُفُّرُ الرَّحِيْمُ فَ قَالَ رَبِي تنصره بالأم يْنُ⊙فَلَتَأَ نُ يُهُدِينِي سَوْآءُ السّبيلِ ۞ لَّهِ أُمِّكَةً مِّنَ التَّأَ إَتَيْنِ تَذُوْدُنِ ۚ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۗ قَالَتَا لَا نَسْعِي

٥

أَعُمِنُ عَبْرِسُوءٍ وَاضْمُمُ إِلَّا فَنَانِكَ بُرُهَانِنِ مِنُ رَبِّكَ إِلَى فِرْعُونَ وَمَ نَّهُمْ كَانُواْ قُوْمًا فْسِقِينَ۞قَالَ رَبِّ إِنِّيْ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْهُ فَأَخَافُ أَنْ يَقُتُلُون ﴿ وَآخِي هُرُونٌ هُوَ أَفُصُحُ مِنِّي لِسَأَنَّا فَأَرْسِلْهُ مُعِي رِدُا يُصُرِّ قُنِيَ ۚ إِنَّ آخَانُ أَنَ يُكُنِّ بُونِ قَالَ سَنَشُتُ عَضُكَ كَ مَأْخِنُكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطُنَّا فَلَا يَصِلُونَ لِيَكُمُا ۚ بِالْيِبَنَا ۚ ٱنْتُهَا وَمَنِ اتَّبَعُكُمُا الْغَلِبُونَ ﴿ فَلَهَاجَآ ءَهُمُ مُوْسِي بِالْنِتِنَابِيِّنْتِ قَالُوْامَاهِٰنَآ اِلْاسِعْرُ مُّفْتَرِّي وَمَ مِعْنَا بِهِٰ ذَا فِيَ أَيَّابِنَا الْأَوْلِيْنَ ۞ وَقَالَ مُوْسَى رَبِّنَ ٱعْـُكُمْ بِمَنْ جَآءَ بِالْهُلَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِيَةُ التَّارِ ﴿ إِنَّهُ لَا يُغُلِحُ الظَّلِمُونَ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ نَأَيُّهُمَا الْمِلَا مُمَاعِلِتُ مُ كُمُرْمِّنَ إِلَٰهِ غَيْرِيُ ۚ فَأَوْقِ لَ لِيَ يِهَامِنُ عَلَى الطِّينِ فَأَجْعَلُ هُ صَرُحًا لَعَكِلُ ٱطَّلِعُ إِلَى اللَّهِ مُوْسَى ۗ وَإِنِّي لَاَظُتُهُ مِنَ لْكُنْ بِيْنَ @ وَاسْتَكُبُرُهُو وَجُنُودُهُ فِي الْإَرْضِ بِغَيْرِالَهُ وَظُنُّواْ اَنَّهُمْ ِ الْكِنَّا لَا يُرْجَعُونَ ۞ فَأَخَذَنْهُ وَجُنُوْ فِي الْيَــِّةِ ۚ فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِيَةُ الظَّلِمِينُ۞ وَجَعَلْنَاهُمْ آبِهِ عُوْنَ إِلَى التَّارِ وَيُوْمِ الْقِيلِمَةِ لَا يُنْصُرُ وْنَ ﴿ وَٱتُّبُعُ

اع ا

قد اتنا مؤسى ، الْغَرْبِيّ إِذْ قَضَيْنَا ۚ إِلَىٰ مُوْسَى الْأَصْرَ هِدِيْنَ ﴿ وَلَكِنَّا آنْتُأْنَا قُرُّونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهُمُ أكُنْتَ ثَاوِيًا فِي آهُلِ مَنْ بَنِ تَتْلُوْا عَلَيْهِمْ الْتِنَا ينَ۞وَمَاكُنْتَ بِحَانِـ لَمُؤُمِنِينَ ﴿ فَلَتَا حَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِ لُ مَا أُوْتِي مُوسِيعٌ أُولًا لُّ ۚ قَالُوْا سِمْحِ إِن تَظْلِمُ رِانْفُوْكُو قَا فِيُ وْنَ۞ قُلْ فَاتُوْا بِكِتْبِ مِنْ عِنْدِاللَّهِ هُوَ آهُ لَاي بعْهُ إِنْ كُنْنَتُمُ صِٰدِ قِيْنَ۞ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيْبُوْ الْكَ فَاعْ عُونَ أَهُواءَهُمْ وَمَنِ أَصُلُّ مِ هُدًى قِنَ اللهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهُ بِي الْقَوْمُ الظَّلِمِينِ ۚ وَ

منزاف

مَّ أَوْتِيْ تُمْرِّضُ شَيْء فَسُتَاعُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتُهَا ۖ وَمَاعِنْدَ اللَّهِ الْمُنْيَا وَزِيْنَتُهَا ۗ وَمَاعِنْدَ اللَّهِ اللَّهُ الْحَيْدِةِ الدُّنْيَا وَيُمَانَ وَعَدَّنَهُ وَعَدَّا حَسَنًا فَهُو لَا قِيْدِةً الدُّنْيَا ثُمَّرُهُ وَيُومُ الْقِيمَةِ

ەنى

لْعُضِرِيْن ﴿ وَيُومُ بِينَا دِيْهِ مَ فَيَقُولُ أَبِنَ شُرِكَا أَي الَّذِينَ مُّ تَزْعُمُونَ۞قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَيِّنَا هَوُّ لِلْآءِ ن ين أغُونينا "أغُونينهُ مُرككا غُونينا "تَكِرُأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُواَ إِلَيْكَ نُونَ@وَقِيْلَ ادْعُوْا شُرِكَاءَكُمْ فَكَ عَوْهُمْ فِلَمْ لِيَنْتَجِيْبُوْآ هُمْ وَرَاوُ الْعَنَابَ لَوْ أَنَهُمْ كَأَنُواْ بِهُتَكُونَ ﴿ وَيُومُ يُنَادِيْهِمُ فَيَقُوْلُ مَا ذَآ آجَبْتُمُ الْمُرْسَلِيْنَ ۞ فَعَمِيتُ عَلَيْهُمُ الْأَنْبَآءُ يُوْمَهِنِ لَهُمُ لَا يَتُسَأَّءُ لُوْنَ ۞ فَأَمَّا مَنْ تَابُ وَأَمَن وَعِمَلُ صَالِمًا فَعَلَى نُ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِدِينَ ۞ وَرَبُّكَ يَخْلُنُّ مَا يَشَآءُ وَ يَخْتَارُ ۗ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيرَةُ \* مُسْبُعِنَ اللهِ وَ تَعْلَىٰ عَتَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَ رَبُّكَ يعُكُمُمَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَهُوَ اللَّهُ لَآ ِالْهَ إِلَّا هُو ْ لَهُ الْحَدِّنُ فِي الْأُولِي وَالْأَخِرَةِ ۚ وَلَهُ الْحُكُمُ وَالْمُرْتَرِجُونَ قُلْ أَرَّائِيْتُمُ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ ٱلْنِّلِ سَرْمَ سَالِلْ يَـوْمِ لْقِيلِمَةِ مَنْ إِلَّهُ عَيْرُ اللهِ كَأْتِيْكُمْ بِضِيَآءٍ ۖ أَفَلَا تَسْمَعُونَ @ قُلْ أَرْوَيْنَةُ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَا رَسَرُمَا الَّهِ يَوْهِ الْقِيلْمَةِ مَنْ إِلْكُ غَيْرُ اللهِ مَأْتِيْكُمْ بِلَيْلِ سَنَكُنُوْنَ فِيْهِ ٱفَلَا تُبُصِروُن ﴿ وَمِنْ رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمْرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارُ لِتَسَكَّنُوا فِيُهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِنْ فَضُلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿ وَيُومَ

بُنَادِيْهِمُ فَيَقُوْلُ أَيْنَ شُرِكَاءِيَ الَّذِينَ كُنْتُو تَزْعُمُونَ@وَنَزْعُنُ مِنْ كُلِّ أُمَّةِ شَهِيْكًا فَقُلْنَا هَاتُوْا بُرْهَا نَكُمْ فَعَكِمُواْ أَنَّ الْحَقَّ للهِ وَضَالَ عَنْهُمْ مِنَّا كَانُوا يَفْ تَرُوْنَ ۚ إِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمُ مُوْمِلِي فَبَغَيْ عَلَيْهِمْ ۗ وَأَتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُّوْزِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوْآ لْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوْقِ ۚ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفُرَحُ إِنَّ اللَّهُ لَا بِبُ الْفَرِحِينَ ﴿ وَابْتَغِ فِيْهَا آلٰهِ كَاللَّهُ الدَّارَ الْأَخِرَةَ وَلَا نْسَ نَصِيبُكُ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَبُأَ أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ وَ لَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِيُّ الْمُفْسِدِينَ ۖ قَالَ إِنَّهَا ٓ أَوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْمِ عِنْدِي فَ ۗ أُوَلَّمْ يَعْكُمْ أَنَّ اللَّهُ قَكْ هُلكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُّونِ مَنْ هُو الْشَكُّ مِنْ فُولَاً اللَّهُ مِنْ أَلْكُرُ جَمُعًا ولا يُسْكِلُ عَنْ ذُنُوْبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿ فَخُرْجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِيْنَتِهِ قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُونَ الْحَيْوَةُ الدُّنْيَا يَلَيْتُ لْنَامِثُلُ مَا أُوْتِي قَارُونُ لِآتُهُ لَنُ وَحَظِّ عَظِيمٍ ﴿ وَقَالَ الَّـٰنِينَ أُوْتُواالْعِلْمَ وَيُلَكُمُ ثُوَّاكُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنَ امَنَ وَعَمِلُ صَالِعًا ۚ وَكُرِيكُقُّ هَا إِلَّا الصِّبِرُونَ۞ فَنَسَفْنَابِهِ وَبِدَارِةِ الْأَرْضُ ۗ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَيْضُرُونَهُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ لْمُنْتَصِرِيْنَ۞وَٱصَٰبَحَ الَّذِيْنَ تَكَنُّوٰ الْمَكَاٰذَةُ بِالْأَمْسِ يَقُولُوْنَ

بزان

عَأَنَّ اللهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَنَثَأَءُ مِنْ عِبَادِم وَيَقْدِرُ ۖ لَوُلًا عُ إِنْ مِّنَّ اللهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ﴿ وَيُكَانَّهُ لَا يُفْلِكُ الْكُفِنُ وَنَ ٥ تِلْكَ الْتَاازُالْأَخِرَةُ نَجْعَكُمُالِلَّذِينَ لَا يُدِيْدُونَ عُلُوًّا فِي الْكَرْضِ وَلافَسَادُا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينِ ﴿ مَنْ جَأْءُ بِالْحُسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّعَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينِي عَمِلُواالسَّيِّاتِ إِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْفَسُّرُ انَ لرَآدُ كُ إِلَىٰ مَعَادِ فُلُ رَبِّيُ آعْلَمُ مَنْ جَآءِ بِالْهُوٰلِي وَمَنْ هُوَ فَيُ صَلِّل مُّبُينِ @ وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْۤا اَنۡ يُلُقِّي إِلَيْكَ الْكِتٰبُ إِلَّا رُحْمَةً مِّنُ رِّتِكَ فَلَا تَكُوْنَزَّ ظَهِيْرًا لِلْكَفِرِيْنَ ﴿وَلَا يَصُرُّأُنَّكَ عَنْ أَيْتِ اللهِ بَعْنَ الذِّ أُنْزِلَتُ الْبُكَ وَادْعُ اللَّ رَبِّكَ وَلاَ تُكُونُو مِنَ الْمُثْيِرِكِيْنَ ﴿ وَلَا تَنْءُ مَعَ اللَّهِ اللَّهَا الْخَرُ لَا إِلَّهَ اللَّهُوِّ كُلُّ شَيْءِ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ \* لَهُ الْكُلُمُ وَالْيَهِ مُرْجَعُونَ ١٠٠ النوة العَدُكُونِ عَلَيْتُ وَهِي اللَّهُ عَلَيْتُ وَهُ لِينَا عُرِيدًا فَا اللَّهُ وَلَا يَا اللَّهُ اللَّهُ ال بشمير الله الرّحُمان الرّحِما لَمِّنَّ أَحْسِبُ النَّاسُ أَنْ يُخْرِّكُواۤ أَنْ يَقُوٰلُواۤ أَمَنَّا وَهُمْ لِلَّا يُفْتَنُوْنَ ﴿ وَلَقَالُ فَتَتَاالَّا ذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيَعُكُمَ ۖ اللَّهُ نِائِنَ صَكَاقُوْا وَلَيَعَلَّمَنَّ الْكُذِبِينَ ۞ ٱمْرَحَسِبَ الَّذِيْرِ

-442

مُظْلِبُونَ@فَأَنْغِينُهُ وَأَصْعِتَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَمَّا الْيَّلِلْعَلَمِينَ® رُانِدِهِيْمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْيُدُوااللَّهَ وَاتَّقُوهُ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۞ إِنَّهَا تَعَبُّ كُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ ٱوْ ثَأَنَّا قَ تَخْلُقُونَ إِفْكَا ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَعَبُّكُ وْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ لَا يَسْلِكُوْنَ لَكُوْرِنْ قَا فَابْنَغُوْ اعِنْكَ اللهِ الرِّيْنَ قَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ ِ الَّذِهِ وَرَجِعُونَ @ وَإِنْ تُكُذِّبُوا فَقَلَ كُنَّ بَ أُمَمَّ مِّنْ قَبْلِكُمْرُ ۖ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ۞ أَوَ لَمْ يَرُوا كَيْفَ يُبُرِئُ اللَّهُ الْحَكُقَ ثُمَّرِيُعِيْدُهُ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُوَّ قُلْ سِيرُوْا رِفِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ بِكَا الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُـنْشِئُ النَّشْأَةَ ِ لَخِرَةَ ۚ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ثُرٌ ۚ يُعَنِّبُ مَنُ يَّشَاءُ ۗ الْخِرَةَ ۚ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيدٌ ۚ يُعَنِّبُ مَنُ يَشَاءُ وَيُرْحُمُ مِنْ يَشَأَوْ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ۞ وَمَاۤ اَنْتُمْ مِمْ عِبْدِيْنَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَكَا لَكُمْ مِّنُ دُوْنِ اللهِ مِنْ قَرَلِيّ وَلَا نَصِيْرِ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِإِنَّتِ اللَّهِ وَلِقَاأِمَهُ أُولَمِ كَيَرِسُوا مِنُ تُحْمَتِي وَ أُولِيْكَ لَهُمُ عَنَابٌ ٱلِيْرُ ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهُ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ ٱوْحَرِّقُوهُ فَٱنْجِبُ ٱللَّهُ مِنَ التَّارِّ إِنَّ فِي ُذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمٍ يُوْمِنُونَ@وَقَالَ إِنَّهَا اتَّخَنْ تُمُوِّنُ دُوْنِ الله آوْثَانًا لَا مُودّة بينيكُمْ فِي الْحَيْوةِ الدُّنيّا \* ثُمَّ يَوْمُ الْقِيلَة

منزلى

نَا لَكُوْرُمِّنْ تَصِرِينَ ﴿ فَأَمْنَ لَهُ لُوْطُ ۗ وَقَالَ إِذْنَ مُفَا رُدِّنْ ۚ إِنَّهُ هُوَالْعَزِيْرُ الْعَكِيْمُ ۞ وَوَهَـبْنَا لَهُ السَّحْقُ وَ قُوْبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيْتِهِ النَّبُوَّةَ وَالْكِتْبُ وَاتَيْنِهُ ٱلْجُرَةُ ﴾ الدُّنْيَا ۚ وَإِنَّهُ فِي الْإِخِرَةِ لِمِنَ الصَّلِحِيْرِ ، ﴿ وَلُوْطَّا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهُ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشُةَ مَاسَيَقَكُمْ بِهَامِنُ حَدِي مِّنَ الْعَلَمِينَ ﴿ إِبَّكُمْ لَتَانُّونَ الرِّيحَالَ وَتَقْطَعُونَ لسَّبِيْلُ لِهُ وَتَأْثُونَ فِي نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرِّ فَمَا كَانَ جَوَامُ تَوْمِهَ إِلَّا أَنْ قَالُوا اعْتِنَا بِعَنَا إِبِ اللَّهِ إِنَّ كُنْتَ مِنَ لصِّي قِبْنَ ﴿ قَالَ رَبِّ انْصُرُ فِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْيَسِينَنَ ﴿ وَلَتَاجَآءَتُ رُسُلُنَا ٓ إِبْرُهِيْمَ بِالْبُشُرِيِّ قَالُوْۤ إِنَّا مُهُلِكُوْٓ هُلِ هٰذِهِ الْقَرْبِةِ ۚ إِنَّ آهُلَهَا كَانُوْا ظُلِيدِينَ ﴿ قَالَ إِنَّ فِيهَا لَوْطًا ۚ قَالُوْا نَحُنُ أَعْلَمُ بِمِنْ فِيهَا ۚ ثَالَٰ فِي إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ وَأَهْلَهُ لَا امْرَاتَهُ \* كَانْتُ مِنَ الْغَبِرِينَ @ وَلَكَا آنُ جَاءَتُ رُسُلُنَ يْطَّاسِيْءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًاوٌ قَالُوْا لِا تَحَفْ وَلَا خُزُنُ إِنَّا مُنَعِّوُكُ وَأَهْلِكَ إِلَّا امْرَاتِكَ ح غُنْرِيْنَ ﴿ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى آهُل هٰنِهِ الْقُرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ

200

نَمَاءِ بِمَا كَانُوا يَهُ مُقُونَ ﴿ وَلَقَنْ تُرَكِّنَا مِنْهَآ أَيَةً 'بَيِّنَ نُومِرِيَّعْقِلُونَ@وَ إِلَى مَنْ بِينَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ' فَقَالَ لِيقَوْمِ عُكُنُ واللَّهَ وَ ارْحُوا الْبُوْمُ الْأَخِرُ وَلَا تَعْتُوْ إِنِّي الْأَرْضِ مُفْسِداً رُبِّ فَكُنَّابُوهُ فَأَخَنَ تُهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبُعُوْ إِنَّى دَارِهِمْ جَثِيبِينَ ﴿ وَعَادًا وَتُمُوْدًا وَقُنْ تَبُكِّنَ لَكُمْ مِّنْ مَّلَكِنِهِمْ وَزَيِّنَ لَهُمُ لشَّبُطُنُ اعْمَالُهُمُ وَصَلَّهُ هُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَكَانُوْا مُسْتَبْصِرِنُنَ ﴿ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامِنَ ۖ وَلَقَالُ جَآءِهُمْ مُّوسَى بِالْبِيِّنْتِ فَاسْتَكُنْبُوُا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوْا سِبِقِيْنَ ﴿ فَكُلَّا آخَـٰنُ نَا بِنَ نُيُهِ ۚ فَيِنْهُمُ مِّنَ ٱرْسِلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ۚ وَمِنْهُمُ مِّنَ ٱخَذَتُهُ الصَّيْكَةُ وَمِنْهُمْ مِّنْ حَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُ ا مِّنْ آغُرَقْنَا ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوْٓ ٱنْفُسَهُمْ يَظُلِمُوْنَ۞ مَثَكُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْ امِنْ دُوْنِ اللهِ اَوُلِيَأَءَكُمُثَلِ الْعَنْكُبُوْتِ عِلَّالِّكُنْنَتُ بَيْتًا ۚ وَإِنَّ آوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ مُ لَوْ كَانُوْ ايْعَلَمُوْنَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَكُ عُوْنَ مِنُ دُوْنِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَالْعَزِيْزُ الْحَكِيْبُو@وَتِلْكَ الْأَمْتَالُ إِنَضْرِيْهَا لِلتَّاسِّ وَمَا يَعْقِلُهَا ۚ إِلَّا الْعَلِمُونَ ﷺ خَلَقَ اللهُ السَّمُوٰتِ عَ إِوَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ﴿ إِنَّ رِفْ ذَلِكَ لَأَيَكَّ لِلَّهُوْمِنِينَ ﴿

ينزاه

ثُلُ مَا أُوْرِي إِلَيْكَ مِنَ الْكِتْبِ وَ أَقِيرِ الصَّلْوَةَ ﴿ إِنَّ الصَّلْوَةَ } ﴿ ثَيْ تَنْهَى عَنِ الْفُحَيْثُ ۚ وَالْمُنْكُرِ ۗ وَكَيْكُرُ اللَّهِ ٱكْبُرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُ تَصْنَعُونَ۞ وَلَا تُبُادِلُوا آهُلَ الْكِتْبِ إِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ ٱحْسَنَّ إِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ وَقُوْلُوا امْتَابِالَّذِينَ أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَأَيْزِلَ اِلْيَكُمْ وَ اللَّهُ كَاوَ اِللَّهُ كُمْ وَاحِدٌ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ وَكُنْ اللَّهُ ٱخْزَلْنَاۚ إِلَيْكَ الْكِتْبُ ۖ فَالَّذِينَ أَتَيْنَهُمُ الْكِتْبُ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمِنُ هَوُّلَاءً مَنْ يُؤُمِنُ بِهِ وَمَا يَجِعُنُ بِالْتِنَا إِلَّا الْكَفِرُونَ<sup>®</sup> وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِن قَبْلِهِ مِن كِتْبِ وَ لا تَخْطُه بِيمِينِك إِذًا لَّارْتَاكِ الْمُبْطِلُونَ@بَلْ هُو النِّ بَيِّنْ كَيْنَ فُو الْمِنْ كَالْمِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ \* وَمَا يَجْعَكُ بِالْيِتِنَآ إِلَّا الظَّلِمُوْنَ ﴿ وَقَالُوا لَوَ لِإِ ٱنْزِلَ عَلَيْهِ إِلَيْكُ مِّنُ رَّيِّهِ ﴿ قُلْ إِنَّمَا الْأَلِيثُ عِنْكَ اللَّهِ وَإِنَّكُ ٱڬٲڬڔ۬ؿڗ۠ مُبِينُ۞ ٱۅؙۘڶۿؙؾڰڣؚۿ۪ؠؙٱتَٵۤ ٱنزلْنا عَلَيْكَ الْكِتْبَيْتُل عَلَيْهُمُ النَّ فِي ذَالِكَ لَرَحْمَةً وَ ذِكْرَى لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ أَن قُلْ كَفِي بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شِهِيْكًا " يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوٰتِ وَالْأِرْضِ وَالَّذِينَ أَمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكُفَّرُوا بِاللَّهِ أُولَيْكَ هُمُ <u> خيرون ويستجلونك بالعداب وكولا اجل مستى</u> 

إنل مآاوحي

لُونَكَ بِالْعَنَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُعِيطُهُ كَالْكُفِرِينَ ﴿ مُ يَغْشُهُمُ الْعَنَاكُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ ٱرْجُلِهُمُ وَيُقُولُ دُوْقُوْا هَا كُنْتُمْ تَعُمُلُوْنَ ﴿ بِعِبَادِي الَّذِينِ امْنُوْا إِنَّ ٱلْمِضِي وَاسِعَةٌ ۚ فَإِيَّاكَ فَاعُبُدُونِ ۞ كُلُّ نَفْسٍ ذَابِقَةُ الْمُوْتِيِّ ثُمَّةً اليُنَا تُرْجِعُونَ ﴿ وَالَّذِينَ الْمُنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ لَنُبُوِّئُمَّا ۗ مِنَ الْجِنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَعْتِهَا الْأَنْهُو خُلِدِينَ فِيهَا الْإِنْهُ وَعُمَّا لَا يَعْمَ آجُرُ الْعِيلِيْنَ ﴿ الَّذِينَ صَبُرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ بِيتُوكُّلُونَ ﴿ وَ كَايَتِنْ هِنْ دَا بَيْهِ لَّا تَحْمِلُ رِنْ مَهَا ﴿ ٱللَّهُ يُرِذُونُهُا وَ إِيَّا كُورُ ۗ كُ هُوَالسَّمِينِهُ الْعَلِيْمُ ﴿ وَلَيِنْ سَأَلْتُهُمْ مِّنْ خَلَقَ السَّمُوتِ وَ الْأَرْضَ وَسَخَرَ الشَّهُمْ وَالْقَكُرُ لَيَقُوْلُنَّ اللَّهُ ۚ فَأَنَّى يُؤُفَّكُونَ ® اَللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ بَيْشَا أَوْمِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُلُهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿ وَلَبِنْ سَأَلْتَهُ مُرْهَنْ تُنَزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَابِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيْقُوْلُنَّ اللَّهُ ۚ قُلِ الْحِنَّ لِلَّهِ بِلْ ٱكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَمَاهَنِهِ الْحَيْوِةُ النَّهُ نِبَآلِلَّا لَهُوَّ َ وَلَعِبُ وَ إِنَّ الدَّارَ الْأَخِرَةَ لَهِي الْعِيوَانُ ۖ لَوْ كَانُوْ ايَعْ لَمُوْنَ ۞ فَإَذَا رَكِبُوْ إِنِي الْفُلُكِ دَعُوا اللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ الرِّينَ مَّ فَلَمَا أَجَعْهُمُ ۗ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمُ يُشُرِكُونَ ﴿ لِيكُفُرُ وَابِمَاۤ الْبَيْنَاهُمُ ۗ وَلِيسَآتُكُو

مه اه

. فَسُوفَ يَعُلَبُونَ ® أَوْلَمْ يَرُوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرِمًا اٰمِنَّا وَ يُتَخَطَّفُ لتَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمُ الْبَالْطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعَهُ اللَّهِ يَكُفُونَ<sup>©</sup> وَمَنُ ٱظْلَمُرُمِتَنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِيًّا ٱوْكَذَّبَ بِالْحَقِّ لَـٰتَآ بَاءَهُ \* ٱكبُسَ فِي جَهَتُم مَثُوًى لِلْكَفِرِينَ © وَالْكِنِينَ جَاهَاكُمُ فِيْنَا لَنَهُ بِيَنَّاكُمُ شُبُكُنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْنُعْسِنِينَ ﴿ سُورَةُ الرَّفِورِيِّكُ مِنْ ﴿ يَهُ مِي الْأُونِ الْكَانَّا فِي مِثْلُوكِ مِنْ الْكَانَا فِي مِثْلُوكِ وَالْمَا بسُرِ اللهِ الرَّحُ لِينَ الرَّحِ مِيمُ الَّكِيرَ ۞ غُلِيَتِ الرُّوْمُ۞ فِي آدُنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِّنَ بَعْنِ عَلَيْهِ ؠۼؙڸڹؙۅٛڹ۞ؚٝؽ۬ؠڞ۫ۼڛڹٮٛؽ؋<sub>ٛ</sub>ۑڷٚ؋ٳڵٳۜڡؙۯؙڡؚڽٛۊۘۘڹڷؙۅڝٛٛڹۼۮ وَيُومَ بِذِ يَغُرُحُ الْمُوعُ مِنُونَ ۞ بِنصْرِ اللَّهِ بِينْصُرُ مَنْ يَشَا أُوْ وَهُو الْعَزِيْزُ الرِّحِيْمُ ۗ وَعُمَالِلَّهِ لَا يُغْلِفُ اللَّهُ وَعُمَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ التَّأْسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا هِنَ الْحَيْوةِ الثُّانِيَا ۗ وَهُو عَنِ الْإِخِرَةِ هُمْ غَفِلُونَ ﴿ أُولَمْ بِيَعَكُمُ وَافِي ٱنْفُسِهِمْ ۗ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمُوٰتِ وَ الْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَّاۤ إِلَّا بِالْحُقِّ وَ أَجَــِلَّ سَتُعُيُّ وَاِنَّ كَثِيرًا مِنَ التَّاسِ بِلِقَآئِي رَبِّهِمْ لَكُفِي ُونَ۞ أَوْلَهُ سَنُرُوْا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِمَةُ الّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهُمْ كَانْوْا اَشْتُ مِنْهُمْ فُوَّةً وَّ اَتَأَرُوا الْأَرْضَ وَعَبَّرُوهَا اَكْتُرْمِهَ

عَمَرُوْهَا وَجَاءَ تُهُمُ رُسُلُهُ مُ رِالْبُيِّنْتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمُهُمُ وَلَكُنْ

الرومه

غ اخ

كَانُوْ ٓ اَنْفُسُهُمْ يُظُلِمُونَ ۗ ثُمَّرَكَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ ٱسَأَءُ واالسُّوْآي نَ كُذَّ بُوا بِأَيْتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَ أَيْسُنَهُ زِءُ وَنَ أَلَا أُيْدَكُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِينُهُ ثُمِّرً اللَّهِ وَرَجُعُونَ ﴿ وَيُومُ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُؤْمُونُ ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرِكًا إِنِهِمْ شُفَعَوا وَكَانُوا بِشُرِكَا إِبِهُمُ كَفِينَ ﴿ وَيُوْمُ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُوْمَبِنِ تَيْنَفَرَّقُونَ۞ فَأَمَّا الَّذِينَ امَنُوا وَعِمْرُا الصِّلَحْتِ فَهُمْ فِي رُوصَةٍ يُحْدِرُونَ \* وَأَمَّا الَّذِينَ كُفُرُوا وَكُنَّ بُو باليتناوَ لِقَارِيُ الْاخِرَةِ فَأُولَيكَ فِي الْعَذَابِ مُعْضَرُونَ® فَسُبُحْنَ الله حِيْنَ تُمسُونَ وَحِيْنَ تُصْبِعُونَ ١٠ وَكُهُ الْحَمْثُ فِي السَّمُوتِ وَ الْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِيْنَ تُظْهِرُونَ فِي يُغْرِجُ الْحَيِّ مِنَ الْمُربِّتِ وَ يُغْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحِيِّ وَيُغِي الْأَرْضَ بَعْدٌ مُؤْتِهَا ۚ وُكُنْ لِكَ تُغْرُجُونَ ٥ وَمِنْ الْبِيرَةِ أَنْ حَلَقَاكُهُ مِنْ تُرَابِ ثُمِّرًا ذَا أَنْتُمْ شِكُمْ تَنْتَيْرُونَ۞وَمِنُ إِيتِهَ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ ُقِنْ ٱنْفُيلُمْ أَزُواجًا لِتَسَكُنُوْآ اِلَمْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً أِنَّ فِي ذٰلِكَ لَأَيْتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَكُذُّوْ وْنَ - وَمِنْ أَيْنِهِ خَلْنُ السَّمْوْتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَانِكُمْ أَنَّ فِي ذٰلِكَ لَا يُتِ لِلْعُلِمِينَ ﴿ وَمِنَ ايْتِهِ مَنَامُكُمْ بِالْيَيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاَّؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ

.

ِ إِيْتٍ لِقُوْمِ تِيْسَمَعُونَ ﴿، وَمِنْ الْبِيهِ يُرِيكُمُ الْبُرْقَ حُوفًا وَطَهُعُ وَّ يُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَيُغِي بِهِ الْاَرْضَ بَغْنَ مَوْتِهَا أَنَ فِي ذٰلِكَ زَيْتِ لِقُوْمِ لِيَعْقِلُونَ ﴿ وَمِنْ إِينَهِ أَنْ نَقُومَ السَّهَآءُ وَالْأَرْضُ يأمُره \* ثُمُّر إِذَا دَعَاكُم دَعُوةً \* مِنَ الْأَرْضِ ۗ إِذَا ٱنْتُمُ تَخْرِجُونَ وَكَهُ مَنْ فِي السَّمُوٰتِ وَالْإَرْضِ كُلُّ لَّهُ فَانِتُوْنَ ﴿ وَهُوَ الَّذِيْ يُبْلُ وَالْخُلْقَ ثُمَّ يُعِينُ ﴿ وَهُو اَهُونُ عَلَيْهُ وَلَهُ الْمُثُلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ وَهُو الْعَزِيْزُ الْعَيَّكَيْمُ ﴿ ضَرَبَ لَكُمْ مَتَكَّلًا | قِينَ ٱنْفُيكُمْدْ هَلُ لَكُوْ مِنْ مَّا مَلَكَتُ آيْمَانُكُوْ مِنْ شُرِكَاءَ فِيْ مَارَزُقْنَكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهُ مِسَوّاءٌ تَخَافُونَهُ مُرَكِّنِيفَتِكُمُ انْفُسُكُمْ كُنْ الْأَ نُفَصِّلُ الْأَلِتِ لِقَوْمِ تِعْقِلُونَ @ بِلِ النَّبَعَ الَّيْنِينَ ظَكَمُوَ اهُوَ آءَهُمْ بِغَيْرِعِلْمِ ۚ فَمَنْ تِهُٰدِي مَنْ اَضَلَّ اللَّهُ ۗ وَمَالَهُمُ مِنْ نَصِرِيْنَ ۞ فَاقِمُومُوجُهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا فِطْرِتَ اللَّهِ الَّذِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۗ تَبْدِيْلَ بِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّيْنِ الْقَيِّمُ ۚ وَلٰكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۚ مُنِيْبِينِ إِلَيْهِ وَاتَّقُوٰهُ وَاقِيْبُواالصَّلْوَةَ وَلَا تُكُونُوا مِنَ ؙؿٛؠٛڮڋڹ۞ؖڝٛڶڷؘۮ۪ۑ۫ؽ؋ۘڗۊؙٛٳڋؠڹۿؙۄ۫ۅٙػٳڶ۫ۏٳۺۑۘٵ<sup>؞</sup>ػ۠ڶ۠ڿڔ۫ۑ الكَيْنِهِمْ فَرِحُونَ ﴿ وَإِذَا صَلَّ النَّاسَ ضَرُّ دَعُوا رَبِّ هُمْ بُبِيْنَ اِلْيُهُوثُمُّرَ إِذَا آذَافَهُ مُرْمِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فِرِيْنَ مِنْهُمْ بِرَبِهِ

يُشِرِكُونَ ﴿ لِيكُفُرُوا بِهِ آاتَيْنَكُمْ وَفَتَهُمَّ فَتَسْتَعُواْ ٱنْزَلْنَاعَلَيْهِمْ سُلْطَنَا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴿ وَإِذَا <u>ٱ</u>ذُقُنَاالتَّالَسَ رُحُمَةً فَرِحُوابِهَا ۚ وَإِنْ نُصِبْهُمْ سَبِيَّئَةٌ بِمَأْفَكَ مَتْ بْ يُهِمْ إِذَاهُمْ يَقْنَطُونَ ﴿ أَوَلَمْ يَرُوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِينَ يَشَاءُ وَيَفُورُ رُانَ فِي ذَٰلِكَ لَا بِتِ لِقَوْمِرُ يُؤْمِنُونَ ﴿ فَاتِ ذَا قُرْبِي حَقَّة وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلُ ذَٰ إِكَ خَيْرٌ لِلَّاذِيْنَ رُونَ وَجُدَاللهِ وَأُولِيكَ هُمُ الْمُفْلِكُونَ @ وَمَا الْتَكْنُمُ مِّنَ رِّبًا لِيرَبُوا فِي آمُوالِ التَّأْسِ فَلاَ يَرْبُواْ عِنْكَ اللَّهِ وَمَا الْنَيْنَةُمُرِّنَ كُوقٍ تُرِيْنُ وُنَ وَجْهَ اللهِ فَأُولَلِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ۞ اَللَّهُ الَّذِي ۼڵڡۜٙڴۯؾؙٛۄۜۯڹؘڰڵۯڹٛۄۜؽؠؽؾ۠ڴۯؾ۫*ڎڲ*ؽؽڮؙۮڟ؈ٛڞؙۯػٳۧؠڮؙۥٛ مَّنُ يَفْعُ لُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءً شُبُعِنَهُ وَتَعْلَى عَالَيْثُرُ نُونَ فَهَرَ الْفُسَادُ فِي الْبَرِّوَالْبَحْرِيمَاكْسَبَتْ أَيْدِي التَّاسِ لِيُذِي يُقَهُمْ بَعْضَ <u>ڷۘڹؽ؏ۘڲۏٛٳڵۼڷؘػٛؠؙۯڔٛڿؚۼؙۅٛڹۛ؈ۊؙڶڛؽڔؙۏٳڣٳڵۯۻؚۏؘٳڬڟۯۉٳ</u> كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلُ ۚ كَانَ ٱكْثَرُهُمْ مُّثْبِرِكِينَ ۞ نَاقِمْ وَجُهُكَ لِلدِّينِ الْقَيْتِم مِنْ قَبْلِ أَنْ يُأْتِى يُوْمُرِّلًا مَرَدَّ لَهُمِنَ الله يَوْمَهِ نِ يَصَّ تَكُونَ@ مَنْ كَفَرُ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۚ وَمَنْ عَهِ <u>الِكَافَلِا نَفُسِهِ مْرِيمْهِ دُونَ ﴾ لِيجُزِي الْهَرْيْنَ الْمَثُوَّا وَعَ</u>

ىزك

الْإِيْمَانَ لَقَدُ لَبِنْنَهُمْ فِي كِنْبِ اللهِ إِلَى يُؤْمِرِ الْبَعْثِ فَلَا فَا أَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِتَكُو كُنْتُو لِا تَعْلَمُونَ ﴿ فَيُومَ بِلَّا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْنِ رَثُّهُمْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْنَبُونَ @وَلَقَنْ ضَرَّبْنَا لِلتَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُزْانِ مِنْ كُلِ مَثَلِ وَلَبِن جِئْتَهُ مُ بِإِيةٍ لَيُقُوْلُنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ الْأَانُمُ إِنَّا مُبْطِلُونَ ®كُنْ لِكَ يَطْبَحُ اللهُ عَلَى قُلُوْبِ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿ كَاصِبْرُ إِنَّ وَعُكَالِلَّهِ حَقٌّ وَلا يَسْتَخِفَّتُكَ الَّذِينِ لَا يُوْقِنُونَ ﴿ بِسُرِ اللهِ الرَّحُ بِي الرَّحِ لِي الرَّحِ لِي الرَّحِ لِي فِي الَةِ أَنْ تِلْكَ أَيْتُ الْكِتْبِ الْعُكِيْمِ فَ هُنَّى وَرُحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ فَ الَّكِنُ يُقِيْهُونَ الصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ بِالْأَخِرَةِهُمْ يُوْ وَنُوْنَ۞ُ أُولِبِكَ عَلَىٰ هُنَّى عَنِّى ثَرِيْرِهِمْ وَٱُولِيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُوٰنِ۞ وَمِنَ التَّاسِ مَنْ يَنْنُهُ رَى لَهُواكُ بَيْنِ لِبُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بغَيْرِ عِلْمِ ۗ وَيَتَّخِنَ هَاهُزُوا الْوَلَّاكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿ وَإِذَا تُنْفِي عَلَيْهِ أَيْنَنَا وَنَّى مُسْتَكِّيرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فِي أَذْنَيْهِ وَقُرُا ۚ فَكُثِيرُهُ بِعَنَابِ ٱلِيُعِ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ الْمُغُوَّا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ لَهُمْ جَنْتُ النَّعِيْمِ ﴿ خَلِينِ فِيهَا أَوْعَى اللَّهِ حَقًّا وْهُوالْعَرْيِرُ الْحَكِيْدُ۞ خَلَقَ السَّمَاوِتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرُونُهَا وَٱلْقَى فِي الْأَرْضِ

النبى

رُواسِي أَنْ تَبِيدُ بِكُمْرُوبَتَ فِيهَامِنُ كُلِّ دَاتِهِ وَٱنْزَلْنَامِنَ التَّآ مَآءً فَأَنْبُتُنَا فِيهَامِنُ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمِ@هٰنَاخَكُنُّ اللهِ فَأَرُّوْفِي مَا ذَاخَلَقَ الَّذِيْنَ مِنُ دُونِهُ بَلِ الظَّلِمُونَ فِي ضَلْلِ مُّبِينٍ ﴿ وَ لَقَدُ الْيُنَا لُفُمْنَ الْحِكْمَةَ آنِ اشْكُرْ بِلَهِ وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِنَفْسِ وَمَنُ كَفَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيْتٌ ® وَإِذْ قَالَ لَقُنْنُ لِا بُنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ بُبُغَىٰ لَا تُشْيِرُكُ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ الشِّرُكَ لَظُلُّمُ عَظِيْمٌ ﴿ وَوَصَيْمَا الْإِنْسَانَ بِوَالِكَ يُبْرِّ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهُنَا عَلَى وَهُنِ وَفِصلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ شُكْرِني وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيْرُ ۗ وَإِنْ جَاهَٰنِ الْحَكَٰ أَنْ تُثْرِكُ بِيُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۖ فَكَلْ تُطِعْفُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي التُّهْ نِيَامَعُوْوُفًا وَالَّبِيْمُ سَبِيلُ مَنْ أَنَاكِ إِلَىٰ نَنْدَ إِلَىٰ مُرْجِعُكُمْ فَأَنْبَ ثُكُمْ مِمَا كُنْهُ تَعْبُلُونَ؈ينْبُنَى اِنَّهَآ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُنْ فِي صَغُرَةٍ أَوْ فِي السَّلُوتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهُ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ۞ يٰبُنُيُّ ٱقِمِرالصَّلُوةَ وَأَمُّرُ بِالْمُعَرُّوْنِ وَانْهُ عَنِ الْمُنْكُر وَاصْبِرْعَلِي مَأَ أَصَابِكُ إِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُوْدِ ﴿ وَلَا تُصَعِّرُ خَتَّكَ لِلتَّاسِ وَلَا تَمُشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا <sup>م</sup>َا<del>نَّ اللَّهَ لَا يُجِبُ كُلَّ</del> نُخْتَالِ فَخُوْرٍ هِ وَاقْصِلُ فِي <del>مَشْيِكَ وَاغْضُص</del>ْمِنُ **صَوْتِكَ** إِنَّ ٱنْكُرُ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ﴿ ٱلْمُرْتِرُوا أَنَّ اللَّهُ سَغَّرُ لَكُمْرًا

معد

مَّا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَعُ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَّ بَاطِنَةٌ \* وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِعِلُمِ وَلَا هُدَّى وَلَا لِيَيْ مُنِيْرِ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُ البَّهِ عُوا مَا آئْزُلَ اللَّهُ قَالُواْ بِلْ نَتِّيعُ مَا وَجَنَّا عَلَيْهِ أَيْاءَنَا ﴿ أُولُو كَانَ الشَّيْطِنُ يَنْ عُوْهُمُ إِلَىٰ عَنَابِ السَّعِيْرِ ﴿ عَلَيْهِ السَّعِيْر وَمَنْ تَيْسُلِمُ وَجُهَا ﴾ [لى الله وهُو مُحْسِنٌ فَقَالِ اسْتَنْسُكَ بِٱلْعُرُورَةِ الُوثُقَىٰ وَ إِلَى اللهِ عَاقِيةُ الْأُمُوْدِ ۞ وَمَنْ كَفَى فَلَا يَخْزُنُكَ كُفْرُهُ \* الينا مُرْجِعُهُمْ فَنُكْتِهُمُ مِمَاعَمِلُوا أِنَّ اللَّهَ عَلِيْدٌ بِنَاتِ الصُّدُورِ اللَّهِ الرَّ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيُلَا نُعْرَنَضُطَرُّهُ مُرالى عَنَابِ غَلِيْظٍ ﴿ وَلَبِنَ سَأَلْهُمْ مِّنَ خَلَقَ السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْعَنْ لِلَّهِ بِلْ ٱلْمُرْهُمُ لَا يَعْلَمُونَ@رِتْلِهِ مَا فِي السَّمْوَتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَيْثُ الْحِمْيُرُ @ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَّرَةٍ اقَلَامْ وَالْبَعْرُ وُبِيُّتُهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبُعَثْرَا بُعُرِمَا نَفِى تَكِلَمْتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ عَزِيْزٌ كَلِيْمٌ ﴿ مَا خَلْقُكُمْ وَ لاَ بَغَثُكُمُ إِلَّا كَنَفْسِ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ ﴿ ٱلْمُتِّرَأَنَّ اللَّهَ يُوْرِلُحُ الَّيْلُ فِي النَّهَارِ وَيُورِلِحُ النَّهَارُ فِي الَّيْلِ وَسَخَّرَالثَّكُمُسَ وَالْقَمْرُ كُلُّ يُجُرِئَ إِلَىٰ اَجَلِ مُستَّى وَآنَ اللَّهُ بِمَاتَعُمَكُونَ خَبِيثِرُ۞ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحُقُّ وَ آنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ ۚ وَآنَ اللَّهُ هُو عُ ﴾ الْعَرِنُ الْكَبِينُرُ ﴿ اَلَمُ تِرَانَ الْفُلْكَ تَجُرِي فِي الْبُعَرِينِ مُتِ اللَّهِ لِيُركَكُمُ مع الم

مِّنْ الْبِيهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ رَكُلِّ صَيَّارِ شُكُورُ ۗ وَإِذَا عَبِ ِدَعُوْاللَّهِ مُغْلِصِينَ لَهُ الرِّينَ ۚ فَلَتَا نَجِّهُمُ إِلَى الْبَرْفَ يَحْهَدُ بِالْنِنَاۤ اِلَّاكُلُّ خَتَّارِكُفُوْرِ ﴿ يَأْتُهُاللَّا شَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالنَّاعَنَ وَكَبِّهِ ۚ وَلَا مُولُوْذٌ هُو. عَنْ وَالِيهِ شَنَّا ۚ إِنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَتَّ فَكَ تَغُرَّتَكُمُ الْحَيْوةُ الثَّنْيَأَ ۗ وَلاَ كُمْ يَاتِلُهِ الْغُرُوْرُ ۞ إِنَّ اللَّهُ عِنْكُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ الْغَيْثَ لَمُومَا فِي الْأَرْحَامِرُ وَمَا تَكْرِي نَفْسٌ مّا ذَا نَكْسِكُ غَدًّا ﴿ وَمَا تَكْدِيْ نَفْشٌ بِأَيّ أَرْضِ تَنْوُتُ إِنَّ اللَّهُ عَلِيْمٌ خَمِ سُدِةُ السَّخِيرَةِ مَكَّتَةً وَهِي مَثَلَثُونَ إِنَّالِيَّةِ مِثَالِثُهُ لِمَا أَنِّ الْأَثَّةِ لِمُؤْمِنَ <del>الْأَثْنَا</del> ٣ مر ﴿ تَنْزِيْلُ الْكِتْبِ لَارْيْبِ وَيْهِ مِنْ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۗ ٱمْرِيعُ هُ ۚ إِنَّ هُو الْحِقُّ مِنْ رَبِّكَ لِيُّنْذِرْقُو مَا مِنَّ أَنَّهُمْ مِنْ أَنَّهُمْ مِنْ أَوْلُهُ لَهُمُ يَهُتُكُ وُنَ۞ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ ا فِيُ سِتَّاءَ أَيَّا مِرِثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ مَّا هِنْ دُوْنِهِ مِنْ وَلِيّ وَكَ شَفِيْهِ ۚ أَفَلَا تَتَكَ كَأَوْنَ۞يْكَ بُرُالْأَمْرُمِ لسَّمَاء إِلَى الْأَرْضِ ثُمِّرَيَعُرْجُ إِلَيْهِ فِي يُوْمِرَكَانَ مِقْدَارُهُ ٱلْفَ سَنَةٍ **مِهَ**اْتَعُدُّ وَنَ⊚ذٰلِكَ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالثَّهَاٰذُةِ الْعَزِيْزُالرَّحِيْمُ ﴿

الَّيْنِيُّ أَحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبُدَّ خَنْنَ إِلْأَسْانِ مِنْ طِيْنِ ثُمِّرَجَعَلَ نَسْلَكُ وَنُ سُلْلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَهِيْنِ ﴿ ثُمَّرَسُوْمٌ وَنَفَحَ فِيْهِ مِنُ رُّوْجِهِ وَجَعَلَ لَكُمْ الشَّمْعَ وَالْإَيْصَارَ وَ'لَافِي ةَ ۚ قَبِيْلًا مَ تَنْفُكُرُ وْنَ۞وَ قَالُوٓ ۚ ءَلِذَا ضَلَكُ فِي الْأَرْضِ ءَاتِّنَا لَفِي خَلْقِ جَدِيْدِهُ بِلُهُمُرُ بِيقَائِي رَبِّهِمُ كَفِرُونَ ۚ قُلْ يَتُوفَىكُمْ مَلَكُ الْمُونِ الَّذِي ؖۅؙڲٟڵؠؚڬٛۄ۬ڗؙؿؙڗٳڮۯؾؚڋٛۿڗۛڗڿڠۅؘؽۂٙۅؘڵۏؾۯٙؽٳۮؚؚٵڵۼ<u>ڔۿ</u>ۅٛؽؘۮؘڒؙڛٛۅٵ زُوُوسِهِمْ عِنْكَ رَبِّهِمْ ثُرَبِّنَ ٱبْصَرْنَ وَسَبِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْبُلُ صَالِحًا إِنَّامُوْقِنُوْنَ۞ وَلَوْشِغُنَا لَاٰتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدْبِهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّيْ لَامْلُكُنَّ جَهَنَّمُ مِنَ الْحِنَةِ وَالنَّاسِ كَجْمَعِيْنَ ۚ فَذُوْتُوْالِبَ نَسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هِذَا إِنَّ سَيِينَكُمْ وَذُوْقُوا عَنَابَ اغْسَ بِمَاكَّنَهُ تَعْمَلُونَ۞ إِنَّكَايُوعُصِنُ ڕ يُتِنَ تَكِنْنِكَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا الْبِعَكَّاقَ سَبِّحُوا بَحِمْدِرَيْهِ مَ وَهُمُ لَا يَسُنَّكُمْ وَنَ ﴿ تَنَكَّ فَي جُنُولِهُمْ عَنِ النُضَاجِعِ يَكُ غُوْنَ رَبُّهُمْ خَوْقًا وَطُمُكَّ ۚ وَمِمَّا رِبُّرَ قُنْهُمْ يَنْفِقُونَ ۞ فَلَاتَعْلَمُ نَفْشُ مَا أُخْفِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةٍ آغَيْنَ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يغْمُلُوْنَ@ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَالِيقًا ۚ الْأَيَسْتَوْنَ<sup>قَ ا</sup>مَّا الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاحِتِ فَلَهُمُ جَنَّتُ الْكُوْيُ نُزُّكُّ بِهِ كَانُوْا لْمُونَ® وَٱمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأُولِهُمُ التَّاذُ ۖ كُلَّمَا ٱمَادُوٓا أَن

بنزاه

ور-بهد

التلتة

غَوْرُجُوْا مِنْهَآ آعُیٰہُ وُافِیْهَا وَقِیْلَ لَهُمْدُذُوقُوْاعَنَابَ التّارِالَٰدِیٰکُنْتُمْ بِهِ تُكَنِّبُونَ۞وَلَنُنِيْفَقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَنَابِ الْأَدْنَى دُوْنَ الْعَـٰذَابِ الْأَكْبِرِلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَمَنَ اَظْلَهُ مِتَنْ ذُكِّرٌ بِالْبِ رَبِّهُ ثُمَّاءَهُ عَنْهَا ﴿إِنَّامِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ﴿ وَلَقَدُ أَتَيْنَا مُؤْسَى الْكِتَبَ فَلا تَكُنْ فِي هِرِيكِةٍ مِنْ لِقَالِهِ وَجَعَلْنَهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَاءِبُلَ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَتَاصَبُرُوا ﴿ كَانُوا بِالْيَتِ يُوْقِنُونَ ﴿إِنَّ رَبِّكَ هُو يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ يَوْمُ الْقِيلَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَالِفُونَ۞ٱوَلَمْ يَهْدِلَهُمْ كُمْ آهْلَكُنَا مِنْ تَبْلِهِمْ صِّنَ الْقُرُونِ يَنْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ۞ ٱۅؙڵؿ۫ۑڒۅٛٳٲڮؙٲۺ۠ۅٛڨؙٳڵؠٵءٙٳڷۑٳڵڒۯۻٳڵۼ۠ڒۏؚڡٚٮؙؙۼ۫ڔڿؠ؋ۮۯڠٵؾؙٲٝڴؙڵؙ مِنْهُ أَنْعَافُهُمْ وَأَنْفُنْهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْفُتُخُوْإِنَ نُنتُمْ صِرِقِينَ ﴿ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفُرُوَّا اِيمَانُهُمْ وَلَاهُمْ يُنْظُرُونَ ۗ فَأَغْرِضَ عَنْهُمْ وَانْتَظِرُ إِنَّهُمْ مُّنْتَظِرُونَ صَ مرح فالكخراب مكرنت وهي التحكيد التحريب التوتيد والوجر بنر مالله الرخمين الرّحمين الرّحمين نَاكِتُهُ النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَفِرِينَ وَالْمُنْفِقِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ عَلِينًا حَكِيْمًا ﴿ وَاتَّبِعْ مَا يُونِّي النَّكَ مِنْ رَبِّكُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ

انداد

مّاوَعَنَ نَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ ٓ إِلَّا غُرُورًا ﴿ وَإِذْ قَالَتَ طَأَ لِفَتَّ مِّنْهُمْ لَأَ يُثْرِبُ لِأَمْقَاٰمُ لَكُمْ فَالْحِعُواْ ۚ وَكُنْنَا ذَنُ فَرِيْنٌ مِّنْهُمُ النَّبِيُّ يَقُولُونَ كَ بُيُوتِنَا عَوْرَةً \* وَمَا هِي بِعَوْرَةِ \* إِنْ يَبُرنِ كُونَ إِلَّا فِرَارًا ؈ وَ لَتْ عَلَيْهِمْ مِنَ ٱقْطَارِهَا ثُمُّرُسُ بِلُوا الْفِنْتُنَةَ لَا تُوْهَا وَمُ ثُوْا بِهِمَ ٓ اللَّهِ بِسِيْرًا۞ وَلَقَنْ كَانُوْا عَاهَنُ واللَّهُ مِنْ قَبْلُ لَا يُولُونُ ؟ َ ثَارَ ۚ وَكَانَ عَهِٰ كُاللَّهِ مَنْ عُوْلًا ۞ قُلْ لَنَ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ نْ فَرَرْتُمْ مِّنَ الْمُوْتِ آوِالْقَتْلِ وَإِذَّا لَا تُمَتَّعُوْنَ إِلَّا قَلِيْلًا ۞ نُكُمَنْ ذَالَّذِي يَعُصِبُكُمْ مِّنَ اللهِ إِنْ أَرَادُ بِهِ ادَىكُمْ رَحْمَةً \* وَلَا يَجِنُونَ لَهُمْرِهِنَ دُوْنِ اللَّهِ وَ إنَصِيْرًا @ قَانُ يَعْلُمُ اللَّهُ الْمُعُوِّقِ أَنَ مِنْكُمْ وَالْقَالِمِ أَنْ الْخُو لْمُ النَّنَا ۚ وَلَا يَأْتُونَ الْمَأْسِ إِلَّا قَلْمُ لَّ الشِّيَّةُ عَلَىٰكُمْ ۖ فَإِذَ عَالَمُ الْنُوفِ رَايَتِهُمُ بِينْظُرُونَ الْبِكَ تَكُودُ اعْدِينُهُمْ كَالَّانِي نْيِ عَلَيْهِ مِنَ الْمُونِ ۚ فَإِذَا ذَهَبِ الْغَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِ تَتَمَّعَلَى الْخَيْرُ أُولِيكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْيَطَ اللَّهُ آعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللهِ يَبِينُرُا ﴿ يَحْسَنُونَ الْإِحْذَابَ لَمُنَافِهُوْا ۚ وَإِنْ تَأْتِ نَزَابُ يُودُّوْالَوْ آنَهُ مُرْبَادُوْنَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُوْنَ عَنْ ٱلْيَآءِكُمْ منزاه

تل مآاوى٢١

لَوْ كَانُوْ الْفِيكُمْ مَّا قَتَلُوا الَّا قَلِيلًا ۞ لَقَنْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يُرْخُوا اللَّهُ وَالْبُؤَمِ الْأَخِرُ وَذَكَّرَ اللَّهُ كَثِيرًا لَّ وكتارا المؤمنين الاخزاب فالؤاهذا ماوعدنا الله ورسوله وصدق اللهُ وَرُسُولُهُ وَكَازَادَهُمْ إِلَّا إِيْكَاكَا وَتَسُلِيْمًا ۞ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَكَ قُوْا مَا عَاهِ رُوا اللهُ عَلَيْهُ فَعَنْهُمْ مِّنْ فَضَى نَعْبَهُ وَمِنْهُ <del>م</del>َنُ يَنْتَظِرُ ۗ وَمَا كِنَّ لُوْا تَيْرِيْلًا صِّ لِيَجْزِي اللهُ الطّٰدِ قِيْنَ بِصِدْقِهِ مُ وَيُعِنِّ بَ الْمُنْفِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْنِيُّونِ عَلَيْهِمْرٌ إِنَّ اللَّهَ كَانَ خَـفُورًا رَّحِيْمًا ﴿ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا ۗ وَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللهُ قَوِيًّا عَزِنيًّا ﴿ وَٱنْزَلَ الَّـٰذِينَ ظَا هُرُوهُمْ مِنْ اَهْ لِ الْكِتْبِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ وَقَذَكَ فِي قُلُوبِهُمُ الرُّعْبَ فَرِيْقًا تَقْتُلُونَ وَ تَأْسِرُونَ فِرِيْقًا ﴿ وَ ٱوْرَبُّكُمُ ٱرْضَهُمْ وَدِيَارُهُ مُ وَٱمْوَالَهُمْ وَٱرْضًا لَمْ تَطَوُّهُمَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَرِيْرًا ﴿ يَايَّهُا النَّبِيُّ قُلْ لِإِزْوَاجِكَ إِنْ كُنْنُى تُرِدْنَ الْحَبْوَةَ الرُّنْيَا وَ زِيْنَتُهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعُكُنَّ وَ أُسَرِّحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿وَإِنْ كُنْنُي نُرِدُنَ اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنْتِ مِنْكُنَّ ٱجُرًاعَظِيًا ﴿ يَنِيكَأُ وَالنَّبِي مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ رِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ عَنْعَفْ لَهَا الْعَنَ الْبُضِعْفَيْنِ \* وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرُرُا ﴿

يُنْرُا وَالنَّاكِرِتِ 'أَعَنَّاللَّهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّأَخُرًا عَظِيْبًا ﴿ وَمَا

كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ لِذَا فَضَى اللَّهُ وَرَسُوْلُهُ ٓ ٱمْرًا أَنْ يْكُوْنَ لَهُمُ الْخِنْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمُنْ يَّغُصِ اللَّهَ وَرُسُولُهُ

الصَّلِلَا مُتَبِنَا ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّا يَ اَنْعُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَانْعُمُ

كْ عَلَيْكَ زُوْجِكَ وَاتَّقِ اللَّهُ وَتُخْفِي فِي نَفْس

والحالة

مُبْنِينِهِ وَتَغَنَّشَى النَّاسَّ وَاللَّهُ آحَقُّ اَنْ تَغَنَّسُهُ ۚ فَلَمَّا فَضَى زَيْنُ مِّهَا وَطَرًا زُوَّجْنَكُهَا لِكُنَّ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَذُواجٍ اَدُعِيَ إَبْهِمْ إِذَا قَضَوْ امِنْهُنَّ وَطَرًّا ۗ وَكَانَ اَمْرُ اللَّهِ مَفْعُوْلًا ۞ مَاكَانَ عَلَى النَّذِيِّ مِنْ حَرَيِم فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ شُنَّهُ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلْوَامِنُ فَبُلُ وَكَانَ آمُرُ اللَّهِ فَكَارًا مُّقَدُّ وَرُدًّا صَّالَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسلتِ اللَّهِ وَيَخْشُونَهُ وَلا يَخْشُونَ آحَمَّ الِّالَّا اللَّهُ ۚ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيْبًا ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَأَ اَحَدِهِ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ تُسُولُ اللَّهِ وَ إِخَاتَهُ النَّبِينَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمًا ﴿ يَاكِنُهُا الَّذِينَ اللَّهِ اللَّهِ انُكُرُوااللَّهَ ذِكْرًاكَتِيْرًا ﴾ وَسَبِّحُوٰهُ بَكُرَةً وَاصِبُكُ ۞ هُوَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُوْ وَمَلَيكَتُهُ لِيُغْرِجَكُمْ مِينَ الظُّلُمْتِ إِلَى التُّورْ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا ۞ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمُرِيلْقُوْنَ وُسَلَمٌ ۗ وَأَعَنَّ لَهُمُ ٱجُرَّاكِرِيْمًا ۞ يَأْيُّهُا النَّبِيُّ إِنَّآ ٱرْسَلْنَكَ شَاهِرًا وَّمُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا۞ٚۊَۮٳعِيَّاإِلَى اللهِ بإِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا۞ وَبَيِّرِالْمُؤْمِنِيْنَ بِأَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللَّهِ فَضَلًّا كِبَيْرًا۞ وَلَا تُطِعِ الْكِفِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَدَخُ أَذْنِهُمُ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَكُفَّى بِاللَّهِ وَكِيْلًا ۞ يَأَيُّ الْكَنْنَ اْمُنْوَا إِذَا تُكُّنَتُهُ الْمُؤْمِنِي ثُمَّ طَلَقَتْمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَسَتُّوْهُنَّ فَٱلْكُمُ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِنَّا تِعْنَانُ وَنَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَكً

وَّلُوْ اَعْجِيكُ حُسْنُهُ ثَى إِلَّامًا مَلَكُتُ بِمِينُكُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ تَقِيْبًا ﴿ يَأْتِهُا الَّذِينَ الْمَنْوَ إِلَا تَكُ خُلُوا الْمُؤْتَ النَّبِيّ اِلْأَأَنْ يُؤْذَنَّ لَكُهْ إِلَىٰ طَعَامِ غَيْرَ نَظِرِيْنَ إِنَّهُ ۚ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيْتُهُۥ

فَادُخُلُوْا فَإِذَا صَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلا مُسْتَأْنِبِينَ لِعَنِ يُشِرِّانَ ذَلِكُمْ كَأْنَ يُؤْذِي التَّبِيِّ فَبَسَنْتَغِي مِنْكُمُّ وُ وَاللَّهُ لِا يَسَنْتُحَيُّ مِنَ الْحُقِّ وَإِذَا

سَأَلْتُنُوهُنَّ مَنَاعًا فَنُعَلُّوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِيَابٍ ذٰلِكُمُ إِنَّ

لِقُلْوْبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَكُمْ أَنْ تَنْكِعُوْا ازْوَاجِهُ مِنْ بَعْدِي ٓ اَبُكَّا الْآنِ ذَٰ لِكُمْ كَانَ عِنْكَ اللهِ عَظِيْمًا ۞إِنْ نَبُنُ وَاشَيْعًا أَوْ تَغْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍعَلِيمًا ۞ كِجُنَاحَ عَلَيْهُنَّ فِي الْإِيهِنَّ وَلاَ اَيْنَآيِهِنَّ وَلاَ الْحَانِهِنَّ وَلاَ إِخْوَانِهِنَّ وَلاَ اَنَنَا ۚ إِخْوَانِهِنَّ وَلَآ اَبُنَاءً اَخُوتِهِنَّ وَلَا نِسَأَيِهِنَّ وَلَا مَا مَكَتُ ٱيْمَانُهُنَ ۚ وَاتَّقِينَ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۞ إِنَّ اللَّهَ وَمُلْبَكَّتَهُ يُصَلِّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَأَيُّهَا الَّذِينَ امْنُوْا صَلُّوُا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسُلِيْمًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُؤَذُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لعَنَهُمُ اللَّهُ فِي التُّهُ نِيَا وَ الْأَخِرَةِ وَآعَنَ لَهُمُ عَنَالًا شُهِ يُنَّا وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِي وَالْمُؤْمِنْتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُواْ فَقَا احْتَمَالُوْا بُهْتَانًا وَإِنْهَا مُّبِينًا ﴿ يَأَيُّهُا النَّبِي فُلُ لِّرَزُوا وَبَنْتِكَ وَنِمَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدُنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ نْلِكَ ٱدْنِي ٱنْ يَغْرُفُنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوْرًا رَجِيمًا لَيْنُ لَّكُمْ بِينْنَاءِ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوْءِهِمْ تَرَضُّ وَالْمُزُجِفُونَ <u>؈۬</u>ڷٚؠۘڔؖۥؽڹۊڵٮؙ۠ۼ۫ڔٮؾۜڮڔۿؚڡ۫ڗؿؙ؏ٙڮؠؙڮٳۅۯۏڹڮ؋ۣۿٵۧٳڷڒۊڸؽڰؖؖ مُّلُعُوْنِيْنَ ۚ أَيْمَا نُقِقُواۤ الْحِنُّ وَاوَقُتِلُوا تَقْتِيْكًا ۞ سُنَّكَ اللَّهِ فِ الَّذِيْنَ خَكَوْامِنُ قَبُلُ وَكُنْ يَجِمَ لِسُتَّةِ اللَّهِ نَبُرِي لِلَّا ۞

۱,۰

منزك

لا يؤمِنون بِالاخِرةِ فِي العنابِ والصّلِ البعِينِ العَامِرِ الصَّلِ البعِينِ العَمْرِوا إلى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِ مُروما خَلْفَهُ مُرمِّنَ السّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَنْ تَنْتَأَ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْنُسْ قِطْ عَكَيْهِ مُركِسَفًا مِنَ السّمَاءُ \* عَ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَةً لِكُلِّ عَبْرٍ مُّنِيْسٍ ۚ وَلَقَلُ انْتَبْنَا دَاوُد مِنَّا

فَضَلًا لَهِ بِكَالُ آوِ بِي مُعَهُ وَالتَّطَيْرَ ۚ وَٱلتَّالَهُ الْحَرِيْنِ فَ آنِ

منزلي

<u>۫ڶڮڵٳڹۣ؆ؚڴؙڸ</u>ٚڝڹٵ۫ڔۺڰؙۅٛڔ؈ۅڶۊؙڽٛڝ؆ۜؾؘۘٵڝڵؽۿ؞ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوْهُ إِلَّا فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْم <u>ڹؙۘڛؙڵڟڹٳڷٳڸٮۼڷڮڔػڽؿؙٷٛڡؚڹؠٳڷٳٚڿڒۊؚڡؚۺۨ؈ۿؙۅڡ۪ڹ۫ۿ</u> شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ حَفِيظٌ ﴿ قُبِلِ ادْعُواالَّهُ بَنَ نَعَمُ صِّنُ دُوْنِ اللَّهِ ۚ لَا يَمُلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّلُوتِ وَ لَا رِفَ ِرُضِ وَمَالَهُمْ فِيهِمَامِنْ شِرْكِ وَمَالَهُ مِنْهُمْ مِنْ فَكُمْ قِنْ ظَهِيْرِ · 'تَنْفَعُ الشَّفَاءَةُ عِنْكَ ﴿ إِلَّا لِمِنْ إِذِنَ لَهُ ۚ حَتَّى إِذَا فُرِّعَ عَنْ قُلْوْبِهِمْ قَالُوْا مَاذَا ْ قَالَ رَبُّكُمْ ْ قَالُواالْحَقَّ ۚ وَهُوَالْعِلِيُّ الْكَبِيْرُ ۞ قُلْ مَنْ تَرْزُقْكُمْ مِّنَ السَّلْوِتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللهُ ۚ وَإِنَّا ٓ أَوْ إِيَّا لِيهُكَّى ٱوْ فِي ْضَلِل مُّبِينِ ۞ قُلُ لَّا تُنْكُلُونَ عَبَأَ ٱجْرَمْهُ وَلا نَنْكُلُ عَمَّاتَعُمْكُونَ ۞ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبِّنَا ثُمَّ يَفْتُحُ بَيْنَهُ الْحَقِّ وَهُو الْفَتَامُ الْعَلِيهُ ۞ قُلُ اَرُوْ نِي الَّذِينَ ٱلْحَقَّتُهُ مِيهِ شُرَكً كُلَّا لَٰكِنْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِنْزُ الْعَكِنْهُ ۞ وَمَأَ ٱرْسُلْنَكَ إِلَّا كَأَفَّةً لِّلَّتَّا يَشِيْرًا وَنَن يُرَّا وَلِكِنَّ ٱكْثُرُ التَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ ۖ هٰ فَاالْوَعْنُ إِنْ كُنْنُمُ صِي قِينَ ﴿ قُلْ لَكُمْ وَتِيْعَادُ يُوْمِرُ لَا تَعْتَالُخُ وَوَلَا إِنَّ عَنَّهُ سَاعَةً وَّلَا تَسْتَقُدِهُ وَنَ هُ وَقَالَ الَّذِينَ كُفُرُوا لَنْ تُؤْمِنَ بِهٰذَاالْقُرُانِ وَلا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْتَرَى إِذِ الظَّلِمُونَ

سيام

عِفُوالِلَّذِينُ السَّكَلِيرُوالُولَا اَنْتُمُ لَكُتَّا مُؤْمِنْدَ، لْمُرْوُ اللَّهُ مِنْ اسْتُضْعِفُوۤا أَنْحُنُّ صُكَدُكً عُنْتُمُ مُجُرِمِينَ ۞ وَقَالَ الَّذِيْ لْفُدْي بَعْنَاذُ حَآءً كُهُ مِنْ ح يُّضُعِفُوْا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوْا بِلْ مَكْدُ الْيَيْلِ وَالتَّهَاٰدِ إِذْ تَأْمُرُوْنَنَا نَ تُكُفُّ بِاللَّهِ وَنَجِعُكَ لَكَ آنَكُ ادَّا ﴿ ٱسَرُّواالنَّكَ امَهُ لَكُمَّا رَآوُا لْعَنَابُ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَلِ فِي آعْنَاقِ الْبُنِينَ كَفُرُواْ هُلْ يُجْزَوُهُ لَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْن ⊕ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ تَّذِيْبِرِ الْأَ قَالَمُثْرَفُوْهِمَا ۚ 'إِنَّابِهِمَا أَرْسِلْتُثُرْبِهِ كِفْرُوْنَ ۞ وَقَالُوْا نَعُنْ ٱكْثُرُ مُوَالَّا وَٓاوَٰکِدًا ۗ وَمَا يَحُنُ بِبُعَتَى بِينَ ۞ قُلُ إِنَّ رَبِّنُ يَبْسُهُ لِّرْزْقَ لِمَنْ يَشَأَءُ وَيَقْدِرُو لَكِنَّ ٱكْثَرَالتَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿ وَمَا مُوَالْكُمْرُ وَلَآ اَوۡلَادُكُمْ مِالَّـٰتِيۡ تُغَيِّرُ بُكُمْ عِنْدَىٰ اَزُلُغَىٰ إِلَّا مَنْ اَمَنَ بْعَمَالُ صَالِحًا ۚ فَأُولَٰ كَا لَهُمْ جَزَّاءُ الضِّغْفِ بِمَاعِم ڵۼُۯڣۜؾؚٳؖڡڹٛۏڹۘ۞ۅٳڷڹؠؙؽڛؽۼۏڹڣٞٳڸؾؚڹٵڡؙۼڿؚڒڹؽٲۅڸٙ فِي الْعَكَ ابِمُحْضَرُوْنَ۞ فَكُ إِنَّ رَتَّى يَيْسُهُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْبِ رُلُّهُ ۚ وَمَأَ انْفَقَتْ نُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُو يُغِلِفُهُ ۚ مُوتَحَيْرُ الرِّزْقِيْنَ ﴿ وَيُومُرِيحُ وتجمنعا ثثم كؤول للمكك

مازاه

ومن يقنت٢٢

مَوْلَاءِ إِيَّاكُومُ كَانُوْ ايَعِيدُ وَنَ۞قَالُوْاسُبُعِنَكَ أَنْتَ وَلِيْنَا مِنَ مَوْلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوْ ايَعِيدُ وَنَ۞قَالُوْاسُبُعِنَكَ أَنْتَ وَلِيْنَا مِنَ يُونِرِمُ ۚ بِلْ كَانُوٰ اِيعُبُدُونَ الْجِنَّ ۚ ٱكْثَرُهُمْ بِهِمْ مِّتُومِنُونَ ۞ فَالْيَوْمَ <u>ڒؠؠؠٝڸڬٛؠۼڞؙؙؙڴ؞ٛٳۑۼۻۣڹۘڡٛۼٵۊۜڵٳۻڗؖٳٷٮؘڡؙٷٛڷڸڷۮ۪ؽڹڟؘڴٮؖٷٳ</u> ذُوقُوْا عَنَابَ النَّارِ الَّتِيْ كُنْتُمْ بِهَا ثُكُذِّ بُوْنَ ﴿ وَإِذَا تُتَلَّىٰ عَلَيْهُمْ الِتُنَابِيِّنْتٍ قَالُوْا مَاهِٰذَا اللَّارَجُلُ تُبُرِيْدُ أَنْ يَصُنَّا كُمُرِعَمَّا كَانَ يَعْيُونُ الْأَوْكُمْ وْوَالْوْامَاهْ نَا الْآرَافُكُ شُفْتَدَّى ۚ وَقَالَ الَّـٰذِينَ فَهُ وَالِلْحَقِّ لَهُ اَجَاءَهُمْ إِنْ هَنَ ٱلِآلَاسِعُكُرُمُّهِ بِنَّ ﴿ وَمَاۤ الْكَيْنَاهُمُ صِّنُ كُتُبُ يَّدُرُسُوْنَهَا وَمَا اَرْسَلْنَا ٓ اللَّهِ مُوقِبُلُكَ مِنْ نَذِيْثُ وَكُنَّ ۖ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهُمْ وَمَا بِكُنُوْ امِعْشَارُ مَا انَّيْنَاهُمْ فَكُنَّ بُوْارْسُلِيٌّ فَكَيْف كَانَ تَكِيْرِهُ قُلْ إِنَّهُمَّ آعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُوْمُوالِلَّهِ مَثْنَى فْرَادِي نُمْرَتَنَفَكُرُوْا مَابِصَاحِبِكُمْ صِّنْ جِتَّةِ إِلَىٰ هُوَ إِلَّا نَكِيْرُ تُكُوُّرُ بَيْنَ يِكُنِّي عَنَابِ شَكِ نِينِ ۞ قُلْ مَاسَأَلْتُكُوْمِنُ ٱجْرِفُوْ *ٮۜڴڎ۫ٵ*ڹٛٲۼؚڔؽٳڷڒعڮٳڵؾڐؘۅۿۅۘٛۼڸڮ۠ڷؚۺؽؘءؚۺؘؠؽ۠۞ۛۛۛ**ۏ۠ڷ** إِنَّارَيْنِ يَقْنِ فُ بِالْحَنِّ عَلَامُ الْغُبُونِ ۞ قُلْ جَأَءَ الْحَقُّ وَكَايُبُرِئُ الْيَاطِلُ وَمَايَعِيْدُ ۞ قُلْ إِنْ ضَلَكْ فَإِنَّكَا آضِلُ عَلَىٰ نَفْسِيٌّ و إن اهْتَكُ يْتُ فَبِمَا يُوْرِي إِلَى رَبِي التَهُ سَمِيعٌ قَرِيْكُ ﴿ وَلُوْ تَرَى إِذْ فَزِعْوا فَكَا فَوْتَ وَأَخِنُ وَامِنَ مَّكَانِ قِرِيْبِ ۚ وَوَ قَالُوْا أَمْنًا ا

0 1

ومنيقنت٢٢

؋ۧ ۅۘٵؿۨٚڶۿؙۄٛٳڶؾٞٮؗٵۅٛۺٛڡؚؽ۬ڡٞػٳڹؠؘۼؽڽؚ۞ؖۊػڶؙػڡؘۯۅٛٳڽ؋<sup>ڡ</sup> نُ ۚ وَيُقَدِٰنُوٰنَ بِالْغُيْبِ مِنْ مُكَانٍ بَعِيْدٍ ﴿ وَحِيْ زَيْنَ مَا يَشْنَهُونَ كَمَا فَعِلَ مَأْشَيَاعِهُمْ مِنْ قَبْلُ ۖ إِنَّهُمُ كَانُوا فِي شَكِّي مُرِيبٍ خَ لِرِيَّالِيَّةِ مِنْ فَيَهِي مِنْ الْمِعِينِ الْمِعِينِ الْمِيْدِينِ الْمِعِينِ الْمِعِينِ الْمِيْدِينِ المِنْكُتِّةِ وَالْمِيْنِينِ الْمِعِينِ الْمِعِينِ الْمِعِينِ الْمِعِينِ الْمِعِينِ الْمِيْدِينِ الْمِيْنِينِ جِراللهِ الرَّحْــلِينِ الرَّحِــ لحمث يتله فاطرالته لموت والأرض جاعل المكبكة رسك وِلْيَ ٱجْنِيكَةٍ مَّثْنَى وَتُلْتَ وَزُبِعُ لِيَزِيْدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَأَءُ وْإِنَّ ىلەعلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞ مَا يَغْنَهِ اللهُ لِلتَّاسِ مِنْ تُرْمَةٍ فَلَا كَ لَهَا وَمَا يُبْيِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْنِهِ وَهُوالْعُرَا عَكُنُهُ ۞ نَأَتُهُا النَّاسُ اذْكُرُ وَانِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُهُ ﴿ هَـَلْ مِنْ خُالِقِ غَيْرُ اللّهِ يَرْزُفُكُمْ مِنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ ۚ لِآلِلَّهُ الرَّهُوأُ فَأَنَّ ثُوْ قَكُوْنَ ﴿ وَإِنْ تُكَنِّ بُولِكَ فَقَالُ كُنْ بِكَ رُسُلٌ مِّنْ قَيْلًا وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجُعُ الْرُمُورُ ۞ يَأَيُّهُا التَّاسُ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ لَ نَغُرَّتُكُو الْحَدُوةُ الدُّنِيَا مُسْوَلًا يَغْرَنَّكُو بِاللَّهِ الْغَرُورُ وإِنَّ الشَّيْطِنِّ لَكُوْعَكُ وَ فَأَنْخَذُ وَهُ عَنْ قَالًا كَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ وَامِنَ آحُ لَتُعِيْرِ ۚ ٱلَّذِينَ كُفُرُ وَالْهُمْ عَنَ ابُ شَبِيْنٌ ۚ وَالَّذِينَ أَمَنُوْ اوْعَو

م ۱۲

مَا ْكُذِيلِكَ النَّشُورُ۞ مَنْ كَانَ يُرِيْ نَّرَةَ فَيِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا ۚ الدِّهِ يَضْعَنُ الْكَلَّهُ الطَّنِّكُ وَالْعَ كُرُونَ السَّيَّاتِ لَهُ مُرْعَنَا ك هُويبُورُ⊙ واللهُ حَكَقَكُمْ مِّنْ تُرَادِ الوما تَحْدِلُ مِنْ أَنْتَى وَلَا تَضَعُر لا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهُ إِلَّا فِي كِتَبِ إِنَّ ذَلِكَ عَ لېيرن هناءن څراث سايغ شرار لېيرن هناءن پ فرات سايغ شرار لْرُ90 وَ كَالْسُتُوي لُوُ أَجِأَجُ وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ كَخَمَّا يُونهَا وَتُرَى الْفُلْكَ فِيهُ كُرُّوْنَ⊕ يُوْرِكِمُ الْيَهْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْرِكِمُ النَّهَ الْقَيْرُ ۗ كُلُّ يَجُويُ لِأَجَلَ مُّسَمِّعٌ ذَٰلِكُمُ ۗ نَىٰنِ تَكُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ مَا يَمُلِكُوْنَ مِ ءُكُمْ وَلُوْسَمِعُوا مَااسْتِكَابُوْا لُ

 ؠڗؚڲڡؙ۬ٛۯ۫ڹۺؚۯڲؙۮ۫ۅؙڒڛؙؾڠڮڡؚؿ۠ڷڂؠؽڔۣڞٙؽٲؿۿٵڶؾؖٲۺؙؖٳۼۼ نْتُتُمُ الْفُقَىٰ آهِ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَيْثُ الْحِينِينُ ﴿ إِنْ يَشَأَيْذُ هِنَكُمُ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيْتٍ ۞ وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيْزِ ۞ وَلَا تَزِدُ وَازِرَةٌ ۖ وِّزْرُاخُولِ وَإِنْ تَنْءُ مُثْقَلَةً إِلَى حِبْلِهَ الْأَيْخُمُلْ مِنْهُ شَيْءٌ قَالُوْكَانَ ذَاقُرُ لِي إِنَّهَا تُنُذِرُ الَّذِينِيَ يَخْتُونَ رَبَّهُمْ يِالْغَيْبِ وَٱقَامُواالصَّلْوَةَ ﴿ وَمَنْ تَزَكُّ فَاتَّهَا يَتَزَكُّ لِنَفْسِهِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيْرُ۞ وَمَا يَسُنُّوي لْاَعْلَى وَالْبَصِيرُ ﴿ وَكِوالظُّلْمُاتُ وَكِوالنُّودُ ﴿ وَكِوالنَّظِيلُ وَكُوا الْحَرُورُونَ وَمَا يَسْتَوِي الْرَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهُ يُسْمِعُ مَنْ يَّثُنَاءُ ۚ وَمَا اَنْتَ بِمُسْمِعِ مِّنَ فِي الْقُبُوْدِ ﴿ إِنْ اَنْتَ اِلَّا نَذِيْرٌ ﴿ إِنَّا رْسَلْنِكَ بِالْحَقِّ بَيْنِيْرًا وَيَزِيْرًا وَإِنْ مِّنُ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيْهَا نَزِيرٌ ﴿ وَ إِنْ يُكُذِّبُوٰكَ فَقَدْكُنَّ بِ الَّذِينِي مِنْ قَبُلِهِمْ ۚ جَاءَنُّهُمْ أَسُلُهُمْ الْبَيِّنْتِ وَ بِالزُّبُرِ وَ بِالْحِكَتَابِ الْمُنِيْرِ® ثُمَّرَ آخَٰنُتُ ٱلَّذِيْنَ نَفُرُوْا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿ اَلَهُ ثَرَ اَنَّ اللَّهُ ٱنْزُلَ مِنَ السَّهَآءُ مَأَةً فَأَخْرُجْنَايِهِ تُكْرَّتِ مُّخْتَلِفًا ٱلْوَانْهَا ۗ وَمِنَ الْحِيَالَ جُدَدُّ بَيْضٌ وَّحُنْرٌ مُّنْتَلِفُ ٱلْوَانْهَا وَغَرَابِيْبُ هُوْدٌ ﴿وَمِنَ التَّاسِ وَالدَّوَابِ <u>وَالْاَنْعُامِرِمُّغُنْتُلِفُّ الْوَانُهُ كَانَٰ إِلَى ۚ إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ </u> الْعُلَمْوُا أَنَّ اللَّهُ عَزِيْزٌ عَفُورٌ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَتُلُونَ كِتَبَ اللَّهِ وَ

أَقَامُوا الصَّلْوةَ وَانْفَقُوْا مِتَارَزُقُنْهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً يُرْجُونَ رِّجَارَةً ڷؙؿؘڹۘۅٛڔۜ۞ٚڸؽۅڣۣۜؠؗؠٛٛؠٛٲٛٛٛڋۅۯۿؙۄٛۅۘؽڔ<u>ڹ</u>ؠۿؙؠٝٙۺؚؽ۬ڡؘڞ۬ڸ؋ٵؚڗڰۼڠٛۏٛۯؙ شَكُوُرٌ۞ وَالَّذِئَ ٱوْحَيْنَٱلِالَيْكَ مِنَ الْكِنْبِ هُوَ الْحَقُّ مُصَرِّقًالِّمَا بَيْنَ يَكُنْ يُولِنَّ اللهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيْدٌ بَصِيْرٌ ۞ نُتَّرَا وَرُثْنَا الْكِتْبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۚ فَمِنْهُمُ ظَالِمٌ لِنَفْيِهِ ۚ وَمِنْهُمُ ثُفْقَصُرُ وَمِنْهُمُ سَابِقٌ بِالْخَيْرِتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَٰ لِكَ هُوَالْفَضْلُ الْكِبْيُرُ ۗ جَلَّتُ عَدْنِ يَنْ خُلُونَ ايْحَلُّونَ فِيهَا مِنْ ٱسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ لُوْلُوًّا ۗ وَ لِيَامُهُمْ فِيهَا حَرِيْرٌ ﴿ وَقَالُوا الْحَمْنُ بِلَّهِ الَّذِينَ ٱذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنُّ إِنَّ رَبِّنَا لَعُفُورٌ شَكُوْرٌ ﴿ ﴿ الَّذِي كَا اَحَلَّنَا دَارَالُمْ قَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ ۚ لا يَسَّنُنَا فِيهَا نَصَبُ وَلا يَسَتَّنَا فِيهَا لُغُوْبُ@وَالْبَنِينَ كَفُرُوْالْهُمْ نَارُ جَهَنَّمُ ۚ لَا يُقْضَى عَلِيَهُمْ فَيَكُونَوُ ۚ أُولَا يُغَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنَ عَنَابِهَا ۗ كُذْلِكَ نَجْزِيْ كُلِّ كَفُوْرِ ﴿ وَهُمْ بِيَصْطَرِخُونَ فِيهَا ۚ رَبِّنآ ٱخْرِجْنا نَعْمَلُ صَالِحًا غَيْرِالَّانِي كُنَّا نَعْمَلُ \* أَوَلَمْ نُعَيِّرُكُمْ مَا يَتَنَكَّرُ فِي ا مَنُ تَكَذَّرُ وَجَأْءَكُمُ التَّنِ يُرُ ثُنُ وَقُوْا فَهَ الِلظِّلِ بِيَ مِنُ تَصِيْرِ ۞ إِنَّ الله علِمُ عَيْبِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيْمٌ بِنَاتِ الصُّلُودِ هُو ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلِّيكَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَكَيْهِ كُفُوهُ ۗ وَلَا يَزِيْكُ الْكُونِينَ كُفُرُهُمْ عِنْكَ رَبِّهِ مُ إِلَّا مَقْتًا ۚ وَلاَ يَزِيْكُ الْكُوٰ بِيَ كُفُرُهُمْ

المالية المالية

RISOB

سَ ﴿ وَالْقُرُانِ الْحَكِيبِهِ ﴿ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَ

؞ ٨ٵڟٟڡؙٞڛٛؾؘڡؚؽؠؚؚ۞ۛؾؙڹؚ۬ڒؚؽڸٲڵۼڔ۬ؽڔٚٳڶڗۜڿؚؽؠڕ۞ٚڸٮؙٛڹ<u>۬ڹٙۯػۘۊؗۄۘٵۛڡ</u>ۧٲؖ ڒٳؠٚٳۧۊؙٛۿؙؠٛۏۿؙؠٛۼڣڵۏڹ؈ڶڡؘۜڶڂٙؽٳڵڡٞۏڵؙۼڵٙؽٳٞػٛؿؘڕۿؚؠۿڰؙؠؙ يُوْمِنُونَ⊙ إِنَّاجَعَلْنَا فِيَّ اَعْنَاقِهِ مُاغْلِلًا فِيَ إِلَىالْاَذْقَانِ <del>فَهُمُ</del> نَقْمَحُونَ۞ وَجَعَلُنَا مِنَ بَيْنِ أَيْدِيهِ مُرسَدًّا وَمِنُ خَلْفِهِمُ سَرًّا فَأَغُشُينِهُ مُ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۞ وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْءَٱنْنَازَتُهُمْ مُرْلَهُ تُنْذِيْ رُهُمْ لَا يُوْمِنُونَ © إِنَّهَا تُنْذِيْرُصَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرُوخَتِيمَ لرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرُهُ بِمَغْفِرَةٍ وَّٱجْرِكَرِنْمِر ﴿ إِنَّا نَحْنُ ثَكِي الْمَوْتِي وَنَكْنَتُ مَاقَتُهُ مُوْا وَاتَارَهُمْ أَوْكُلَّ شَيْءٍ ٱحْصَيْنَاهُ فِي ٓ إِمَامٍ وَيْ عَالَمُ اللَّهُ مُولِينٌ ﴿ وَاضْرِبُ لَهُمُ مِّنَدُلَّا ٱصْعَبَ الْقَدْرِيةِ مُ إِذْ جَأْءُهَا الْمُرْسَلُوْنَ ﴿ إِذْ اَرْسَلْنَآ اِليُّهِمُ الثَّنَيْنِ فَكَتَّابُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِتَالِثِ فَقَالُوۡ ۚ إِنَّاۤ الِّيَكُمُ مُّرْسَلُونَ ۞قَالُوا مَاۤ ٱنۡتُمُ إِلَّا بِشَرَّةِتُلُنَا ۗ ۗ وَ مَأَ ٱنْزُلَ الرَّحْمُنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ ٱنْتُمْ إِلَّا تَكُنِ بُوْنَ ﴿ قَالُوْارَبُّنَا يَعْكُمُ إِنَّا إِلَيْكُمُ لَمُرْسَانُونَ ﴿ وَمَاعَلَمْنَا إِلَّا الْبِكَاغُ الْمُبُنْنُ ۞ قَالُوَا إِتَا تَطَيِّرُنَا بِكُهُ ' لَئِنُ لَهُ تَنْتُهُوْا لَنُرْجُمُكًا كُمُ وَلَيَهُمُ تَكُمْ مِّنَا عَنَابٌ الِيٰمُ ۞ قَالُوْا طَأَيْرُكُمْ مَّعَكُمْ أَيِنُ ذُكِّرُتُمْ إِبِلُ ٱنْتُمُ <u>غَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ۞ وَجَاءَ مِنْ اقْصَاالْمَ كِينَةِ رَجُلْ يَّسْعَى كَالَ لِقَوْمُ </u> تَبِعُواالْمُرْسَلِينَ۞اتَبَعُوْا مَنْ لَا يِنْعَلُّكُمْ آجُرًا وَهُمْ مُّهُتَكُونَ

14.6.

لِيَ لَآ اَعْبُهُ الَّذِي فَطَرَنِيْ وَإِلَيْهِ ثُرْجَعُوْنَ ۞ ءَاَتَخِهِ هَاةً إِنْ يُبْرِدُنِ الرَّحْمِنُ بِضُرِّ لَّا تُغْنِ عَتَىٰ شَفَاعَةُ ِ النُّقُدُونِ ﴿ إِنِّيَ إِذَّا لَكِفِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ إِنِّيَ الْمَذَ ٮٛٮۘۼؙۏٛڹ۞ۛۊؽڶٳۮڂٛڸٳڵؚۼؾۜڐ<sup>؞</sup>ۊؘٳڵۑڵٮٛؾۊٛٷٟؠؽؙؽڬۘۮۯ غَفُمُ لِيْ رُبِّيْ وَجَعَلَتِيْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ ﴿ وَمَآ اَنْزَلْنَا عَ به مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَ مَا كُنَّا مُنْزِلِينَ @ نْ كَانْتُ الْأَصِيْحَةُ وَاحِدَةً فَاذَاهُمْ خَبِي وْنَ۞ يَحْتُمُوهُ عَلَى فِيادِ ۚ عَايَا تِيْهِمْ مِّنْ رَّسُولِ إِلَّا كَانُو ْ ابِهِ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۞ اَلَهُ يَكُوْ إِ ؘؙؙڝ۫ٱڰؙڬڬٲڣڬڷؠؙٛ؋<sub>ٛ</sub>ڞؚڶڷڠۯٷڹٲٮؘۜۿ؞ٝٳڵؽؠؗٛڔڵڒڿۼۘۏ۫ؽ۞۫ۅٳڹٛػؙڷ جِمِيْعُ لَكَ يُنَا مُحْخَمُرُونَ هُو أَنَهُ لَكُورُ الْأَرْضُ الْمَيْتَهُ ۖ آَمْمِينًا خُرْجُنَامِنُهَا حَبَّافِهِنَهُ يَأْكُلُونَ ۞ وَجَعَلْنَافِيْهَا جَتَٰتِ مِّنْ تَخِيْ عْنَابِ وَفَجَرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُونِ ۞ لِيَأْكُلُوْ امِنْ ثَبَرَهِ ۗ وَمَاعِمِكُنَا يْدِيْهُمْ الْفَلَايَيْثُكُرُونَ۞ سُبْطِنَ الَّذِي خَلَقَ الْأِزُواجِ كُلَّهَا مِتَّا نُبُتُ الْأَرْضُ وَمِنَ ٱنْفُسِهِ مْ وَمِتَا لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَإِيَّةٌ لَهُمُ الَّكَلِّ َوُ مِنْدُالنَّهَا لَ فَإِذَاهُ مُرْهُ ظُلِلُونَ ﴿ وَالشَّيْسُ لَ يَجْرِي لِمُنْتَةَ لِكَ تَقْنِ يُرُالْعِزْيْزِ الْعَكِلْيُمِ ﴿ وَالْقَكْرُ قَكَّ رَنَّهُ مَنَا زِرِ لَ حَتَّى عَادَ <u> مُوجُونِ الْفَتَى يُعِرِ لَا الشَّيْسُ يَنْبَغِيُ لَهَا آنُ ثُنْ دِلِكَ الْفَكْرُ وَلَا</u>

بتزلق

بِلُسَابِقُ النَّهَالِهِ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبُكُونَ ۚ وَ أَيَةٌ لَّهُ مُرَانًا-رِّيَّتِهُمْ فِي الْفُلُكِ الْمُشْكُونِ ۚ وَخَلَقْنَا لَهُ ۚ هُرِ هِنْ مِّشْلِهِ مَ ڒؘڲۑ۠ۅ۠ڹ۞ۅٳڹ؞ۜؿؽؘٮ۫ۼ۬ڔۣڨؘۿۄ۬ڡؘڰٳڝڔؽۼۘڶۿؙ؞۫ۅڰٳۿؙ؞ؙؽؙڡؘۜڹٚۅٛٮ؞ٛٝٳڷڰ حْمَةً قِتْنَاوَ مَتَنَاعًا إلىٰ حِيْنِ ۞ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّقُوْا مَا بَيْنِ ؽڔؽڲۮۅؘڡٵڂڵڡٞڰۯڵۼڴڴڎڗ*ۯڂ*ؽۏؽۅۅؘڡٵؿٲڗؽۿۿڞؚڶ صِّنُ الْبُورَةِمُ إِلَّا كَانُوْ اعْنُهَا مُغْرِضِينَ ﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ ٱنْفِقُوْ مِمَّارُزُقَكُمْ اللَّهُ ۚ قَالَ الَّذِينَ كُفَرُوْ اللَّذِينَ امَنُوْ النَّطْعِمُ مَنْ لَوَيَثَآ ع اللهُ ٱطْعَمَهُ ۚ إِنَّ ٱنْنُتُمْ إِلَّا فِي صَلْلِ مُّبِينِ ﴿ وَيَقُولُونَ مَنَّى هٰذَ الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُوصِٰ وَبُنَ ۞ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُنُهُمْ وَهُمْ يَغِضِمُونَ ﴿ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيةً ۚ وَلاَّ إِلَىٰ ٱۿ۫ڸؠؗۿؠڒڿۼٛۏٛڹ۞ؘۅ۫ٮؙٚڣۼؗ؈ٚڶڞؙۏڔٷٳۮٵۿۄ۫ۺۜڶڷػؚڿۮٳڎٳڸۮؿؚٷ ينْسِلُوْنَ۞ قَالُوْالِوَيْلَنَامَنُ بَعَثَنَامِنْ مَنْ مَرْقِينَامِ هُذَا مَا وَعَدَ لرَّحُمْنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿إِنْ كَانَتْ الرَّاصَيْعَةٌ وَاحِدَةً فَإِذَاهُمْ جَمِيْعٌ لَّكَ يُنَا خُصْرُوْن ﴿ فَالْيَوْمَ لِا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَنَّا وَكَ تُجْزُوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمُ تَعْمَلُوْنَ@إِنَّ ٱصْلِبَ الْجَنَّةِ الْيُؤْمِرِ فِي شُغُولِ فَكِهُونَ ﴾ هُمْ وَازُواجُهُمْ فِي ظِلْ عَلَى الْآرَابِكِ مُثَكِّؤُنَ ﴿ لَهُمْ فِيهَا فَالِهَةٌ وَكُلُهُمْ مَا يَكَ عُونَ فَ سَلَمٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيْمِ ٥ وَ امْتَازُوا

منزك

0,

الصَّفَّت ٢٠

بُحْيِيْهَا الَّذِي ٱنْنَاهَا آوَلَ هُرَّةٍ \* وَهُو بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيْهُمْ ﴿ الَّذِي مَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجِرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا آنَتُمْ مِّنْهُ تُوْقِ لُونَ ۞ ٱۅؙڬؽؙڛَاڷۜؽؘؠؠؙڂۘػؘڶٵٚؠػڶۅ۬ؾؚۏٳڵٲۯۻؘۑڠٚڔؠۼٙڮٙٱڽؙڲٛۼؙڵؙۊۜڡؚؿؙڬؖٲ بِلِيْ وَهُو الْخَلَّقُ الْعِلْنُمُ ﴿ اِتِّنِكَا آمُونَ إِذَاۤ آرَادَ شَيْعًا أَنْ يَقُولَ لَوَكُنْ اَ فَيَكُونَ ۞ فَكُبُكِنَ الَّذِي بِيهِ مَلَكُونَتُ كُلِّ شَيْءٍ وَالْيَرِتُرْجَعُونُ مرة التري المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع ومروي ومروي المرابع ومروي ومروي المرابع ومروي المرابع ومروي المرابع ومروي المرابع ومروي \_\_\_\_م الله الترُحُـــــــمن الرَّحِـــ ؖۅٵڵڞؖۼ۠ؾؚڝڡۜٞٵ۫ڬٚ؋ؘٵڶڗ۫ڿڔڮۯڿۯٳ؈ٚ؋ؘٵڶؾ۠ڸؽؾؚۮؚڬۯٵۿٳ؈ٙٳڵۿػ<del>ؖ</del> لَوَاحِنَّ صَّرَبُّ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمُسَارِقِ ٥٠ إِنَّانَتِيَّا السَّمَآءَ التُّنْيَابِزِيْنَةِ الْكُوَّاكِبِ ۚ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْءً هَارِدٍ ۞ لَا يَسَتَعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْرَعْلَىٰ وَيُقْنَ فُوْنَ مِنْ كُلِّ جَالِهِ دُوُورًا وَلَهُوْمِ عَنَ ابْ وَاصِبُ فَ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةُ فَأَنْبُكُ شِهَاكِ ثَاقِبٌ ۖ فَاسْتَفْتِهِمُ آهُمُ أَشَكُ خَلْقًا أَمْصُ خَلَقْنَا أَوَا خَلَقَتْهُ صِّنْ طِينُ لَّازِبِ® بَلْ عَجِبْتَ وَيَنْخَرُوْنَ ﴿ وَإِذَا ذُكِّنُوْ إِلَا يَنْ لُرُوْنَ ۚ وَإِذَا رَاوْا أَيَةً يَنْسَنُونُونُ ۗ وَقَالُوْ الْنُ هِنَاۤ إِلَّا سِحْرُهُبِينٌ ﴿ عَاذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَامًاءِ إِنَّا لَمَبَعُونُونَ ﴿ <u>ٱۅۜٵؠۜٳ</u>ۧٷؙڬٵٳٝڒۊٙڵۏؽ؈۠ڡؙ۠ڶؙڬۼۿؗۅٲڬؾؙۿۮٳڿۯۏڹ۞۫ڣٳؾؠٵۿؚؽ

بزلا

جُرَةٌ وَاحِدَةٌ فَاذَاهُمْ يَنْظُرُونَ۞ وَقَالُوْا يُويَكَنَاهِ نَا ايُوهُ ن بْنَ ظُكُرُو ا وَأَزُواجَهُمْ وَمَا كَانُو الْعِبْكُ وْنَ ﴿ مِنْ دُونِ اللَّهِ عَلَى بَعُضِ يَّتَسَأَءَ لُوْنَ ﴿ قَالُوْٓۤ إِكَّاٰمُو كُنْنَتُمْ تِنَا قَالُهُ اللَّ لَّذَ تَكُونُواْ مُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِّنَ سُلَطِنِ نُكُنْتُمْ قُوْمًا طُغِيْنَ ۞ فَحَنَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنآ ۗ إِنَّالْكَ آبَقُوْنَ غُورُيْنَكُمْ إِنَّاكُمْ أَنَّاكُمُ عَلِينَ ﴿ فَإِنَّكُمُ مُرِيُوْمَ بِنِ فِي الْعُ يَّرُكُونَ ۞ إِيَّاكُنْ لِكَ نَفْعَلْ بِالْمُجْرِمِيْنَ ۞ إِنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا لَهُمْ لَا اللهَ الَّاللَّهُ ۚ يَمْنَكُمْرُونَ ۞ وَيَقُونُونَ ابِثَالَتَا هَتِنَالِشَاعِرِقَجُنُوْنِ ۞ بَلْ جَآءً بِأَكْنَّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ۞ٳثَهُ آبِقُواالْعُكَابِ الْأَلِيْمِ۞ وَمَا تَجُزُونَ اِلْأَمَاكُنُمُّ; تَعْمُلُونَ ۞ رْعِبَادَ اللَّهِ النُّغُلُصِيْنَ۞ أُولِيكَ لَهُمْرِزْقٌ مَّعُلُومٌ ۞ فَوَاكِهُ هُمْ مُثَكِّرَكُونَ ﴿ فِي حَنْتِ النَّجِيْمِ ﴿ عَلَىٰ سُرُرِتُمْ تَقْبِ بُطَافُ عَلَيْهِمُ بِكَأْسٍ مِّنُ مَّعِيْنِ ﴿ بِيَضَاءَ لَنَّةٍ لِّلشِّربِينَ اَغَوْلُ وَكِرَهُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ۞ وَعِنْكُهُمْ قَصِرْتُ الطَّرُو منزك

ا الفات الم

عِنْ ﴿ كَأَنَهٰرَ بَيْضٌ مَّكُنُونَ وَفَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتُسَاءَ لُوْنَ وَقَالَ قَابِلٌ مِنْهُ مِرْ إِنْ كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿ يَقُولُ آبِ تَكَ لَمِنَ الْمُصَيِّرِ فِينَ ﴿ وَإِذَا مِتْنَا وَكُتَا تُرَابًا وَعِظَامًا وَإِنَّا لَمُبَيِّنُونَ ﴿ قَالَ هَلْ آنْتُنْمِ مُطَلِعُونَ مَ فَأَطَّلَعَ فَرَاكُ فِي سَوَّاءِ الْبَحِيْمِ فِهِ قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدُتُ لَتُزْدِيْنِ ﴿ وَلَوْ لَا نِعْمَهُ ۚ دَيِّنَ لَكُ نُكُ مِنَ الْمُخْضَرِنْنَ @ اَفَهَا نَحُنْ بِعِيتِينِيْنَ ﴿ إِلَّا مُونَتُنَا الْأُولِي وَمَا نَحُنْ بِمُعَتَّنِينَ ﴿ إِنَّ هَٰذِالَهُو الْفُوزُ الْعَظِيْمُ ﴿ بِمِثْلِ هَٰذَا فَنْبَعْمَلِ الْعِمْلُونَ ﴿ آَذَٰلِكَ خَيْرٌ نُزُلًّا اَمُشَكِرَةُ الرَّقَوْمِ ۚ إِنَّا جَعَلَٰهَا فِتُنَّهُ لِلْظَلِمِينَ ﴿ إِنَّهَا شَجِّرَةُ تَغُرُجُ فِي آصْلِ الْبَحِيْرِ ۚ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّبِطِيْنِ ﴿ فَإِنَّاهُمُ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَهَالِؤُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿ ثُوَّ إِنَّ لَهُ مُعَلَيْهَا لَتُكُوبًا مِّنَ حَمِيْمِ ﴿ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَا إِلَى الْجِينِمِ ﴿ إِنَّهُمْ ٱلْفُوْا أَبَاءَهُمْ ضَالِّينَ ﴿ فَهُمْ عَلَى أَثِرِهُمْ يُفْرَعُونَ ۞ وَلَقَانُ ضَلَّ قَبْلُهُمُ آكْتُرُ الْأَوَّلِيْنَ ۗ وَلَقَنْ ٱرْسَلْنَا فِيهُمُ مُّنُن رِيْنَ ۞ فَانْظُرُكُيفَ كَانَ عَاقِبَهُ الْمُنْذَرِينَ ﴿ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ عَيْ النُّغُكُصِينَ فَ وَلَقَدُ نَادُنَانُونَ فَكُنِعُمَ النَّجِيبُونَ فَهُ وَ يَحْيَنُهُ وَأَهْلُهُ مِنَ الْكُرُبِ الْعَظِيْمِ ﴿ وَجَعَلْنَا ذُرِّتَيَّتَهُ هُمُ الْبَقِيْنَ ﴿ وَتُرَكِّنَا عَلَيْهِ فِي الْأَخِرِيْنَ ﴿ سَلَّمْ عَلَى نُوْرِجٍ فِي الْعَلَّمِينَ ۞

انزاد

ەد-

اتًاكَذَلكَ نَجْزِى المُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْسُؤْمِنِينَ نْمْ آغْرُفْنَا الْأَخْرِيْنَ \* وَإِنَّ مِنْ شِيْعَتِهُ لِإِبْرِهِيْمَ \* رِنْجَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبِ سَلِيْجِرِ ۗ إِذْ قَالَ لِأَبِيْهِ وَ قَوْمِهِ مَاذَاتَعُنْكُونَ اَيْفُكُا اَلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيْدُ وْنَ \* فَهَا ظَنْكُمْ بِرَبِّ الْعَلَمِينَ عَ فَنظَرُنظُرَةً فِي النَّجُوْمِ ﴿ فَقَالَ إِنَّى سَقِيمٌ \* فَتُولُوَا عَنْهُ مُلْ بِرِيْنَ \* فَرَاغَ إِلَى الْهَتِهِمْ فَقَالَ آلَا تَأْكُلُوْنَ فَ مَالَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ﴿ فَرَاعَ إِ عَلَيْهِمْ ضَرَبًا بِالْيَكِينِ ﴿ فَأَقْبُلُواَ الِّيهِ مِيزِفْونَ \* قَالَ ٱنْعَبُرُونَ مَا تَنْجِتُونَ ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ قَالُوا النَّوُ اللَّهُ بُنْمَانًا ۚ فَالْقُوهُ فِي الْجَعِيْمِ فَأَرَادُوْا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴿ وَقَالَ اِنْ ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّىُ سَيَهُ بِينِ ®رَبِّ هَبُ لِيُ مِنَ الصِّلِةِ بُنَّ فَبَثَّكُرْنِهُ بِغُلِمِ حَلِيْمِ ۞ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَابُنَّ ۚ إِنَّيْ اَرِٰى فِي الْمِنَامِرَانِيْ أَذْ بِحُكَ فَانْظُرُهَا ذَا تَرَى ۚ قَالَ يَأْبِتِ افْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَعِدْ نِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّبِرِيْنَ ﴿ فَلَهُ ٓۤ السُّلَّهُ وَتُلَّهُ لِلْجَبِيْنِ ﴿ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَالِنْلِهِيْمُ ۚ قَلْصَدَّقْتَ الرُّءُيَّا إِتَاكُنْ لِكَ نَجُنِزِي الْمُعْسِنِينَ @ إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبُلَّؤُ الْمُبُنِّنُ ۞ وَفَكَ يُنِهُ بِنِ شِجِ عَظِيْهِ ۞ وَتَرَكُّنَا عَلَيْهِ فِي الْأَخِرِيْنَ ۗ سَلَّمُ عَلَى إِبْرِهِ بِيْمَ ﴿ كَنْ لِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿ اِتَّهُ مِنْ عِيَادِنَا

\_\_`y.

القان و

) مُوْسِي وَهُرُّ وْنَ ﴿ وَنَجَيْنِكُمَا وَقُوْمَهُمَا مِنَ الْ عَظِيْمِ ﴿ وَنَصَرْنَهُمْ فَكَانُواْ هُمُ الْغَلِبِينَ ﴿ وَانْتَيْنَهُمَاالَّكِلَّهُ سُتَبِينَ أَهُ وَهَكَ يُنْهُمَ أَالصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ أَهُ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِمَا فِي غِرِيْنَ ﴿ سَلَمُ عَلَى مُوْسَى وَهَٰرُوْنَ ⊕ِإِنَّا كَنَالِكَ نَجْزِي غَيِينِيْنَ ﴿ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَإِنَّ الْمِأْسُ إِ لَيْنَ أَوْإِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱلْا تَتَّقُوْنَ ﴿ أَتَكُ عُوْنَ بِعُلَّا وَّ نَ رُوْنَ أَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ ۞ اللهَ رَيُّكُمْ وَرَبَّ أَبَأَيْمُ الْأَوَّلِينَ ۞ نَّ بُوُهُ فَانَهُمُ لَمُحْضَرُونَ ﴿ إِلَا عِمَادُ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ وَتُرَكُّنَا كَيْهِ فِي الْأَخِرِيْنَ ۞ سَلْمٌ عَلَى إِلْ يَاسِيْنَ۞إِثَا كَانْ لِكَ نَجْزِي مُحْسِنيْنَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِيَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَإِنَّ لُوْطًا لَّهِنَ مُسُلِيْنَ۞[ذُ نَجَيُنْهُ وَ آهُلَهُ آجْمَعِيْنَ۞ الْاعَجُوزَا فِي الْغَبِرِيْنَ تُمَّرِدَمَّرُنَا الْاِخْرِيْنَ⊕وَإِتَّكُمْ لِتَنْهُرُوْنَ عَلَيْهِمْ مِثْصْبِعِيْنَ ﴿ وَ بِالْبَيْلِ ٱفَلَاتَعُقِلُونَ۞وَإِنَّ يُونُسَ لِمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ۞إِذْ أَيْنَ الْمَ لَفُلُكِ الْمُشْعُونِ ﴿ فَالْمُهُمْ فَكَانَ مِنَ الْمُنْ حَضِينَ ﴿ فَالْتَقَلُّهُ عُوْتُ وَهُو مُلِيْعٌ ۞ فَلَوْ لِآ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْسُبِيِّعِيْنَ ۞ لَلَثَ

. ^

ۿۄٳٮٮڝۅڔۅؽ؈ۅڔڹڿڹڽ٥؆ؠ؞ٮۼڽڹۅڹ؞ڡۏڽ؆ؠڄؾ ڿؽڹؗ؈ٚۊٵڹڝٛۯۿؙۮڣڛۏۘؽؽؙۻۯۏڹ۞ٲڣۜۑۼڬٳڹٮٵؽۺؾۼڿڶۯؽ؈ۊؙٳۮؙٳ ڹڒڮؠڛٵڂؚڗۿؚۿ۫؋؊ٲءٛڝڹٵڂۥٲڵٮٮؙٛڎؘڔٮٛؽ؈ۅڗۜڮڰۼؠٛٛٛٛٛٛؗٛؠؙؙٛٛٛٚڲڐ۠ڿؽڹۣ؞ٞ

وَٱبْصِرُفَسُوفَ يُبْصِرُونَ ﴿ سَبْحَى رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَضِفُونَ ﴿ وَسَلَمُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ٥ وَالْحَمُثُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ٥ الروقي بالمرور والمرابي الأوراك والمرابي والمسائدة والمرابية المرابية المرا بِنْ مِ اللهِ الرَّحْ مِن الرَّحِ لَيْمِ ڝۜۅٳڵؿؙۯٳڹۮۣؠٳڵۯٚڵؚۯڋ ؠڶٳڷۮڹؽۘڰؘؿؙۅٛٳؽ۬؏ڗۊٟۊۺڠٳڡ۞ڬۄٙٳۿڷڵؙؽٲ مِنْ فَبُلِهِ مُرِينٌ قَرْنِ فَنَادُوْ اوَ كَتَ حِيْنَ مَنَاصٍ © وَعَجِبُوْ النَّ جَأَءُهُمْ مُّنْنِرُوْمِنْهُمْ وَقَالَ الْكُفِرُونَ هَٰنَ السِّحِرُ كُذَّ ابُّ۞َ اجْعَلَ الْإِلْهَ لِلَّهُ <u>ٷٳڿۘڰٳٵؖؖٳؾؘۿڹٳڷۺؽؙڠۼۘۼٳڮٛ۞ۅٳڹٛڟڮؘۊٵڵؠۘڵٳ۠ڡڹ۫ۿ۠؞ڔٳڹٳڡۺۏٳۅ</u> اَصْبِرُوْاعَلَى الْهَيْكُمْ ﴿ إِنَّ هِنَا لَشَيْءٌ ثُيُرَادُ ﴿ مَا سَمِعْنَا بِهِذَا فِي الْمِلَّةِ الْإِخِرَةِ ۗ أَنْ هِٰذَاۤ إِلَّا اخْتِلَاقٌ ۚ ءَاٰنُزِلَ عَلَيْهِ الذَّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا ۗ بَلْ هُمْ فِي شَالِيِّ مِنْ ذِكْرِي مِلْ لَكَتَا يَنُ وَقُوْا عَنَابٍ ﴿ اَمْرُعِنْ لَهُمْ خُزَايِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيْزِ الْوَهَابِ ﴿ امْرَلِهُ مُ قُلْكُ السَّمُونِ وَالْأَرْضِ <u>ۅؘۘڡؙٳ؉ؽڹۿؠؙٵ۫ۛٷڵؽۯؾؙڠؙٳۛ؈۬ٳڵٳۘۺؠٳٮ۪</u>۞ۻؙڹ۫ۛۛؗٮ۠؆ۿؙؽٳڮڡۿۯ۠ۅٛڰ*ۯ*ڝٚ الْكُخْزَابِ۞كَنَّبَتُ قَبُلُكُمُ وَقُومُ نُوْرِحٍ وَعَالَا ۚ وَفِرْعَوْنُ ذُوالْكُوْتَادِ<sup>نِي</sup> <u>وَتُنُوْدُو وَقُوْمُ لُوْطٍ وَٱصْعَبُ اعْيَكَةً أُولَيْكَ الْآَعْزَابُ @إِنْ كُلَّ إِلَّا</u> عِ اكْنُ بِالرُّسُلُ فَحُنَّ عِقَابٍ ﴿ وَمَا اِبْظُرُ هَؤُكُمْ إِلَّا صَيْحَاةً وَاحِدَةً مَالَهُا مِنْ فَوَاقٍ ٩ وَقَالُوا رَبِّنَا عَجِة لُ لَنَا فِتَطْنَا قَبُلُ يُومِ الْحِسَابِ إِصْبُرْعَلِيٰ مَا

يَقْوُلُونَ وَاذْكُرُ عَبْدَنَا دَاوْدَ ذَاالْآئِينَ ۚ إِنَّاكُ أَوَّاكُ ۞ إِنَّا اسْتَحْرُنَا الْجِيالَ مَا ى ﴿ وَالطَّنْرُ مُحْشُورُةً \* كُلُّ لَكَ أَوَاكُ ۞ وَسُكُ دُرُ كَهٰ وَاٰتَنْنُهُ الْعِكْمَةُ وَفَصْلَ الْخِطَابِ©وَهُلُ اَتَلَىٰ بَيُوُّا تَوْرُواالِّحْرَابَ۞اِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوْدَفَهَزَ عِمِنْهُمْ قِالْوَالِ تَخَفَّ في بَعْضُنَاعَلِي بَعْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحُوِّ وَلِالْشَيْطِطْ وَاهْدِينَآ إِلَى سَ صِّرَاطِ۞ اِنَّ هٰنَٱ ٱرْبَى ۗ لَهُ تِنْهُ ۚ وَتِسْعُونَ نَجْءً ۗ وَلِي نَعْجَهُ ۗ وَاحِي ۗ وَأَ فَقَالَ الْفَلْنِيْهَا وَعَزَّنِيْ فِي الْخِطَابِ ۚ قَالَ لَقَيْنَ ظَلَيْكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتَكَ بْعَاجِهُ وَإِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْغُلُطَآءِ لَيْبَغِيْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ الْأَلْنَ رَبَّ عَلُو الصَّلِحْتِ وَقَلِيْلُ لَا لَهُمْ وَظُنَّ دَاوْدُ إِنَّهَا فَنَيْنَهُ فَا خَرِّرَاكِعًا وَأَنَاكِ ﴾ فَعُفَرْنَالَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْكُ نَالُوُلُ عُسُنَ مَابِ @ بِيْكَ اوْدُ إِنَّا جِعَلْنَكَ خَلِيْفَةً فِي الْأَرْضِ فَاخْتَ ولاتتتبع الهوى فيض بغ وُنْ عَنْ سَبِيْلِ اللّهِ لَهُمْ عَذَاكُ شَرِبْكُ بِهُ نَ التَّارِّ أَمْرُ نَجُعُكُ الْأَنْ بِنَ أَمَنُوْ اوْعَدِ ريْن فِي الْأَرْضُ آهُرْ مَجْعَلُ الْمُتَقِينِ كَالْفُعُارِ ۚ كِنا لِكُ لِبَدَ بَرُوْ الْبِيْهِ وَلِيَتَنَكَّرُ أُولُواالْأَلْيَابِ ﴿ وَوَهَٰبِنَا

انزل

الِرِيْءَ تَجْرِيْ بِأَفْرَهُ رُخَاءً حَيْثُ آصَابَ ﴿ وَالشَّيْطِيْنَ كُلَّ بَنَاءٍ وَّ غَوَّاصٍ ﴿ وَاخْرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿ هَٰذَا عَطَا وَ ثَافَامُنُنَ اَوْ آمْسِكُ بِغَيْرِ حِسَابُ ﴿ وَإِنَّ لَهُ عِنْدُنَ الزَّلْقِي وَحُسْرَى مَابٍ ﴿ وَاذْكُرُ

اوامس في بعدر حساب وران له عندن لرسي و مسن ماب و ادر عبن آايوب ماذ نادي رتبه آن مسنى الشيط، بنصب وعداب ﴿

ٲۯڬؙڞٛؠڔڿڸڬ ۫ۿڶؘ؞ؗٲڡؙۼؗۺػڷٞٵڔڎٞۊۺۯڮۜٛ۞ۅۅۿڹٮٛٵڶڎؘٲۿڶڎ ڡؚؿؙڶۘۿؙؠٞڡۜڰۿؙۯڞٛ؞ٞؾؾٵۅڿؘڬۯۑڵؚۅڸۣ۩ڶڰڶڹٵٮؚ۞ۅڿؙڶڛؚۑڮڿڣڠڟ ڡؘٵڞؙڔٮؚٛؾؚ؋ۅؘڵٲڞٙۮٛؿؙٵ؆ٵۅۜۘڿۮڹۿڝٳؠٞٵڋۼۛۿڵڡؙۮۮ۠ٳ۠ؾۜ۫ٵۊٵٮٛٛٷٳۮؙڒٛ

عِبْكَنَّا الْبُهْمِيمَ وَاسْعَقَ وَيَعْقُوْبَ أُولِي الْأَيْنِي وَالْاَبْصَالِ الْآَانُخُلُصَنَّمُ عِبْدَا الْمُنْ الْمُنْفَظَفَيْنَ الْآنِوَ فَيَ الْمُنْفَظِفَيْنَ الْآنَا الْحَيْلِ فَيَالِمَ فَيَالِمُ الْمُنْفَظِفَيْنَ الْآنَا الْحَيْلِ فَيَالِمَ فَيْنَ الْآنَا الْمُنْفَظِفَيْنَ الْآنَا الْحَيْلِ فَيَالِمِينَ الْمُنْفَظِفَيْنَ الْآنَا الْحَيْلِ فَي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

وَاذَكُرُ اِسْلِعِيْلُ وَالْمِسَءَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلِّ مِنَ الْرَخْيَارِ هَا اذْكُرُ وَ إِنَّ الْمُنْتَقِيْنَ يَحْسَنَ مَا إِنِ هُجَنِّتِ عَلَىٰ إِنَّمُ فَلَيَّةً اللَّهُمُ الْرَبُوا فِي مُثَالِيْنَ وَيَ الْمُنْتَقِيْنَ عَلَيْنَ مَا إِنْ فَيْ جَنْتِ عَلَىٰ إِنَّ مُفَتِّعَةً اللَّهُمُ الْرَبُوا فِي مُثَالِيْنَ

فِيْهَا يَنْ عُوْنَ فِيْهَا بِفَالِهُ مِرِ كَثِيْرِةٍ وَتُسْرَأَبِ @وَعِنْكُمْ قَصِرْتُ الطَّرْفِ

444

<u>ۼؘٳڸۏؘؠؚۼؚڗٞؾڮڒؙۼٛۅؾۜؠؙؙؠٛٳۧۻۼ؈ٛؗٛ۩ؚٳڷٳۼٵۮڮۄڹۿؠؙؖٳڷٮؙؙۼؙڵڝڎؽ</u> قُلْ مَآ ٱسْتَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ آجِرِ وَمَآ ٱنَّا مِنَ الْمُنْكِلِّفِيْنَ ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَلِيمِينَ ﴿ وَلَتَعْلَمُنَّ نَيْأَةً بِعُدُ حِيْنٍ ﴿ يُرُولِكُتُ يُولِينِ فِي إِنْهِ اللّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيدِ مِنْ مُنْعُوا إِنَّا مُمَالِحٌ تَنْزِنُكُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَكِيْمِ الْأَ أَنْزُلْنَا الْكِكَ الْكِتْبَ بِالْحَوْ فَاعْبُواللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ الدِّبْنَ ﴿ الْإِينِٰ الْحَالِصُ \* وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْامِنُ دُوْنِهَ أَوْلِيكَاءُ مَانَعَبُنُاهُمُ إِلَّالِيْقِرِّنُوْنَا اللَّهِ ذُلْفَى اللَّهِ الله يَكُمُّهُ بِينَهُمْ فِي مَاهُمْ فِيْءِ يَغْتَلِفُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَكَٰذِبٌ كَفَارٌ ﴿ لَوُٱرَادَالِنَّهُ ٱنْ يَتَّخِذَ وَلَكَ الْإَصْطَفَى مِتَا يَخُلُقُ مَايِشَآهُ مُبْخِنَةٌ هُوَاللهُ الْوَاحِدُ الْقَلَيْأَرُ۞ خَلَقَ التَّمُونِ وَالْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكُوِّرُ الَّيْلَ عَلَى التّهَارِ وَيُكُورُ النّهَارَ عَلَى الَّيْلِ وَسَخَّرُ الشَّهُسِّ وَالْقَسُرُ \* كُلُّ يَجْرَى لِأَجَ مُّسَمَّعُ الْاهُوالْعِزِيْزُ الْغَقَارُ @خَلَقَكُمْ مِّنْ تَغَيْسِ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَا زُوْجُهَا وَٱنْزِلَ لَكُوْمِنَ الْابْعَامِ ثَلْنِيَةَ ٱزْوَارِجُ يَخْلُقُكُورِ فِي بُطُونِ أُمَّهُۥ عَلْقًا صِّنَ يَعِيْ خَلْقِ فَي ظُلُمْتِ ثَلْثِ ذَٰلِكُمْ إِللَّهُ رَثُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِل كَيْ تُصْرَفُون ۚ إِنْ تُكُفُّرُوا فِأَنَّ اللَّهُ عَنِيٌّ عَنَكُمْ ۗ وَلا يَرْضَى لِعِمَادِهِ ڹ ؾؽؙڴۯۉٳؽۻۮڷڰۄ۫ۅۘڵٳڗؚۯۅٳڔڎۊؙۊؚڒۯٲڂۄؽؙڹڠؙڔٳڶؽؖ

موم

وكلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَانَتُ تُثُوِّذُ

مهزك

445.5

نُكَذَبَ عَلَى اللهِ وَكُذَّبَ بِالصِّ وَوْنَ عِنْكَ رَبِّهِمْ لَاللَّهُ عِنْكُ كُورُو الْمُعْسِنَانَ ) نِي كَانُوْ ايَعْمَلُوْنَ ۞ اَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافِ عَبْدَهُ ۗ وَيُخَوِّ يَنِيْنَ مِنْ دُوْنِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ وَ نْ يَكُذِّبَ اللَّهُ فَمَالَكُ مِنْ مُنْضِلٌّ أَكُيْسُ اللَّهُ بَعَزِيْزِذِي انْبَقَامِرْ نُلْ آفَرَءَيْتُمُرُمَّاتُكُعُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ إِنْ آرَادَنِ اللَّهُ بِفُ لشفت ضُرِّع أَوْ أَرَادِني بَرْحَدَةِ هَلْ هُنَّ مُنْسَا جُمْتِه ۚ قُلْ حَسْبِي اللَّهُ ۚ عَلَىٰ هِ يَتُوكُّلُ الْمُتُوكِّلُونِ ⊙ بِقُوْمِ اعْبِكُوْا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِ ۯؙۥ؆ٲٚؾۮۅ؏ڬؘٳػڲۜۼٛۯؽۅۯؽڃڷ۠ۼڮۼڬٳڲۺؙڡۣؽٚڰٵڰۣۺٞڡۣؽۿٵڽٵۧٳڵۯؘ سِ بِالْحُقِّ فَكِنِ اهْتُكُى فَلِنَا لُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَ الْأَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالْبَيْنَ لَهُ تَمُّتُ فِي مَنَا

جم ع

يعلمون قد قالها الذين مِن فبلِهِمْ فَهَا اعْنَى عَهُمُ قَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۞فَأَصَابُهُ مُرسِيّاتُ مَاكْسَبُواْ وَالْكَزِيْنَ ظَلَمُواْ مِنْ هَوُّلَاءِ سَيْصِيْبُهُ مُرسِيّاتُ مَاكْسَبُواْ وَمَاهُمُ بِمُغِزِيْنَ۞اوَلَمُ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَيْنَا أَوْ وَيَقْدِرُ وَ إِنَّ فِي ذَلِكَ د (=ده

ايتِ لِقَوَمُ ِ نَّوْمُونَ۞ قُلْ يَعِيَادِي الْكَرْيِّنَ ٱمْمَوُّوَا عَلَى ٱنْفُي تَقْنَطُوۡاصِ رِّحْمَةِ اللّهِ إِنّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوۡبَ جَبِيۡعًا ۖ إِنَّا هُوُ نْعَفُورُ الرَّحِيْمُ@ وَاَنِيْبُوٓالِلْ رَبُّكُمْ وَاَسْلِمُوْالَهُ مِنْ فَبْلِ أَنْ نِّتَكُمُّ الْعَكَابُ ثُمَّ لَا تَنْصَرُونَ ﴿ وَ الْبَعْوُ الْحُسَنِ مَأَ أُنْزِلَ إِلَيْكُمُ مِّنْ رَبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ تَأْنِيكُمُ الْعَنَاكِ بَغْتَةً وَأَنْ تُمْ لَا نَشْعُرُونَ ﴿ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ لِيحْسُرُ فِي عَلَى مَا فَرَكُكُ فِي جَنَّهِ الله وَإِنْ كُنْكُ لِمِنَ السَّخِرِيْنَ ﴿ أَوْنَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهُ هَا بِنِي كُنْتُ مِنَ الْمُتَقِيْنَ فَ أَوْتَقُوْلَ حِيْنَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَتَاةً فَٱكُوْنَ مِنَ الْمُعْسِنِيْنَ ﴿ بِلِي قَدْ جِآءَتُكَ الْاِتِي فَكَذَّبْتَ بِهِ أَوْ اسْتَكْبَرْتُ وَكُنْتُ مِنَ الْكَفِرِيْنَ @وَيُوْمِ الْفِيلِمَةِ تَكْرَى الَّذِيْنَ كَنَابُوْا عَلَى اللَّهِ وُجُوْهُهُمْ مُّسُولَا ثُنَّ الْكِيْسِ فِي جَهَتَمَ مَثُونِي لِلْنَتَكِيْرِينَ وَيُنَجِي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِ ۗ لَا يَمَسُّهُ هُرُ السُّوْءِ وَ لَا هُـُمْرِ عْزَنُونَ ۞ٱللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكُوكِ لُ ﴿ لَهُ مُقَالِينُ التَّمُوتِ وَالْرَرْضِ وَالَّذِينَ كُفُّوا بِأَيْتِ اللَّهِ أُولَيْكُ مُالْخِيرُونَ ۚ قُلْ **اَنْغَ**يْرُ اللهِ يَأْمُونُونِيْ ٱعْبُدُ أَيُّهَا الْجِهِلْوُن وَلَقُدُ أُوْرِجَى إِلَىٰكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَيْلِكَ ۚ لَهِنْ اَشْرَكْتَ لِيَحُ لُكَ وَلَتَكُوْنُنَ مِنَ الْخَبِيرِيْنَ۞ بَلِ اللَّهَ فَاعُبُلُ وَكُنْ

ج دل

36.0

وُ فُنْهِ أُخْرِي فَاذَاهُمْ قِيَا حُتِّى إذَاحًاءُهُ هَا لَكُفْرِينَ۞ فَيْلَ ادْخُلُواْ اَيُوْ إِبَ. مُتَكَبِّرِيْنَ@وَسِيْقِ الَّذِيْنِ التَّقَوُ الرَّبِّهُمُ إِلَى الْجَ حَآءُوْهَا وَفُتِحِتُ أَنُوابُهَا وَقَالَ لَهُمُ خُزِنَةُ خٰلِدِيْنَ۞وَقَالُواااَ الْأَرْضُ بْنَكُوّْ أُمِنَ الْحُنَّةِ حَيْثُ نِشَاءُ ۚ فَنَعُ فِيْنَ مِنْ حَوْل

وقف لازم وفف لنجي مع ند عن سو منزل

عَكْفُرُونَ<sup>©</sup> قَالُوْارَتِيَا آمَتَنَااثْنَتَيْن وَاحْبِيتُ نُوْنِهَا فَهُلُ إِلَى <del>خُرُوْجٍ مِّنْ سَبِيْلِ ۞</del>ذَٰلِكُهُ بِأَتَّهَ َاذَا ذُعِى اللَّهُ وُحْنَ هُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرِكُ بِهِ تُؤْمِنُوا كَالْكُلُمُ بِلَّهِ الْعَلَى الْكُنْرِ ﴿ الَّذِينِ يُرِينُكُهُ اللَّهِ وَكُنَّةً لِكُمُّ مِّنِ السَّمَآءِ رِزْقًا ۗ وَمَاسَتُنَكُّو إِلَّا رْءُ، تَنْنُكُ@فَادْعُواالِلَّهُ مُغْلِصِتْنَ لَهُ السَّنْرِ، وَلَوْ كَرِمَ الْكَفِرُ وْنَ تَكَرَجِتِ ذُوالْعُرُشِ بُلِقِي الرُّوْمَ مِنْ اَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ شَيْءٌ لِبَنِ الْمُلَكُ الْبِوُمُ لِللَّهِ الْوَاحِبِ الْقَهَّارِ ۚ ٱلْبُوْمُ نَجْذُى كُلَّ فُنِي بِمَاكْسَبُتُ لَاظُلْمَ الْيُومَرِّ إِنَّ اللهَ سَبِرِيْعُ الْحِسَابِ وَٱنْذِادُو اِلْأَرْفَةِ إِذِ الْقُلُوُبُ لَكَى الْحَنَاجِرِكْظِمِينَ هُ مَالِلظَّلِمِينَ وِ عِيثِم وَلاَ شَفِيْعِ تُطَاعُ ۞يعُلَمُ خَأَبِنَةَ الْإَعْيُن وَمَ لصُّدُ وُرُ۞ وَاللَّهُ يَقْضِيُ بِالْحَقِّ ۗ وَالْذِينِي كَنْعُونَ مِنْ دُوْنِهِ يَقَضُونَ بِشَيْءٌ إِنَّ اللَّهُ هُوَا لْأَرْضِ فَيَنْظُرُ وَالْكُفْ كَانَ عَاقِبَةُ النَّنْيْنِ كَانُوا مِنْ فَيْ هُمْ اَشَكَ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّا ثَارًا فِي الْأَرْضِ فَلَخَنَّ هُمُ اللَّهُ بِ مَا كَانَ لَهُمُ مِّنَ اللهِ مِنْ وَاقِ®ذٰلِكَ بِأَنَّهُمُ كَانَتْ تَأْتَيْهِمْ رُدُّ بُيِّنتِ فَكَفَرُوْا فَأَخَنَ هُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّهَ قُويٌّ شَكِيْلُ الْعِقَالِ ﴿

41.7

لِينَا وَسُلُطِن مُّبِينِ ﴿ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهُ وَ قَارُوْنَ فَقَالُوْ السِّيمُ كُنَّ اكْ ﴿ فَلَتَا. فَالْوااقْتُلُوْ ٱلْمُنْآءَالَّذِينَ أَمَنُوْ امْعَهُ وَاسْتَعْيُوْ انِيهَ كُفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلِّل ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُّوْنِيُّ ٱقْتُلْ مُؤْسَى وَلَّه رَيُّهُ ۚ إِنِّيۡ آَخِافُ آَنَ يُبُرِّلَ دِيْنَكُمُ ٱوْآَنَ يُظْهِرُ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادُ ۗ ۅؘۊؘڵؙ۵ؙۏڛٙٳڹٚ٤۫ۼٛڹٛؿؙڔڒۑٝ٤ۯڗۜڲؙۮڞؚؽػؙڷۿؾۘػؠۜڗڷؖٳ اب۞۫وَقالَ رَحُلُ هُوْءِمِنٌ ۗ صِّنَ ال**ِفِرْعَوْنَ بِيَّ** إِيُمَانَهُ ٱتَقْتُلُونَ رَجُلًا آنَ تِقُولَ رَتِّي اللَّهُ وَقَدْ جَآءُكُمْ بِالْبِيِّ مْ وَإِنْ تُكُ كَاذِيًا فَعَلَيْهِ كَنْ بُهُ ۚ وَإِنْ يَا ؽۜڹؽؠۼڽٛڴۂ<sub>ڒ</sub>ٳؾٳۺڮڒؠۿڽؽڡ*ؽۿۅۿؠ۫ڔ*ڣڰڗٵڰ نْقَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيُوْمَ ظُهِرِيْنَ فِي الْأَرْضِ فَمَنَ تَبْصُرُنَامِنُ بِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا ۚ قَالَ فِنْعَوْنُ مَاۤ أَرِيكُمْ اِلَّا مَٱ أَرَى وَمَاۤ اَهُد بِيْلُ الرَّشَادِ ۞ وَقَالَ النَّنِيُ آمَنَ نِقُوْمِ إِنِّيُ آيَخَافُ عَلَيْكُ ) يُوْمِ الْكُنْزَابِ ﷺ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوْرِجٍ وَعَادٍ وَ ثَمُوْدَ نُهُنَ مِنْ بَعْنِي هِمْ وْكَالِلَّهُ يُرِيْنُ ظُلْبًا لِّلْعُي للهُ مِنْ عَاصِيرٌ وَمَنْ تَيْضُلِلِ اللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادِ<sup>©</sup> وَلَقَلْ جَ

مع م

تَى اِذَاهَلَكَ قُلْنَمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْفِهِ رَسُوْلًا مُكَنَّ الْكَ كُ وَ الكُنْ اللهُ الله و او مرد ومرود و، سالته من هو مسرف مُ وَرَارُهُ مِنْ مُورِدُهُمُ اللَّهِ وَعِنْ اللَّهِ وَعِنْ مُتَكَة حُتّادٍ وَقَالَ فِـرْعَوْر لَمِعُ اللَّهُ عَلَى كُلَّ قَلْهِ مُنُ ابْن لِي صَرْحًا لَعَكِيُّ ٱبْلُغُ الْأَسْكَابُ ﴿ اَسْكِاكِ السَّمَانِ السَّمَانِ لكظنته كاذبا لْ وَمَاكُنْكُ فِرْعُونَ إِلَّا فِي تَدُّ مَتَاعُ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِي دَارُ القَرّ هنه الْحُمُوةُ الثُّانُدُ وم فاولله , (5 فِي الْأَخِرَةِ وَأَنَّ مُرَدُّنَا إِلَى الله وَ أَنَّ اَصْعِبُ التَّالِ<sup>©</sup> فُسَتَنْ لُرُوْنَ مَا اَقُوْلُ لَكُوْرٌ وَالْفِوْضُ

منزك

للهُ إِنَّ اللَّهُ بَصِيْرٌ إِللَّهِ بَادِهِ فَوَقَتْهُ اللَّهُ سَيَّاتٍ مَا مَكُرُوْا وَ حَاقَ بِالْ فِرْعُونَ سُوْءِ الْعَنَابِ أَالتَّالُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُلُوَّا وَ عَشِيًّا ۚ وَيُومُ تَقُوْمُ السَّاعَةُ ۚ الْدُخِلُوٓ الْلَوْرَعُوْنَ أَشَّكَ الْعَنَابِ · وَ إِذْ يَتِكَا بَيُونَ فِي التَّارِ فَيَقُوٰلُ الصُّعَفُوُ ٱللَّذِينِ اسْتَكُبُرُوٓۤ النَّاكُتُ كُمْ تَبِعًا فَهُلْ أَنْتُمْ مُّغُنُونَ عَتَانَصِيْيا مِّرَى التَّابِ قَالَ الْكَبْرَ سُتُكْثِرُوْا إِنَّا كُلُّ فِيْهَا ۚ إِنَّ اللهَ قَالِ حَكَمَ بِنِنَ الْعِيَادِ ۞ وَ قَالَ بَنِينَ فِي التَّادِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوْارَبُّكُمْ يُغَفِّفُ عَتَايُوْمًا مِّنَ ڵڡڬٳڹ۞ۊؘٳڵٷٵۅؘۘڵۿڗڮؙؾٲؾؽڴۿۯڛؙڷڴۿۯؠٵڷؚڹؾۜڹؾ<sup>ٙ</sup>ٷٙٲڵٷٳ؉ڶؖ قَالُوُا فَادْعُواْ وَمَادُعُوُاالْكُلْفِينَ إِلَّا فِي ضَلْلِ ﴿ إِنَّا لَكُنْصُرُ رُسُكَنَا وَالَّذِينَ الْمُنُوَّا فِي الْحَيْوةِ النُّهُ نِياً وَيُوْمَ يَقُوْمُ الْرَشْهَادُ ﴿ يَوْمَ لِا يَنْفَعُ الطَّلِينِينَ مَعْنِ دَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّغَنَةُ وَلَهُمُ سُوْءُ التَّابِ<sup>©</sup> وَلَقَكُ التَّنْنَا مُوْسَى الْهُدَى وَأُورُنْنَا بِنِيَّ السُرَاءِيلَ الْكِتْبَ الْحِ هُدِّي وَذِكْرِي لِأُولِي الْأَلْبَأْبِ @فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعُدَالِلهِ حَقٌّ وَّ غُفِرْ لِنَ نَيْكَ وَسَبِّحْ بِحَمْنِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْرَبْكَارِ ﴿ إِنَّ يْنَ يُجَادِلُوْنَ فِي اللَّهِ اللَّهِ بِغَيْرِسُلُطِنِ ٱللَّهُمْ إِنْ فِي صُدُورٌ إِكِبْرُ مَّأَهُمُ بِيَالِغِيهِ ۚ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ التَّبِمِيْحُ الْبَصِيْرُ ۗ غَنْقُ السَّمْوٰتِ وَالْاَرْضِ ٱكْبُرُمِنْ خَلِقِ التَّاسِ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَ

بزلان

التَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا يَسْتَوَى الْأَعْلَى وَالْبَصِيْرُهُ وَالَّذِينَ امَنُوْاوَعِمِلُواالصَّلِطِي وَلَاالْمُسِيُّ وَمُ قَلِيْلًا مِّاَتَتُنَّ لُأُوْنَ @ إِنَّ السَّاعَةُ لَاتِيةٌ لَّا رَبْبِ فِيهَا وَلَكِنَّ آكُنُرُ النَّاسِ لَا يُؤُمِنُونَ ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي ٓ اَسْتَجِبُ لَكُمُ ﴿ إِنَّ الَّكِنِينَ يَسْتُكْبِرُونَ عَنْ عِيَادَتِيْ سَيْنُ خُلُونَ جَهَنَّمُ دَخِرِيْنَ ﴿ أَللَّهُ اللَّهُ لَيْنُ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُو افِيْهِ وَالنَّهَ أَرْمُنُصِرًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كُنُوفَضُلِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ ٱكْثُرُ النَّاسِ لَا يَشُكُرُونَ ﴿ ذَٰكِمُ اللهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ كَرَّ إِلَهُ إِلَّاهُوا ۚ فَأَنَّى ثُؤُ فَكُوْنَ ۞ كَذْلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِيْنَ كَانُوْا بِالْيَتِ اللَّهِ يَجْعُكُ وْنَ ﴿ اللَّهُ الَّذِي يَعُلُ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصُوَّرَكُمْ فَأَحْسَرُ وَرُكُمْ وَرُزْقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَتِ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ۗ فَتَكْبُرُكُ اللَّهُ رُبُ الْعُلْمِينَ ﴿ هُوَ الْحَيُّ لِا إِلْهَ إِلَّا هُوَ فَأَدْعُوهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّينَ \* ٱلْحَمَٰثُ يِلُّهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ ۞ قُلُ إِنَّى نِهُمِيْتُ أَنْ عَبُكَ الَّذِيْنَ تَكْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ لَتَكَاجَأَءَ فِيَ الْبُكِيِّنْكُ مِنْ زَيِّيْ ۚ وَأُمِرُتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِ الْعَلَمِيْنَ ۞ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِّنْ نُرَابِ ثُمِّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمُ طِفْلًا نُمَّ لِتَيْلُغُوْ الشُّكَّاكُمْ تُمَّ لِتَكُوْنُوْ اشْيُونَا ۚ وَمِنْكُمْ مِّنَ

A. 1810

٣ - ١

مزك

فَاسْتَقِيْمُوا الَّيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِيْنَ ﴿ الَّذِيْنَ لَا

مع

منزلن

لَّمُ لَا يُنْصُرُونَ۞ وَأَمَّا أَتُمُودُ فَهُكَ يَنْهُمُ وَكَاسْتُكَبُّواالْعَلَى عَلَّ

عَنَابَ الْحِزْيِ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا لَا يَكُنَاكُ الْأَخِرَةِ آخْزِي

ا د ن

لَهُلَى فَأَخَنَ تُهُمُّ صَعِقَةُ الْعَنَابِ الْهُوْنِ بِمَأْكُ أَنُو يَكْسِبُونَ ۚ وَ نَجَيْنَا الَّذِينَ الْمَنُوا وَكَانُواْ يَتَقُونَ ۚ وَيُومَ يُح أَعْدُمَاءُ اللهِ إِلَى التَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ® حَتَّى إِذَا مَاجَأَءُوهَا شِكَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ مِكَاكَانُوْ الْعُمْلُونَ ۞ وَقَالُوْالِحُلُوْدِهِمُ لِمَ شَهِدُتُّمُ عَكَيْنًا ۚ قَالُوْا ٱنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي انطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُو خَلَقَكُمْ أَوْلَ مَرَّةٍ وَ النَّهِ تُرْجَعُونَ ® وَ مَا كُنْتُهُ تُسُنِّارُونَ أَنْ يِّيثُهُ مَا عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَ لَا ٱنصادُكُمْ وَلَا جُلُونُكُمْ وَلَكِنَ ظَنَتْتُمْ آنَ اللَّهُ لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمُلُونَ۞ وَ ذٰلِكُمْ ظُنُّكُمُ الَّذِي ظُنَكُمُ بِرَيِّكُمْ أَرْدَاكُمْ وَفَأَصُبُحُتُمْ مِينَ الْغَيِيرِيْنَ ﴿ فَإِنْ يَصْبُرُواْ فَالنَّارُ مُثُوَّى لَهُمْ وَوَانْ يَبْنَعُتِبُوْا فَهَاهُمْ مِّنِ الْمُعْتَبِينَ @وَ قَيْضَنَا لَهُمُ وَقُرَنَاءَ فَزَيَّنُوْا لَهُمْ يَاكِيْنَ آيْدِيْهِمُ وَمَاخَلْفُهُ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي ٱمْرِمِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ مِّنَ الْجِنِّ وَالِّانْسِ ۚ إِنَّهُ مُرِكَانُوْا خَسِرِيْنَ ۚ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْالِهِ نَا الْقُرُانِ وَالْغَوْافِيْهِ لَعَ لَكُمْ تَغْلِبُونَ ۞ فَكَنُذِينُقُنَّ الَّذِيْنَ كَفَهُ وَاعَذَابًا شَدِيْنًا أَوَّلَكُوْزِيَّكُمُ سُوَا الَّذِي كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿ ذَٰلِكَ جَزَّاءُ أَعْدَا إِلَّا

٢

منزان

- قروحفص بتسهيل العمرة الثانية عا اللها 10

رَبِّكَ يُسَبِّعُونَ لَهُ بِالنَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمُرَلَّا يَسْعُمُونَ الصَّاوَ نُ إِيْتِهَ آنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذًا آئْزَلْنَا عَكُمْهُ لْمَاءَ اهْتَرَّتُ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي آخِياَهَا لَمُ حِي الْمُؤْتَى إِلَّاكَةُ ى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ ۞ إِنَّ الَّذِيْنَ يُلِحِيُونَ فِيُ الْمِينَا لَا غَوْنَ عَكَنْنَا ۚ أَفَكُنْ يُتُلْفَى فِي التَّارِخَيْرُ ۖ آمُر مِّنْ يَأْتِنَ إِمِيًّا اِلْقِيلِكَةِ ﴿ اِعْمَلُواْ مَا شِئْتُدُ ۚ إِنَّهُ بِمَا تَعْمُلُونَ بَصِيْرٌ ۞ نَّ الَّذِينَ كُفُرُوْا بِالذِّكْرِ لَيَّا حَاءَهُمْ وَإِنَّا فَالْكُتُكُ عَزِيْزٌ ﴿ يَانِّيُهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَكَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ "تَنْزِنْلِأُ لِيُمِرِ حَمِيْدٍ ۞ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَنْ قِيْلَ لِلرُّسُ لَكَ ۚ إِنَّ رَبُّكَ لَنَّ وُمَغُفِرَةٍ وَّذُوْعِقَابِ ٱلِيُمِرِ۞ وَ وْجِعَلْنَهُ قُرْانًا ٱغْجِمِتًا لَقَالُوْا لَوْلَا فُصِّلَتُ الْتُؤْمُ وَٱغْجِبُواْ وَّعَرَبُّ \* قُلُ هُوَلِلَّذِيْنَ امَنُوْا هُـ گَى وَشِفَآءَ \* وَالْإِنْنِ يُؤْمِنُونَ فِي أَذَانِهِمْ وَقُرُ ۗ وَهُوَعَلَيْهِمْ عَسَمَّى ۗ أُولَّلُ يُنَادُونَ مِنْ مَّكَانِ بَعِيْدٍ ﴿ وَلَقَدُ أَتَيْنَا مُوْسَى الْكِتَابُ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ۚ وَلَوْ لَا كِلْمَهُ ۚ سَبَقَتْ مِنْ رَبُّكَ لَقُضِهَ هُمْ وَ إِنَّهُ مُركِفِي شَكِيٍّ مِّنْهُ بُرِيْبٍ ۞ مَنْ عَبِلُ صَ لِنَفْسِهِ وَمَنْ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّا مِرْلِلْعَبِيْدِ ۞

الجيزعها

مُهُ وَرُدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ \* وَمَا تَغَرُّجُ مِنْ تَكُرْتِ مِّنْ ٱلْمَامِ، مَا تَحْيِلُ مِنُ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْيه ۚ وَيُوْمَ يُنَادِيْهِمْ إِيْنَ ثُمَّكَا بِي قَالُوُّااذَتْكَ مَامِتَامِنْ شَهْيْدِ ﴿ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوْايِدُ عُوْنَ نُ قَبْلُ وَظُنُّواْ مَا لَهُمُ مِّنْ مَّحِيْصِ ﴿ لَا يَسْعُمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دْعَآ نْخَيْرْ وَإِنْ مِّنَدَهُ الشُّرُّ فَيَنُوسٌ فَنُوطٌ۞ وَلَبِنْ أَذَ فَنَاهُ رَحْمَةٌ مِّتَ مِنْ بَعْدِ خَرِّاءَ مَسَّنَهُ لَيَقُوْلَنَ هٰذَا لِيُ وَمَا اَطُنُّ السَّاعَةَ قَالِمَةً ؖٷٙڵؠؚؚڹڗؖڿؚۼؿٛٳڶ۬ڮڔؚؾٞٳؾۜٳؽۼٟڹٛؽ؋ڶڬڝٛٚؿٚڟؘڶٮؙٛؽؾؚٲؾ<u>ؘ</u>ٳڷڕؙؽؽ كَفُرُوْا بِمَا عَمِلُوْا ۚ وَلَنَٰ فِي نُقَنَّهُ مُرْضِ عَنَ إِبِ عَلِيْظِ ﴿ وَإِذَا ٱنْعَمْتَ عَلَى الْإِنْسَانِ ٱعْرَضَ وَنَا بِجَانِيهِ ۚ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيْضِ۞قُلْ ٱرَءَيْتُمُرْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِاللَّهِ تُمْرِّكُفُرْتُمُرْبِهِ مَنْ ضَلُّ مِتَنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيْدِ ۞ سَنُرِيْهِمْ أَيْتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَ نُ ٱنْفِيْسِهِمْ حَتَّى يَتَكِبَنَ لَهُمْ آنَّهُ الْحَقُّ ﴿ أَوْ لَمْ كُفْ بِرَتِكَ نُّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ٤٠ اَلاَّ اِنَّهُ مُر فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِقَا رَبُّهُمْ ۚ ٱلْآرَاتَٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مِّحِيْطٌ ۖ ودر و الهود المرسس و المرسر الفي المناور . سوح في الشور ي مكت أو يقي الكيو جمسوا. حرالله الرَّحُ حَرِقَ عَسَقَ ۞ كُنْ لِكَ يُوْرِي ۚ النِّكَ وَ إِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَيْلُكَ

412

اللهُ الْعَيْزِيْزُ الْعَكِيْمُ ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمَاوِتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوالْعِلَا لْعَظِيْهُ ۞ تَكَادُ السَّمَافَ يَتَفَطَّرُنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَلِكَةُ يُسْتِغُونَ بِعِيْنِ رَبِّهُ مْ وَيَنْتَغُفِرُونَ لِمِنْ فِي الْأَرْضِ ٱلْآ إِنَّ اللهُ هُوَالْغُفُوْ الرَّحِيْمُ ۞ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْامِنُ دُوْنِهَ أَوْلِكَاءَ اللهُ حَفِيظُ عَلَيْهُمُ وَمَأَ اَنْتَ عَلَيْهُمْ بِوَكِيْلِ ﴿ وَكُنْ لِكَ اَوْحَنِنَآ اِلَيْكَ قُرْانًا عَرَبِيًّا بَّنُهُ رَامُ القُرِي وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْنِ رَيُومُ الْجُمْعِ لَا رَبِّ فِيْهِ نِرِيْنَ فِي الْجِنَّاةِ وَفَرِنْنَ فِي السَّعِيْرِ ۞ وَلَوْسَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُنْ خِلُ مَنْ يَتَا أَوْفِي رَحْمَتِه وَالظَّلِمُونَ مَا لَهُمْضِنُ وَلِيَّ وَلَا نَصِيْرِ۞ اَمِراتَّخَنُّ وُامِنُ دُوْنِهَ اَوْلِيَأَ ۚ فَاللَّهُ عُ الْهُوَالْوَلِيُّ وَهُوَ يُعِي الْمُونَىٰ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَبِ يُرُّ ۚ وَمَا الْحَنَكَفْنُكُمْ فِنْهِ مِنْ شَيْءٍ فَكُلُمُ لَا إِلَى اللَّهِ ۚ ذَٰ لِكُمُّ اللَّهُ رَتِيْ عَلَيْه تُوكَّلْتُ وَإِلَكَهِ أُنِيبُ۞ فَأَطِرُ السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ ْجَعَلَ لَكُمْ صِّنُ ٱنَّفْيُكُمُ أَذُواجًا وَمِنَ الْآنُعُامِ أَذُواجًا نَكُ رُؤُكُمُ فِيهُ لَيْسَ كَيْثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْيَصِيْرُ ﴿ لَهُ مَقَالِينُ السَّلُوتِ وَ الْأَرْضِ يَبْشُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَيْمَأَوْ وَيُقْبِدُوْ إِنَّهُ بِكُلِّ ثَنَّي عِلْمُؤْ شَرُعَ لَكُمْرُصِّنَ الدِّيْنِ مَا وَحَي بِهِ نُوْسًا وَ الََّنِ ثَيَ اَوْحَيْنَا الِيُكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهُ إِبْرِهِ نِهَ وَمُونَلَى وَعِيْلَى أَنْ أَقِيْمُواالِيِّينَ وَ

رَبَّتَفَرُّو إِنْ إِلَّهُ كُبُرِ عَلَى الْنُهُ رِكِينَ مَا تَكْعُوهُمُ إِلَيْهُ اللَّهُ يَجُتُكُ لَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْ بِي أَلِيهُ مِنْ يُنِينُ ﴿ وَمَا تَفَرَّقُوا الَّهِ مِ بَعْنِ مَا جَأَءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا ابْيَنْهُ مُونَّ وَلَوْلًا كِلْمَاةُ سَبَقَتُ مِنْ رَبِّكُ ) آجَرِل مُستَّى لَقَضِي بَيْنَهُ مُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْرِثُوا الْكِتَبِ مِنُ بَعْدِهِمْ لَغِيْ شَالِيّ مِنْهُ مُرِيْبِ ۞فَلِنْ لِكَ فَادْعٌ ۚ وَاسْتَقِمْ كُمَّ أَمُرْتَ وَلاَ تَتَبِعُ اهُوْ آءَهُمْ وَقُلُ امْنُتُ بِمَا آنْزَلَ اللهُ مِنْ كِتَبُ وَ أُمِرْتُ عُيِلَ بِيْنِكُورُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَثِّكُو ْ لِنَا آعُمَالْنَا وَلَكُوْ اَعْمَالُكُو ۚ لَا عِنَّةُ بَيْنَنَاوَ بَيْنَكُو ْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَ الْبُصِيرُ ۞ وَالَّذِينَ بُعَ آجُوْنَ فِي اللّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْكَ بِّهِمۡ وَعَلَيْهِمۡ عَضَبُّ وَلَهُمۡ عَنَابٌ شَينِيُّ۞ٱللهُٱلَٰنِيۡۤ ٱنْزَلَ مَنْ بِالْحُقِّ وَالْمِنْزَانُ وَمَا يُدُرِنُكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيْتٌ ﴿ غِجِلُ بِهَاالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهَا ۚ وَالَّذِيْنَ اَمَنُوْا مُشْفِقُوْ نَهَا 'وَيَعُلُمُونَ أَنْهَا الْحُقُّ أَكَّرَ إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ فِي صَلِل بَعِيْدٍ ١٠٥ اللهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرُزُقُ مَنْ تَثَاءُ وَهُو فَوِيُّ الْعَرِيْزُ فَ مَنْ كَانَ يُرِيْنُ حَرْثَ الْأَخِرَةِ نَزِدُ لَهُ فِي حَرْثِهُ <u>مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْ</u>يَانُوْتِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ ٠٠٠ أَمُرَلَهُ مُرْشُرِّكُو الشَّرْعُوا لَهُ مُرِّمِنَ الدِّيْنِ مَالَمْرِ بِأَذِنَ بِ

1 ( - 1 / 1

اللهُ \* وَكُوْلًا كُلِمَةُ الْفَصْلِ لَقَيْضِيَ بَيْنَهُمُ ۚ وَإِنَّ الظَّلِمِينَ لَهُ عَنَاكِ ٱلِنْرُ ۞ تَرَى الظِّلِمِينَ مُشْفِقِتُ مِتَاكُسَبُوْاوَهُو وَاقِحُ بهمةُ وَالَّذِينَ أَمَنُوْا وَعَمِلُواالصَّلِحْتِ فِي رَوْضَتِ الْجُنْتِ لَهُمْ مَّا يَثَاثَ وُنَ عِنْدَدِتِهِمْ لَا إِلَى هُوَالْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ۞ ذَٰ إِلَى الَّذِي يُ يُبَيِّرُاللهُ عِبَادَةُ الَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِطَةِ قُلُ لَا ٱسْتَكُلُمُ عَلَيْهِ أَجُرًا إِلَّا الْمُودَّةَ فِي الْقُرُنِي ۚ وَمَنْ يَقْتَرِفُ حَسَنَةً تَزِدُ لَهُ فِيُهَا حُسُنًا اللَّهِ عَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ آمُرِيقُولُونَ افْتَرَاي عَلَى اللَّهِ كَنِهًا ۚ فَإِنْ يَتِيَا اللَّهُ يَخْتِمُ عِلَى قَلْيكَ ۗ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ عَى بِكِلِمْتِه ۚ إِنَّهُ عَلِيْمٌ َ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۗ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التُواْبَةَ عَنْ عِبَادِم وَ يَعْفُوْا عَنِ السِّيّانِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ﴿ يَسْتَجَيِّبُ الْكَرِينَ أَمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِطَةِ وَيَزِيْلُ أَمْمُ مِّنُ فَضْلِهُ وَالْكُفِرُوْنَ لَهُمْءَنَاكِ شَدِيْنُ ۞ وَلَوْيَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِمَادِهِ لَبُغُوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ تُنْيَزِّلُ بِقَدَرِ مَا لِيَثَاءُ ۚ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَيِيْرٌ بَصِيْرٌ ﴿ وَهُوالَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعَيْ مَاقَنَطُواْ وَيَنْشُرُ جُمَتَهُ °وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِينُ ®وَمِنْ الْيَتِهِ خَلْقُ التَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ نَرْيَعُ وَمَابِكَ فِيهِمَامِنْ دَآبَةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَتَأَمُّو قَلِ يُرُّ وَمَآ اَصَابَكُمْ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فَبَمَا كُسُبَتُ اَيْدِ نَكُمْ وَيَعُ

عَنُ كَثِيْرِهُ وَمَا آنَ تُمْرِبِنُعُجِزِيْنَ فِي الْأَرْضِ ۖ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللهِ مِنْ وَلِيّ وَلَا نَصِيْدٍ ® وَمِنْ أَيْنِهِ الْجَوَالِ فِي الْبُحْهِ كَالْآعُلَامِ أَنْ يَشَأْيُنُكِنِ الرِّيْحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِمَ عَلَى ظَهْرِهِ ﴿ نَّ فِي ذَٰذِكَ لَا يَتِ لِكُلِّ صَبَّارِشَكُوْرِ ﴿ أَوْيُونِقُهُنَّ بَمَا كُسُبُوْا وَ يَعُفُ عَنْ كَثِيْرِ ﴾ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي أَيْتِنَا مَا لَهُمْ مِّنْ بِيُصِ۞ فَهَآ أَوْتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُتَاءُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَاعِنْدُ اللهِ خَيْرٌ وَ أَبْغَى لِلَّذِينَ امْنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكَّلُونَ ﴿ وَ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كُبَّ رِ الْإِنْيِهِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْهُ غْفِرُوْنَ ﴿ وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَتِهِمْ وَآقَامُواالصَّلُوةَ ۗ وَ <u>مُرْهُم شُورى بِينَهُم وَمِهَارِزَقُنَاهُمْ نُنْفِقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا ۖ</u> ڝۜٵڹۿ۠؞ؙۯٳڶڹۼٛؽٛۿؙۄٛڲٮ۬ٛؾؘڝؚۯۅٛڹ؈ۅؘۘۘۘۘۼڒۧٷٛٳڛؘؾؚٷڐ۫ڝؾؚ۫ٷڐؙڡؚٞؿ۬ڷؙؙؙڮٚ نَكُنُ عَفَا وَاصْلَتِ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُعِبُّ الطُّلِمِينَ ﴿ وَلَكُن انْتُصَرِّبَغِي ظُلِمُهِ فَأُولَبِكَ مَاعَلَيْهِمُ مِّنْ سَبِيْلِ®ُ إِلَّهُ لسَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يُظْلِمُونَ التَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْهِ

الْحُقِّ أُولِيْكَ لَهُمُّءَ عَنَاكَ الِيُمُ ﴿ وَلَكُنُ صَبِّرُوَ عَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَكَ عَنْ اللهُ عَلَا عَالِمُ عَلَمُ عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَا عَالِمُ عَلَا عَالِمُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا عَالِمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَا عَلَا عَالِمُ عَا عَلَا عَاللّهُ عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَا ع

نٍ حَفِيٌّ وَقَالَ الَّذِينَ الْمُنْوَالِتَ الْخَسِرِيْنَ الْكَرْيُنَ خَو هِمْ يَوْمُ الْقِيلِكَةِ ۗ أَلَا إِنَّ الظِّلِمُنَ فِي عَنَ ابِ مُّقِيِّهِ وَهَا كَانَ لَهُمْ مِّنَ ٱوْلِيَآءً يَنْضُرُونَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللَّهِ وَمَنْ يَنْضُ اللهُ فَمَالَهُ مِنْ سَبِيْلِ ﴿ اِسْتَجِيْبُوالِرَبِكُمْ رَمِّنَ قَبْلِ أَنْ يَأْلِّي يُومُ ؖ؞ٚڡۜۯڐٙڵ؋ڝؘٵٮڷؗۼٵڵڰؙٛڡٛڕڞؙؚڡۜڶۼٳؾۜۅٛ۬ڡؘؠؚڹۣۊۜڡٵؘڷڰٛۄ۫ڞؚڽۛٵۘؽؠٝڕ<u>ؚ</u> فَإِنْ أَعْرَضُوا فَهَا آرُسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ﴿إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبُ وَإِنَّآ إِذًا آذَقُنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۚ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّ اقَكَ مَتْ اَيْنُ يُهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ ﴿ يِلَّهِ مُلُكُ السَّمُوا رُضِ يُخْلُقُ مَا النَّا أَوْ لَهُ فِي لِينَ لَيْنَا أَوْلِيكُ لِينَ لَيْنَا وَإِنَا ثَأَوْلِيكُ لِينَ لَيْهُ نُكُوُرِ۞ٓ أَوْ يُزُوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وٓ إِنَاتًا ۚ وَيَجْعُلُ مَنْ تَشَآءُ عَقِيبًا ) رَسُولًا فَيُوْرِي بِإِذْنِهِ مَايِنَاءِ ﴿ إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيمٍ ﴿ ۞ وَكَنَالِكَ أَوْحَيْنَا الِيُكَ رُوْحًا مِّنْ آمُرِنَا مَا كُنْتَ تَكَارِي مَاالْكِتُبُ وَلَا الْإِيْمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوْرًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَتَأَءٌ مِنْ عِبَادِنَا إِنَّكَ لَتَهُبِينَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيْدِ ﴿ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي التكموت وَمَأْ فِي الْأَرْضِ \* الآلِكَ اللهِ تَصِيْرُ الْأُمُورُۗ

الْمُدِينِ ۚ إِنَّاجِعَلْنَهُ قُرُوا نَّاعَرُ بِيَّالْعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ لَى بِنَالَعُلِقُ كَكِيْرُ ۞ اَفَنَضُرِكِ عَنْكُمُ النَّالُوكَ ٲڞؙؠڔڣؽڹ۞ۘۅؙۘڲؙۿۯۮڛڵڹٵڡ۪ڹ؆ٛڹؾ؋ؽٳڵٲڗؖڸؽڹ۞ ٳٙؾؠؙؠؗٛؠؙڝؚۨڽؙؾ۫ۑؚؾٳڷۯػٳٮؙٷ۬ٳۑ؋ؠؘٮ۫ؾؠؙۯؚٷٛؽ<sup>۞</sup>ۏؘڵۿڶڴڬٵۜٲۺؘڰۛڡؚؠ۬ٚؗٲ شًاوَّمَضٰي مَثَلُ الْأَوَّلِيْنَ⊙وَلَيْنُ سَأَلْتُكُمْ مِّنُ خَلَقَ التَّمَاوِتِ ﴾ وَضَى لَنَقُوْلُونَ خَلَقَهُونَ الْعَرْيُزُ الْعَلِيْهِ ۞ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْوَرْضَ هُنَّا وَجَعَلَ لَكُمْ فِنْهَا سُبُلًا لَعَكَكُمُ تَهْتُكُونَ ۚ وَالَّذِي نَزَّلَ نَ السَّمَاءِ مَا أَءً بِقَكَ إِذْ فَأَنْتُرُنَا بِهِ بِلْكَةً تَنْتُأُ كَذَٰ لِكَ تُخْرَجُونَ ۞ الَّذِي خَلَقَ الْاَزُواجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُوْ مِّنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعُامِ مَا <u></u>ۇْنْ﴿لِتَسْتَوْاعَلِى ظُهُوْدِ ۽ نُمُّرَتُنْ كُرُّوُ انِعْمَةَ رَبِّكُمْ [دَااسْتَوَيْثُمُّ يُهِ وَتَقُوْلُوا شُبُعِنَ الَّذِي سَخَّرَ لِنَاهَٰذَا وَمَا كُتَّالَهُ مُقُرِنِينَ َالْي رَتِنَالَكُنْقِلْهُ نَ@وَحَعَلُوْالَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزُوَّا أَتَّالُا ڲڡؙٛۅٛٷڟؙۑڹؙؽؙ<u>۞۫ٳۄٳؾۜۘۼؘڹؘۄؾٳۼٛڷؿؙۘڹڹؾۊۜٳؘڞڣٮػؗۄؙۑٳڵڹڹ</u> ابْشِّرَاَحُنُ هُمُ بِمَاضَرَبَ لِلرِّحْلِنِ مَثَلًا ظُلَّ وَجُ ظِيْمُ۞ٱوَّمَنُ يُّنَشَّؤُا فِي الْجِلْيَةِ وَهُو فِي الْخِصَامِ غَيْرُمُبِ

- 18

وَجَعَلُوا الْمَلَيِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبْدُ الرَّحْمِنِ إِنَاثًا ۗ الشَّهِدُ وَاخَلْقَهُ ۗ سَتُكْتِكُ نَهُادَتُهُمُ وَيُسْكُونَ ۞ وَقَالُوا لَوْ شَأَءِ الرَّحْمِي مَاعَيْكُ نَهُ مَالَهُمْ بِنَالِكَ مِنْ عِلْمَ إِنْ هُمْ إِلَّا يَغْرُصُونَ ﴿ أَمُ اتَّيْنَهُمْ كِتُبًّا مِّنَ قَبْلِهِ فَهُمْ رِيهِ مُسْتَنْسِكُونَ @بَلْ قَالُوْ َ إِنَّا وَجُدُنَا أَبِاءَ نَاعَلَى أَتَّةٍ وَإِنَّاعَكَى أَثْرِهِمُ مُّهُنَّكُ وُنَ ﴿ وَكُنْ لِكَ مَاۤ ٱرْسَلْنَا مِنُ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ صِّنَ تَنِيْرِ إِلَّا قَالَ مُثْرَفُوْهَآ لِإِنَّا وَجَدُنَاۤ ابْآءَنَاعَلَىۤ الْمَّةِ وَ إِنَّا عَلَى اللَّهِ مُرَّفُقُتَكُونَ® قُلَ اَوَلُوْجِئُتُكُمُ بِأَهُـٰ لَى مِتَّا وَجَلْ تُثْمُرُ عَلَيْهُ وَالْأَوْلُورُ قَالُوْٓ إِنَّا بِهِلَّا أُرْسِلُتُمُرْيِهِ كُفِي ْوَنَ®قَالْمُقَتْنَا · إِنَّا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ كَانَ عَاقِيةُ الْمُكَدِّبِينَ۞وَ إِذْ قَالَ إِبْرِهِيْمُ لِرَبْيِهِ وَقُوْمِهَ إِنَّنِيْ بَرَاءٌ مِّمَّانَعُبُدُونَ ۞ إِلَّا الَّذِيْ فَطَرَنِيْ فَإِنَّهُ سَيَهُدِيْن@وَجَعَلَهَا كُلِمَةً 'بَاقِيةً فِي عَقِيهِ لَعَلَّهُ مُرْرِجِعُون @ بِلْ مَتَّعْتُ هُوُّلًا وَإِنَّاءَهُ مُرْحَتَّى جَاءَهُ وَالْحَقِّ وَرَسُولٌ مِّينَ فَعَ وَلَمُّاجَأَءُهُمُ الْحَقُّ قَالُوُاهِ فَالْسِعْرُ وَ إِنَّابِهِ لِفِرُونِ®وَقَالُوَالُولَا هٰؽؘاالۡقُرُٰانُ عَلٰى رَجُٰلِ مِّنَ الْقَرَٰيُتَيُنِ عَظِيْمِ ۖ ٱهُمُۥ يَقُنِّمُونَ ۖ بِكُ مُنْعِنُ فَسَمُنَا بِينِهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيْوِةِ اللَّهُ نِيَاوِرُفَعِينَ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجْتٍ لِيَكِنِّ نَابِعُضُهُمْ بِعَضًا *سُغْرِيًّا وْرَحْمَتُ رَبِكَ* مِّتَا يَجْمُعُونَ⊕وَلُوْلَا أَنْ تَيَكُوْنَ التَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لِجَعَلْنَا لِمَنْ

يَكُفُرُ بِالرَّحْمِنِ لِبُيُوْتِهِمْ سُقُفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَمَعَالِمَ عَلِيْهَا يُظْهُرُوْرَ رِلِهُ يُرْمِمُ أَبُوابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكِؤُن ﴿ وَنُخْرُفًا ۚ وَإِنْ كُلُّ ذَٰلِكَ ۚ مَتَاءُ الْحَيْوِةِ الثُّنْيَأْ وَالْإِخِرَةُ عِنْكَ رَبِّكَ لِـ مَنْ ذِكْرِالرِّحْلِنِ نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطِنَا فَهُوْ لَهُ قَرِيْنٌ ⊕وَ إِتَّهُ مُ صُّلُّوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيبِلِ وَيَعْسَبُوْنَ اَنَّهُ مُثَّهُ تَنُوْنَ۞ حَتَّىٰ إِذَا جَآءَنَا قَالَ لِلَيْتَ بَيْنِيُ وَبَيْنِكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِيْنُ⊙ وَكَنْ تَيْنُفُعَكُمُ الْمُؤْمِ إِذْظُلَهُ تُثُمُّ اتَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُثْتَرِكُوْنَ ۞افَأَنْتَ شُيْعُ الصُّمَّ [َوْتَهُنِي الْعُنْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلْلِ مُّبِيْنِ ©فَأَمَّا هَبِنَ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ قُنْتُومُونَ ١٥ وُنُرِيتَكَ الَّذِي وَعَنْهُمْ فَإِنَّا عَلِيْهِمْ نَقْتَكِ دُوْنَ<sup>©</sup> فَاسْتَمْسِكْ بِالْكِنِيُّ أُوْرِي النَّكُ ْ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمُ وَ إِنَّهُ كَيْكُو ُ لِكَ وَلِقَوْمِكَ وَسُوْفَ ثُنِئُلُونَ ﴿ وَسُئِلُ مَنْ أَرْسُلُهُ نْ قَبْلِكَ مِنْ تُسُلِناً آجَعَلْنَامِنْ دُوْنِ الرِّحْمِنِ الْهَمَّ يُّعْبَدُوْ وَ لَقُكُ ٱرْسُلُنَا مُوْسِٰي بِالْبِتِنَأَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَا بِبِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ بِ الْعَلَمِينَ ۞ فَلَتَاجَآءَهُمُ بِإِيْتِنَآ إِذَا هُمُ مِّنِهُا يَضْعَكُونَ ۞ وَمَا بُرُمُ مِّنْ أَيَاتِهِ إِلَّا هِيَ ٱكْبُرُ مِنْ ٱخْتِهَا ۚ وَٱخَذُنْهُمُ بِالْعَذَابِ لَعَلَمْ مِعُونَ@ وَقَالُوْا يَا يَّهُ السِّعِرُ ادْعُ لَنَا رَبِّكَ بِمَاعِمَ فَعِنْدَ لِهِ ۚ إِنَّنَ نَ®فَلَتّا كَثَفُناْعَنُهُمُ الْعَنَاآبِ إِذَاهُمْ يَنَكُثُونَ@وَنادَى

4

اع م

نْزْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ لِقَوْمِ ٱلْكِيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهُارُ ۼۘڔؽڡڹؙتَغَتِيْ ٱفكَا تُبْصِرُونَ۞ٱمُرْٱنَاڂيُرٌ مِنْ هٰذَاالَّذِي هُوَ بِهِيْنُ هُ وَلَا يَكَادُيُهِيْنُ® فَلَوْلَا ٱلْقِي عَلَيْهِ ٱسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبِ أَوْجَاءً مَعَهُ الْمُلْلِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ۞ فَاسْتَخَتَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ ۚ إِنَّهُ مُ كَانُوْا تَوْمًا فَسِقِيْنَ@ فَلَتَّا السُّفُونَا انْتَقَيْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقُنْهُمْ اَجْمَعِنْ <sup>@</sup> فَعَمَلُنَهُ مُ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْأَخِرِينَ ﴿ وَلَتَاضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمُ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ @ وَقَالُوْ اءَ الهَتُنَا خَيْرُ الْمُهُو مَا ضَرَيْوَهُ لَكَ الْأ جَالًا بِلْهُ مُوقَوْمٌ خَصِمُونَ@إنْهُو اللَّاعَيْنُ انْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنُهُ ئَثُلَا لِبَنِيۡ إِنْهُمَا ٓ إِنِيلَ®َوَ لَوۡنَشَآ هِ كِعَلۡنَامِنَكُمُ تُمَلِّيكَةً فِي الْأَرْضِ يُخْلُفُونُ©و رَاتَه لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ فَلَاتَمْتُرُتُ بِهَا وَاتَبَعُونِ هٰذَا صِرَاطً سْتَقِيْعُ ﴿ وَلَا يَصُٰتُ تَكُمُ الشَّيْطُنُ ۚ إِنَّهَ لَكُمُ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ وَلَكَّا آءِ عِيْسِلِي بِالْبِيِّنْتِ قَالَ قَدْجِمُّتُكُوْ بِالْجِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُوُ بَعْضَ ڭنى تَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ ۚ فَاتَّقُواللهَ وَٱطِيغُونِ <sup>®</sup>اِتَّاللهُ هُوَرَتِّيْ وَرَجُّ ۏٵۼۘڽؙؙۮۄٛڰؙۿڒٳڝٙڔٳڟ۠ۺ۠ٮؾٙڡؚؽؿۜ۞ۏٳڂؾڷڡؘٳڵڮۏٳڣ<u>ڡۭؽؙؠؽ</u>ٛؠؠؙٛٷڰ

عُ إِكُ وَالَّا الْمُتَّقِيْنَ فَي يَعِيادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُوْ الْيُؤْمَرُولُ ٱنْتُمْ تَحْزَنُونَ

َنْ بْنَ طَلَمُوْا مِنْ عَنَابِ يَوْمِ الْدِيْمِ هَلْ يَنْظُرُوْنِ إِلَّا السَّاعَةَ اَنْ

تَأْتِيهُ مُرْفِعَتُهُ وَهُمُ لَا يَنْتُعُرُونَ ﴿ ٱلْأَخِلَّاءُ يُوْمِينِ بَعْضُهُمْ لِبَعْنَا

يْنَ الْمُوْا بِالْيِينَا وَ كَانُوْ الْمُسْلِمِينَ ﴿ أُدْخُلُوا الْحِنَّاةُ اَنْتُمْ وَٱزْوَاجُكُمْ ِّوْنَ⊙يْطُافُ عَلَيْهُمْ بِصِعَافِ مِّنْ ذَهَبِ وَٱلْوَابِ ۚ وَفِيْهَا هَاتَشَٰهُ فُسُ وتَكُنُّ الْأَعْبُنُّ وَانْتُمُ فِيهَا خِلِدُونَ ۞ وَتِلْكَ الْجِنَّةُ الَّبِّيُّ ثِتُمُوْهَا بِمِأَكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ لَكُمْ فِيهَا فَإِلَهَ لَتُ كِثُرُةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ۗ نَّجُرِ مِنْ فِي عَنَّالٍ جَهَنَّمَ خَلِكُونَ ﴿ لَا يُفْتُرُ عَنْهُمُ وَهُمُ وَيُ لِنُوْنَ ۞َوَمَاظَكُمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوْ اهُمُوالظِّلِينِينَ ۞ وَ نَادُوْا لِيلْكُ نْضِ عَلَيْنَارُتُكُ قَالَ إِنَّكُمُ لِمَا يُثُونَ ۞ لَقَدُ جِئْنَكُمُ بِالْحَقِّ وَالَّهِ يُّهُ لِلْحَقِّ كِرْهُونَ ۞ إَمْرَائِرِمُواْ إِنْرًا فَأَنَّامُهُرْمُونَ ۞ آَمْرِيحُسُ نَسْمُعُ بِيرَّهُمُ وَبَعُولُهُمْ لِلْ وَرُسُلُنَا لَكَيْمٍ بِكُنْبُونَ ۞ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْلِنِ وَلَكُ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَلِينِينَ ﴿ سُبُعِنَ رَبِّ السَّكُوٰتِ ا ِرُضِ رَبِ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ فَذَرْهُمْ يَنُوْضُوا وَيَلْعَبُوُا حَتَّى يُلْقُوُا وَمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ©وَهُو الَّذِي فِي السَّمَآءِ اللَّهُ وَفِي الْأَرْضِ الْهُ ۗ وَ هُوَالْحَكِيْدُ الْعَكِيْدُ الْعَلِيْهُ ﴿ وَتَبْرِكَ الَّذِي لِمَا فُلْكُ التَّمَانِ وَالْأَرْضِ وَمَا سُنَهُمْ وَعِنْكَ هُ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَ الْكَهِ تُرْجِعُونَ ۞ وَلا يَمْاكُ الْأَنْنَ كَنْ عُ نُ دُوْنِهِ النَّهُ فَاعَدُ الْأَمَنُ شَهِ لَ بِالْعَقِّ وَهُمْرِيعُ لَمُوْنَ ۗ وَلَيْنَ مَ ؞ڂڵؘڡٞؠٛ؞ٝڵؽۊٛٷڵڹ اللهٛٷٲؽ۬ؽٷؘڰٷڹ<u>۞ۅٙؿڵ؋ٮڒٮؚٳڹۿٷؙڒڐۊؙٷؙ</u> لَا يُوْمِنُوْنَ۞ فَاصْفَحْءَنَٰهُمْ وَقُلْسَلَمْ فَسُوْفَ يَعْلَمُوْنَ<sup>۞</sup>

د رخم ا نظار رام

يُونَ الْأَكِي رَبِيلِتُ وَهِي لِنِنْ عَرَّى مُنْ الْأَوْلُ لِلْمُ لُكُونَ عَلَيْ حِرِ اللهِ الرَّحْبُ بِنِ الرَّحِبُ يُمِرُ مِّعُ الْحَمْرُ وَالْكِتْبِ الْمِبْيُنِ فَ إِنَّا اَنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ تُلْزَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ۞فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ ٱمْرِحَكِيْدِ۞ٱمْرًامِّنْ عِنْدِنَا ۗ إِنَّاكُتَ مُرْسِلِينَ ﴿ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكُ أَنَّهُ هُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ رَبِّ السَّمُوتِ وَ ٱلْأَرْضِ وَمَا بِينَهُمَا ۚ إِنْ كُنْتُهُ مُّوْقِينِينَ ۚ لَا إِلَٰهُ إِلَّا هُو يُغِي وَيُوبِيتُ رَبُّكُهُ وَرِبُ إِبَاءِكُمُ الْأَوَلِيْنَ۞ بَلْهُمُ فِي شَكِيّ يَلْعَبُونَ۞ فَارْتَقِبْ يَوْمَ وَأَقِى التَّمَاعِ بِلُحَانِ مُّبِينِ ۚ يَغْشَى النَّاسُ ۚ هٰذَا عَذَابٌ ٱلِيْعُ ۞ رَبِّيَا ٱكْشِفْ عَنَّاالْعَكَابَ إِنَّامُؤُمِنُونَ⊕ٱنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدُ جَآءِهُمُ رُسُوْلٌ مُّبِينٌ ﴿ ثُمِّرَتُولُوا عَنْهُ وَقَالُوْامُعَلَّمٌ تَجْنُونٌ ﴿ إِنَّا كَامِتْفُو الْعَنَابِ قَلِيْلًا إِنَّاكُهُ عَالِمُ وْنَ۞ يَوْمُ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى ۚ إِيَّامُنْتَقِبُونَ ﴿ وَلَقَنَ فَتَتَاقَيْلُهُمْ قِوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءً هُمْ رَسُوْلُ كَرْيُمُ ۞ أَنْ ٱذُّوۡ اللَّهِ عِبَادَ اللَّهِ ۚ إِنِّي لَكُمْ رَسُوْكُ ٱمِيْنُ ۞ وٓ ٱنۡ لَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهْ إِنَّ الِّيكُمْ سِمُلْطِن مُّبِينِ ﴿ وَإِنِّي عُذُتُ بِرَبِّي وَرَتِّكُمُ إِنَّ يُجْبُونِ۞َ دَانِ لَكُمْ تُوْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ®فَدَعَارَيَّكَ أَنَّ هَوُّالَإِ قَوْمٌ عُجُومُونَ ﴿ فَانْمُرْبِعِيَادِيْ لَيْلًا إِنَّكُومٌ لَيَجُونَ ﴿ وَاتَّرُاكِ الْبَحْرُ وًا أِنَّهُ مُجُنُنٌ مُّغَرَقُونَ ۞كَمُ تَرَكُوْ امِنْ جَنْتِ وَعُبُونِ ۞قَوْزُدُوْءٍ

ؖڗؘۜڡڡؘۜٳؘۄؚڲڔۣؽؠۄۣ<sup>ۣؗ</sup>ۊۘٮؙۼؠٛڐٟػٲڹٛٵڣؽۿٲڣڮؚۿؽؽ۞ػڶڸڰۨۊۘٲۏۯؿ۬ؠٚٵۊؘۄؙٲٲۼ*ؚۯ* فَهُا بَكَتْ عَلَيْهُمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوْ الْمُنْظِرِيْنَ ۞ وَلَقَدُ بَعِيْدٍ: بَنْيَ إِسْرَآءِيْلَ مِنَ الْعَكْنَابِ الْمُهْمَيْنِ۞ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًّا مِّنَ النَّسْيُرِفِيْنَ @وَلَقَدِ اخْتَرْنَهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى الْعَلَمِيْنَ ®وَأَتَيْنَهُ مِّنَ الْأَبْتِ مَافِيلُهِ بِلَّوْ المُّبِينُ ﴿ إِنَّ هَؤُكُمْ إِلَّا لِيَقُولُونَ ۚ إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُوْلِي وَمَا مَغُنُّ بِمُنْشَرِيْنَ۞فَأَتُوْاْ بِالْإِبْالِيْنَ كُنْتُهُ ڝ۬ڔۊؚؽڹ۞ٲۿؙڝؙۼؗؽڒٵؘۿؙ قَوۡمُرَّتُبَعِ ٚۊؘاڷؙڮ۫ؠؽؘڝٝؿڹڵؚۿڎؚۧٵۿڵڴڶ<sup>۠</sup>ڰؠؗٝٳٚ؆ؖۿ۠ كَانْوْا مُجْرِمِيْن@وَمَاخَكَقْنَاالسَّمُوتِ وَالْأَرْضُ وَمَابِيْنَهُمَالِعِينِينَ ۞هَ خَلَقْنَهُمَا ۚ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ ٱكْثَرُهُ ۚ وَلِا يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّ يَوْمُ الْفَصْلِ ڹڠٵؾؙ*ۿؙڡٛؗ؞ٳٛڿٛؠۼ*ؽڹ۞۫ۑؘۅٛڡۯڵۑؙۼ۬ڹؽڡۏؚڲ۫ۼڽٛڡٞۏڲۺؿٵٷڒۿؙڂ يُنْصُرُونَ ﴾ إِلَّا مَنْ تَحِمَ إِللَّهُ ۚ إِنَّهُ هُو الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۚ إِنَّ شَعِرَتُ لزَّقُّوْمِرْ ۖ طَعَامُر الْأَثِيْمِ ۚ كَالْمُ لِلَّ يَغِيلُ فِي الْبُطُونِ ۞ كَعَلِّي حَبِيْمِ۞خُذُوهُ فَاعْتِلُوْهُ إِلَى سَوَاءِ الْبَحِيْدِيُّ ثُمُّرُصُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ نْعَذَابِالْخِينِيمِ ۗ ذُقُ ۚ إِنَّكَ ٱنْتَ الْعَزِيْزُ الْكُرِيْمُ ۞ إِنَّ هِٰذَامَ تُمْرِيهِ تَنْتَرُوْنَ@إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامِ اَمِيْنِ هِي فِي جَنْتِ وَ

فَيَنْغُوْنَ فِيْهَا بِكُلِّ فَأَلَهُ قِ أَمِنْيُنَ فَ لِأَ

عُ الهُمْءَ عَذَابٌ مِّنْ تِجْزِ اَلِيْمُ أَلَمُهُ الَّذِي سَعَرَلَكُمُ الْبَحْرَ لِنَجْرِي

الْفُلْكُ فِيْهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوْامِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ۚ وَسَخَرَكُمُ مُ

عَافِ التَّمَاوِتِ وَمَافِ الْأَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْ فُرانَ فِي ذٰلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ تَيَعَلَّكُوْرُ وَ قُلُ لِّلْأُذِيْنَ أَمَنُوْ ايَغْفِرُوا لِلْأَنِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لَيُغِزِي قَوْمًا بِم كَانُوْ أَيْكُسُوْنَ ﴿ مَنْ عَمِلُ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَهُ أَنَّهُ لَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ @ وَلَقُكُ أَتَيْنَأَ بَنِيْ إِنْسُرَاءِيْلَ ٱلْكِتَابِ وَٱلْحُكُمُ لنُبُوَّةٌ وَرَزَقُنَاهُمُ مِنَ الطَّيِّبِتِ وَفَضَّلَنَاهُمُ عَلَى الْعَلِمِينَ۞ وَاتَّيْنَاهُ يَيْنَتٍ مِّنَ الْأَمْرِ ۚ فَهَا اخْتَكَفُو ٓ اللَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآ ۖ هُمُ الْعِلْمُ لِكُفْيًّ ؠڹٛۿؙؙڡٛۯ۫ٳڷؘۯؾۘڮؽڤۻؽؘؠؽ۫ؠؙؗٛٛؠؙٛۄؙۯۑؙۄۧٵڷڣٙؠؠڗڣؽؙٵػٵڹٛٷٳڣؠؗڮڠٛؾڵڡؙٚۏ<sup>ڽ</sup> تُمَّيَّعَلُنْكَ عَلَىٰ شَرِيْعَ لَوَصِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبَعْهَ أُولَا تَتَبَعْ أَهُوَا ءَالَّذِينَ لَا لَمُونَ®ِ إِنَّهُ مُلَنَّ يُغِنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وُإِنَّ الظَّلِمِينَ بَعْضُهُ وَلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينِ۞ هٰذَا بِصَأَيْرُ لِلتَّاسِ وَهُنَّى وَ يُمْةُ لِقُوْمِرْتُوفِوْنُ<sup>©</sup> أَمْرُحَسِبُ الْكِذِينَ اجْتَرُحُواالسِّيَاتِ أَنْ تَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ النُّواوَعِلُوالصَّلِعَتِ سُوآءً تَعْيَاهُمْ وَمَمَا يُهُمْ سَاءَ مَا يَعْكُونَ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَا وِبِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُعْزِي كُلُّ نَفْسٍ بَمَا كُسَبَتُ وَهُ ِ لَا يُظْلَمُونُ @ أَفْرُءِيتُ مَنِ اتَّخَذَ الْهَهُ هَوْمُهُ وَأَصَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمُ عَلْسُغِم وَقُلْم مُوجَعَلُ عَلْي بُصِرِ ۚ غِشْوَةً ۚ فَنَنْ تَهُنِ يُدِمِنْ بَعُنِ اللَّهُ ٱفَلَا تَنُكَّرُوْنَ ﴿ وَقَالُوْا مَا هِيَ إِلَا حَيَاتُنَا الدُّنْيَانَنُوْتُ وَغَيْبًا وَمَا يُهْلِكُمُ لِّاللَّهُوُّ وَكَالَهُمُ بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِرْانُ هُمْ إِلَا يَظُنُّونَ ﴿ وَإِذَا تُسْتُلُّ

-1-

2000

عَلِيْهِمُ إِيْنَكَابِينَتِ مَّا كَانَ مُجَّتَكُهُمُ إِلَّا ٱنْ قَالُوااتُتُوا بِأَكَالِنَا آنَ كُنْ تُهُ مِ وَيْنَ۞ قُلِ اللَّهُ يُعْيِينُكُمْ ثُمَّ يُعِينُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيلِيَةِ لِارْبِيَ فِيهِ وَلَانَ ٱكْثَرَالِتَاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَيُومُ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومَيِنِ يَغْسَرُ الْمُبْطِلُونَ وَتَزِي كُلَّ أُمَّةً وَجَاثِيَةً " كُلُّ أُمَّةٍ تُنْ عَي إِلَّ كِتْبِهَا ۚ ٱلْيَوْمَ تُجْزُوْنَ مَا كُنْتُهُ تَعْمَلُوْنَ ﴿ هَٰنَ الِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمُ بِالْعَقِّ لِآيَاكُتَا مُتَنْسِيرُ مَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ الْمَنُوْ اوَعَمِلُوا الصَّلِطَتِ فَيُلُخِلُهُمُ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَالْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ﴿ وَامَّا الَّذِيْنَ كَفُرُوْ آ اَفَكُوْ يَكُنُ البِّي تُتُلِّي عَلَيْكُوْ فَاسْتَكْ بُرْتُوْ وَكُنْ تُوْ قَوْمًا غِرِمِيْنَ @ وَإِذَا قِيْلَ إِنَّ وَعْنَ اللهِ حَقَّ وَالسَّاعَةُ لَا رَبِيَ فِيْهَ قُلْتُمْ قَانَكُ رِي مَاالسَّاعَةُ ۚ إِنْ تَنْظُنُّ إِلَّاظَنَّا وَّمَا نَعْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ۗ وَيَكُ الْهُمْ سَيّاكُ مَاعَمِكُوا وَحَاقَ بِهِمْ قَاكَانُوا بِ يَسْتَهْزِءُونَ ⊕وَ قِيْلَ الْيُؤْمِرَنَنْسُكُمْ ٱلْمَانَسِيْتُمْ لِقَاءَ يُوْمِكُمْ هِٰذَا وَمَأْوْكُمُ النَّادُ وَ مَالَكُمُزهِن تَنْصِرِيْنَ@ذَٰلِكُمْ بِأَتَكُمُ التَّخَانُ تُمْ الْيِتِ اللهِ هُزُوًا وَعَرَّتُ الْحَلُوةُ الدُّيْنَا ۚ فَالْمُؤْمُ لَا يُخْرَحُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ۞ فَأ كَمْكُ رَبِّ السَّلُوتِ وَرَبِ الْأَرْضِ رَبِ الْعُلَمِينَ @وَلَهُ الْكِنْرِيَ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَالْعَزِيْزُ الْعَكِيْمُ ﴿

رالع

منزان

عُ لُمْ إِنَّ اللَّهُ لَا يَهُمِ مِي الْقُوْمُ الظَّلِينُ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كُفُرُ وَاللَّذِينَ فَ امَنُوْ الْوُ كَانَ خَبْرًا مَّا سَبَقُوْنَا اللَّهِ وَإِذْ لَمْ يَهُتَدُوْابِهِ فَسَيَقُوْلُوْنَ هٰنَ آاِفْكُ قَنِ نِيْرُ ﴿ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَبُ مُوْسَى إِمَا مَا وَرَحْمَةً وَهُنَا تَٰبُّ مُصَرِّقُ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْ نِرَالَٰنِيْنَ ظَلَمُوْا ﴿ وَلِمُشَارِى يُحْسِينينَ ۚ إِنَّ الَّذِينِينَ قَالُوْا رَبُّنِا اللَّهُ ثُمُّ السَّقَامُوٰ افَلَاحُوْثُ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَعُزَّنُونَ ٥ أُولَيْكَ أَصْعِبُ الْجِنَّاقِ خِلِدِينَ فِيهُا \* جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُونَ@وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِكَثِيهِ إِحْسَنًا ۖ حَمِلَتُهُ أُمُّهُ أَكُرُهُا وَوَضَعَتْهُ كُرُهَا وَحَمَلُهُ وَفِصلُهُ ثَلَاثُونَ شَهُّرٌ حَتَّى إِذَا يَلَغُ اَشُكَّ ا وَبَلَغَ ارْبِعِينَ سَنَاةً ` قَالَ رَبِ أَوْزِعْنِيْ اَنُ اَشْكُرُ نِعْبَتَكَ الَّبَيْ اَنْعُبْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيُّ وَ أَنْ أَعْبَلُ صَالِكًا تَرْضُهُ وَٱصْلِحُ لِيُ فِي ذُرِّيَّتِي ۚ إِنِّي ثُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي لِينِينَ @أُولَيِكَ الَّذِينَ نَتَقَتُكُ عَنَّهُمُ آحُسَرَ، مَاعَم عَنْ سَيّالَتِهُمْ فِي ٱصْلِبِ الْجَنَّاةِ \* وَعُكَ الصِّدُقِ الَّذِي ﴾ نَوْا يُوْعَدُون ۞ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أَفِّ لَّكُمْ ۖ أَتَعِمَا بِنِكُمْ خَلَتِ الْقُرُوْنُ مِنْ قَبْلِيْ ۚ وَهُمَا يَسُنَغِيْنِ اللَّهِ وَلَلْكَ ْمِنْ ۚ إِنَّ وَعُكَ اللَّهِ حَقُّ ۖ فَيَقُوْلُ مَا هَٰذَاۤ الْآ ٱسْاطِئْرُ الْأَوَّلِنْنَ<sup>ِ</sup> لِيَّكَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي ٱمْرِمَوَى حَلَتْ مِنْ قَبْهِ

بع ب

مِّنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَأَنُوْا خَسِرِيْنَ @وَلِكُلِّ دَرَجْتُ مِتَاعَدِ وَلِيُوفِيهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمُ لِأَيْظُلُمُونَ ﴿ وَيُومُرِيعُوضُ الَّذِينَ كُفُرُو عَلَى التَّارِ الْمُهَنِّتُهُ طَيِّبِكُمْ فِي حَمَاتِكُمُ الثُّنْمَا وَاسْتُمْتُكُنُّهُ بِهَا ۖ فَالْكُ نُغُزُوْنَ عَذَابَ النَّهُوْنِ بِمَا كُنْنَعُوْ تَسْتَكُمْ بِرُوْنَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِالْعُوْ وَبِمَا كُنْتُمُ تَفْسُقُوْنَ۞واذُكُرْ آخَاعَادٍ ۚ إِذْ ٱنْنَارِقُومَهُ بِالْآخِقَافِ وَقَنُ خَلَتِ النَّنُّ وُمِنَ بَيْنِ بِينَ <u>بَيْنَ بَيْنَ بَيْنَ بَيْنَ مِنْ خَلْفِهِ ٱلْآتَعُبُ وَال</u>َّاللَّهُ نِّنَ آخَانُ عَلَيْكُمْ عَنَ ابَ يَوْمِ عَظِيْمِ ۞ قَالُوُ ٱلْجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنَ لهَتِنَا ۚ فَأَتِنَا عَاٰتُعِدُ مَا ٓ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصِّدِقِينَ ۞ قَالَ إِنَّهَا الْعِلْمُ عِنْكَ اللَّهِ وَأُبِيِّكُمُ مُ مَا أَرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِيْنَي ٱللَّهُ وَفُواً اجْهَلُونَ ۞ فَلَتَا رَاوُهُ عَارِضًا مُّسْتَقُبِلَ أَوْدِيتِهِ مِرْ قَالُواْ هَذَا عَارِضٌ مُبْطِرُنَا كِلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمُ يِهِ لِرِيْحٌ فِيهَا عَنَ ابٌ ٱلِيْرُ ﴿ ثُلُ إِنَّ مُرَكِّلٌ ثَنَّى ۗ رَبِّهَا فَأَصْبَحُواْ لَا يُرْى إِلَّا مَسْكِنْهُمُ وْكُذْلِكَ نَجْزِى الْقَوْمُ جُرِمِيْنَ@ وَلَقَلُ مُكُنَّهُمُ فِيْمَا إِنْ مُكَّتَكُمُ فِيْءٍ وَجَعَلْنَا لَهُـُمُ وَّابْصَارًا وَّافِيْ لَوُّ فِي آغَنِّي عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلاَّ اَيْصَارُهُمْ وَلاَّ مِّنَ شَيْءً إِذْ كَانُوا يَحْدُرُونَ بِالْبِي اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمُ مَّا كَانُوا زِءُوْنَ ۞ وَلَقَدُ ٱهْكَكُنْا مَاحَوْلَكُمْ صِّنَ الْقُرٰى وَصَرَّوْنَهُ ®فَلُوْلَا نُصَرِّهُمُ الَّذِينَ اتَّخِذُوْامِنُ دُوْن

المح الم

1/LUAS

اللهِ قُرْيَانًا الِهَةُ مِلْ ضَلَّوْاعَنْهُمْ وَذٰلِكَ إِنْكُهُمُ وَمَاكَانُوْا وَإِذْ صَرَفَنَا ٓ النِّكَ نَفَرًّا مِّنَ الْجِينَ يَسْتَجَعُونَ الْقُرْأَنَّ فَلَيَّا حَضَرُونُكُمّ نُصِتُواْ فَكَتَاقَضِي وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُّنْنِ دِيْنَ ﴿ قَالُوا يَقُومُنَّ سَمِعْنَا كِتَابًا أَنْزِلَ مِنْ بَعْنِي مُوْلِي مُصَدِّقًا إِلَمَا بَيْنَ يَكَ يُهِ يِهُنِ كَ الْحَقِّ وَ إِلَىٰ طَرِيْقِ مُّسْتَقِيْدِ® لِقَوْمَنْأَ أَجِيْبُوْا دَاعِيَ اللَّهِ وَ به يَغُفِيْ لَكُمْ مِّنُ ذُنُوْ كُمْ وَيُعِزِكُمْ مِّنُ عَنَابِ ٱلِيْمِ ۞ وَمَنْ يُجِبُ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُغِيزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُوْنِ ﴾ اَوُلِيَآءِ° اُولِيِكَ فِيُ صَلْلِ مُبِينِ۞ اَوَلَمُ بِكُوااَنَّ اللهَ الَّذِي َحَلَّةُ لتَكُمُوٰتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعِي بِعَلْقِهِنَ بِقِلْ رِعَلْ أَنْ يُمْخِيُ الْمُوْ لَيْ بَكَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ وَيُوْمَرُيُعُرَضُ الَّذِينَ كُفَّ ۗ وْاعَلَى لتَّالِهِ ٱلنِّسَ هٰنَا بِالْحُقِّ عَالُوا بِلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُ وَقُواالْعُـ نَابَ اَكُنْتُمُ تَكُفُرُونَ @ فَأَصْبِرُكُمَا صَبَرُ أُولُوا الْعَزْمِرِ مِنَ الرُّسُلِ وَلاَ <u>ڴؙۉٳۘۘۘٷٛؽڛؠؽڸٳؠڷۄٳۻ</u>

٩

مَنْ زُيِّنَ لَهُ مُونِعُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوْ الْهُوَاءُ هُمْ۞ مَثَالُ الْجَنَّةِ الْأِقُ وُعِدَ مُتَقُونَ فِيْهَا ٱنْهُرُ مِنْ قَاءِ عُبُرِاسِنَ وَٱنْهُرُ مِنْ لَكِنِ لَمُ يَتَغَيَّرُ طُعُهُ ﴿ وَ اَنْهٰرٌ مِّنْ خَبِرِ لَكَ قِ لِلشَّرِبِيْنَ ۚ وَ اَنْهٰرٌ مِنْ عَسَلِ مُصَعَّىٰ وَلَهُمُ فِيْهَا مِنْ كُلِّ التَّهْرَتِ وَمَغْفِرةٌ مِّنْ تَبِهِمْ كُنُ هُوخَالِكٌ فِي التَّارِ وَ سُقُوْا مَآءِ حَبِيمًا فَقَطَّعَ آمْعَاءُهُمْ ﴿ وَمِنْهُ مُوَلِّنُ يَسْتَرَّعُ الِيَكِ حَتَّى إِذَا خَرُجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوُالِلَّذِيْنَ أُوتُواالْعِلْمُ مَاذَا قَالَ انْفَاسَ أُولَيْكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُونِهِمْ وَالتَّبَعُوَّا اَهْوَاءَهُمْ ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدُوْ ذَاذَهُمُ هُدُّى وَاللهُمُ تَقُومُمُ @ فَهُلْ يَنْظُرُونَ اللَّالْسَاعَةَ اَنْ تَأْتِيْهُمُ بِغَيْتَةً فَقُدُجَاءَ اَشْرَاطُهَا ۚ فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكْرِيْهُمْ ۞ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَأَلِلُهُ إِلَّاللَّهُ وَاسْتَغْفِمْ لِنَ نَبُكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّكُمُ ۅؘڡڹٛۅ۬ٮڴؿٝۛٷڲؿۊؙٷٳڷڔ۬ؽڶڡٛڹٛۏٳڶۅٛڒڹٛڗؚڵؿ۩ۅٛۯڠؙؙۜٵٛٚڣؙٳۮٚٳٲڹٛۯؚڵؿڛۅٛۯڠؙؙۜٵٚڣؙٳۮٚٳٲڹؙۯؚڵؾڛۅٛۯڠؙ مُحَكَمَةٌ وَذُكِر فِيهَا الْقِتَالُ ْرَايْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ مَّرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمُغْثِينِي عَلَيْهِ مِنَ الْمُوْتِ فَأَوْلِى لَهُمْ ﴿ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُونَ ۗ فَاذَا عَزُمُ الْأَمْرُ ۚ فَكُوصَكَ قُوااللَّهَ لَكَانَ خَبُرًا لَّهُمْ ۚ فَهَـٰلُ عَسَيْتُهُ إِنْ تَوَلَّيْتُمُ أَنْ تُفْسِدُ وَإِنِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواۤ الْرُجَامَكُمُ ۞ ُولَيْكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُ مُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَاعْمَى أَيْضِارَهُمْ <u>﴿ اَفَلَا بِتَنْ يَرُوْنَ</u> الْقُرْانَ آمْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالُهَا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَكُواْ عَلَى أَدْ بَارِهِمْ

نَ بُعِي مَا تَبَيِّنَ لَهُ وَالْهُرَى الشَّيْطِي سَوِّلَ لَهُ وَ وَاصْلِي لَهُمْ ذلكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوالِلَّذِينَ كَرِهُوْ الْمَانَزُّلُ اللَّهُ سَنُطِيْعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأُمْرِةَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّا رَهُمْ هِ فَكَيْفَ إِذَا تُوقَّتُهُ مُ الْمُلِّيكَةُ يُضْرِبُونَ وُجُوهُمْ وَ ٱدْيَارُهُمُ۞ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمُ النَّبِعُوْامَا ٱسْغَطَ اللَّهَ وَكُرِهُوْا رِضُوانَهُ فَأَحْبُه عُمَالَكُ مُرْضًا مُرحسِبُ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ أَنْ لَنَ يَنْغُرِجُ اللَّهُ ضْغَانَهُمْ ۞ وَلُوَنَشَاءُ لاَرِينِكَهُمْ فِلْعَرَفَةُمْ بِسِينِهُمْ ۚ وَلَنَعْرِفَتَهُمْ وَ كُنِّ الْقُوْلِ \* وَاللَّهُ بِعَلْمُ اعْمَالُكُونِ ۞ وَكُنْبُلُونَكُوْ حَتَّى نَعْلَمُ الْجُهْدِينُ بِنَكُمْ وَالصَّيدِيْنَ وَنَبُكُوا أَخْبَارُكُمْ ®إِنَّ الَّذِيْنَ كُفُّ وُاوَصَدُّوا عَنْ <u>ؠؽڵٳٮڵڍۅؘۺؘٲٚۊؙؙۅ۠ٳٳڷڗڛؙۅٛڶڡڹٛؠۼۘۮ۪ڡٵۺۜؿۜڹۘڶۿؙڎ۫ٳڵۿؙۮؠ؇ڬٛ</u> بُضُرُوا اللَّهَ شَيْكًا وُسَبُعُبِطُ أَعْمَا لَهُمْ ۞ يَأَيُّهُ الَّذِينَ أَمَنُوٓا ٱطِيْعُو للهُ وَاطِيعُواالرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوٓا آغْمَالَكُمْ ۞ إِنَّ الَّذِينَ كُفُرُوْاوَصَ مَنُ سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّرِمَا تُوْا وَهُمْرُكُفّارٌ فَكَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴿ فَلَا يَهْنُوْ زِينَ عُوَّا إِلَى السَّالِمَةِ وَانْتُمُو الْآعْلَوْنَ ۖ وَاللَّهُ مَعَكُمُ وَلَنْ يَتَبِرَكُمْ عْمَالَكُمْ ﴿ إِنَّكِمَا الْحَيْوِةُ الدُّنْيَالَعِبٌ وَلَهُو ۚ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُواْ يُؤْتِ عُوْرُكُمْ وَ لِاسْتَكُنَّهُ آمُوالَكُمْ ۞إِنَّ يَنْتَلَكُمُوْهَا فَيُخْفِكُمْ تَبْغَلُوْا وَ نُرِجُ اَضْغَانُكُمْ ۞هَاَنْتُمْ هَوَّ لَآءٍ ثُنْ عَوْنَ لِتُنْفِقُوْ ا فِي سَبِيْلِ <u>ا</u> نِمِنْكُمْ مِنْ يَبْخِلُ وَمِنْ يَبْغِلْ فَإِنَّهَا يَبْغُلُ عَنْ نَفْسِهُ وَاللَّهُ الْغَيْرُ

٥

ينزك

أَشَعَكَتُنَا آمُوَالُنَا وَاهْلُوْنَا فَاسْتَغْفِرْلَنَا ۚ يَقُوْلُوْنَ بِٱلْسِنَتِهِمُ قَالَيْسِ فْ قُلُوْبِهِمْ قُلْ فَكُنْ تِيْبُلْكُ لَكُمْ مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ اَدَادَ بِكُمْ ضَمًّا أَوْ ڒٵۮڔؚڴۿۯ۬ڣٚۼٵ۠ڹڵڮٲؽٳۺۮؠؠٲؾڠؠڷۏٛؽڂؠؽڒؖٳ۞ۛ<u>ڹڵڟؖؽؙڎؾؙٛڎٳؖؽ</u> ئُ يَتَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّى اَهْلِيْهِ مُ اَبِكًا وَّزُيِّنَ ذَٰلِكَ فِي قُلُوْبِكُمْ وَظُنَنْ تَمْرَظُنَّ السَّوْءِ ﴿ وَكُنْ تَمْمُ قَوْمًا بُوْرًا ۞ وَ مَنْ لَهُمْ يُوْمِنُ لَيْهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا آعُنَانَ نَالِكُ فِينَ سَعِيْرًا وَيِنَّهِ مُلْكُ السَّمُوتِ وَ رُضْ يَغْفِرُلِمَنْ يَيْنَآعُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَآعُ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوْرًا حِيْمًا@سَيَقُوْلُ الْمُحُلَّقُوْنَ إِذَا انْطَكَقْتُمُ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُنُ وْهَا ذَرُوْنَا نَتَيِغَكُمْ ۚ يُرِيْدُونَ اَنْ يُبُرِّالُوْا كَلُمُ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَبِعُوْنَا كَاٰ لِكُمُ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ ۚ فَسَيَقُوْلُوْنَ بِلْ تَحْسُدُ وْنَنَا "بِلْ كَانُوالا يَفْقَهُوْنَ إِقَلِيْلًا ﴿ قُلُ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدُعَوْنَ إِلَى قَوْمِ أُولِي ﴾ شَرِيْنِ تُقَاٰتِكُونَهُمْ أَوْيُسْلِمُونَ قَانَ تُطِيْعُوا يُوْتِكُمُ اللَّهُ ٱجْرًا نَّأُ ۚ وَإِنْ تَتُوَلِّوْا كَمَا تُوَلِّيَ ثُمْ مِّنْ قَبُلُ يُعَدِّبُكُمْ عَنَ الْأَلِيمَا ۞ ﴾ الْأَغْنِي حَرِيُّ وَلَا عَلَى الْأَغْرِجِ حَرَّجٌ وَلَا عَلَى الْمُرْيِضِ } نْ يُُطِعِ اللَّهُ وَرَسُوْلَهُ يُـنْ خِلْهُ جَنَّتِ تَجْوِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَ نْ يَتُولُ يُعَنِّنْ بِهُ عَنَا بِٱلْكِيمُا قَالَةُ دَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بِعُونَكَ تَحْتُ الشَّجَرَةِ فَعَلِمُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِيْنَةُ عَلَيْ

لم: ( معارفة المعارفة

نَعُاقِرْيِيا ﴿ وَمَعَانِمُ كِثِيرَةً يَاخُنُونَهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَزَيْ مَكِيْمًا ۞ وَعَنْ أُمُ اللَّهُ مَعَا نِمُ كَثِيرَةً تَاخُذُ وْنَهَا فَحَجَّلَ لَكُمْ هِ وَكُفَّ أَيْنِ يَ التَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَّكُونَ أَيْةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهُ دِيكُمْ مِمُ إِطَّامُّ سُتَقِيْمًا ﴿ وَأُخْرِي لَمُ تَقْبِرُوا عَلَيْهَا قَدُا حَاطَ اللَّهُ بِهِ كَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ۞ وَلَوْ قَتَكَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَدُوْ الْوَلُوْ ا إِذِبَارَثُمَّ لَا يَجِنُونَ وَلِيَّا وَلا نَصِيْرًا ۞ سُنَّةَ اللهِ الَّتِي قَدُ خَلَتُ نُ قَبُلُ ۗ وَكُنُ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبُنِ يُلَّا ۞ وَهُوَ الَّذِي كُفَّ أَيْدِي عَنْكُمُ وَايْنِ يَكُمُ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةً مِنْ بَعْنِ أَنْ أَظُفَّا كُمْ عَلَيْهِ وْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمُلُونَ بَصِيْرًا ۞ هُمُ الَّذِينَ كُفَرُوْا وَصَدُّوكُمْ عَنِ ا كُورُورُوالْهُدْيُ مَعْكُونًا أَنْ يَبْلُغُ مِعَلَّهُ ۚ وَلَوْلًا رِجَالٌ مُّؤْمِ نِسَاءَ هُوْمِنْ لَهُ نَعْلُمُوهُ مِ أَنْ تَطُوُّهُمْ فَتُصِيبُكُمْ مِنْهُ مُعَلَّقٌ عِلْمِ ۚ لِيُلْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَأَهُ ۚ لَوْتَزَتَّكُواْ لَعَنَّ لَهُ بَنِنَ كُفُرُوْا مِنْهُمْ عَنَا الْإِلَيْمَا @إِذْجَعَلَ الَّذِينَ كَفَكُوْا رِفْ فُلُوْبِهِمُ الْجِيدَةُ حَبِيدَةُ الْجِاهِلَةِ فَأَنْزُلَ اللَّهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَى رَسُو عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَٱلْزَمَّمُ كُلِمَةِ التَّقُوٰي وَكَأْنُواْ أَحَقَّ بِهَا وَأَهُ وُكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَكَيْءٍ عَلِيْمًا ﴿ لَقَكْ صَكَ قَ اللَّهُ رَسُولُهُ الرَّءُ يَأْمِا لِحَ تَنْخُلُنَ الْسَيْعِي الْعَرَامِ إِنْ شَاءُ اللَّهُ أَمِنِيْنٌ مُحِلِّقِينَ رُوُوسَكُمْ

افُونَ فَعُلِمُ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتُعَا قَرِيبًا ﴿ هُ زِيَ ٱرْسُلَ رَسُولَهُ بِالْهُرِي وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظِّهِرَهُ عَلَى الدِّين كُلَّهُ ۗ وَ عَلَى بِاللَّهِ شَهِينًا إِنَّ مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِكًّا عُ حَمَّ لْكُفَّارِ رُبِيهَ أَءِ بِينَهُمْ تَرْبِهُ مُرِكَكًا سُعَدًا إِيَّبْتَغُونَ فَضَلَّا قِنَ وَرِضُوانًا لَسِيْهَاهُمْ فِي وَجُوْهِهُمْ صِّنَ ٱثْبِرَالْتُجُوْدِ ذَٰ لِكَ مَ لتَّوُرِيةٍ ﴿ وَمَتَلَهُمُ فِي الْانِجُيْلَ ﴿ كَزُرُجِ ٱخْرَجَ شَطْعُهُ فَأَنْرُهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلَى سُوْقِهِ يُغِجِبُ الزُّرَّاءَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّ وَعَدُ اللَّهُ الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِعْتِ مِنْهُمُ مَّغُفِرَةٌ وَٱجْرُ ر في الرقول من المراكب المراكبي المراك يِّنِينَ امْنُوْ الْاتْقُكِّرِمُوْ ابْنِي يَدِي اللهِ وَرَسُوْلِهِ وَاتَّقُوا اللهُ يْعُ عَلِيْمٌ ۞ يَاأَتِهُا الَّذِينَ أَمَنُوْ الْا تَرْفَعُوْ اأَصُواتَكُمْ فَوَ لُكُهُ وَ أَنْتُهُ لَا تَتَثَعُرُ وَنَ⊙ِ إِنَّ الْإِنْ لِنَ لَنَ لَا الَّذِينَ امْتَعَنَّ اللَّهُ قُلُوبُهُ فِرَةٌ وَ أَجُرُ عَظِيْمٌ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ مُنَادُونِكَ مَ

معانف

4 (10 4

كَانَ خَنُرًا لَهُمْ وُ اللَّهُ عَفُورٌ تَحِيْمٌ ۞ يَأْتَهُا الَّذِينَ أَمَنُوا إِنْ جَأَعَ فَاسِقٌ بَنْبِإِ فَتُبِيِّنُوْ آنُ تَصُيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَ نْ مِينَ ۞ وَاعْلَنُوْا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ۚ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَيْ صِّ الْأَمْرِلَعَنِ تُتُوْ وَلَكِنَّ اللهَ حَبِّبِ الْفِكُوُّ الْأَيْمَانَ وَزَيِّتُهُ مِنْ قُلُونِكُمْ وَكُرِّهُ إِلَيْكُمُ الْكُفْنَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْبَانَ ۚ أُولِّيكَ هُـ الرَّشِكُونَ فَ فَضَلًا مِّنَ اللهِ وَنِعْمَةً وَاللهُ عَلِيْمُ حَكِيْمُ ﴿ وَ نْ طَأَيْفَتْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَكُواْ فَأَصُلِحُوْ ابَيْنَهُماْ فَإِنَّ بِعُنَّهُ إِحْدِيهُمَا عَلَى الْأَخْرِي فَقَاتِلُواالَّتِي تَبَغِيْ حَتَّى تَفِيَّ ءَ إِلَى آمُرِ اللَّهِ فَانْ فَأَيْتُ فَأَصُٰلِعُوْا بِيُنْهُمُ أَبِالْعُكُ لِ وَأَفْسِطُوْا ﴿إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ مُقْسِطِينَ ﴿ إِنَّهُ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بِينَ اخْوَيْكُمْ وَاتَّقُو اللهُ لَعَكَّمُ رُثُرُ حَمُونَ فَيَ إِلَيُّهُا الَّذِينَ الْمَنُوالِ يَسْغُرْ قَوْمٌ مِّنُ قَوْمٍ عَسَى اَنُ تَيُكُونُوُ اَخَيْرًا مِنْهُ مُ وَلانِيآ ءُ مِنْ تِنَآ عِسَى اَنْ تَيُكَّ خَيْرًا مِّنْهُرَى ۚ وَلَا تَلْمِزُ وَالْفُسُكُمْ وَلَا تَنَابُرُوْ إِيالَا لَقَابِ بِشُر لِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيْمَانَ وَمَنْ لَمْ يَتُّبُ فَأُولَيْكَ هُمُ الظَّلِمُوْرَ يَاأَيُّهُا الَّذِينَ أَمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَيْدِيرٌ الْحِنَ الظِّنِّ أِنَّ بَعْضَ الظِّنِّ وَلاَ تَجَسُّسُوا وَلا يَغْتَبُ تَبْغُضُكُمْ بَغَضًا ۚ أَيُحِبُ أَحَٰكُمُ أَنْ يَأَكُمُ ﴾ مَيْتًا فَكُرِهُ هُوْهُ وَاتَّقُوا اللهُ اللهُ اللهُ تَوَابٌ رَّحِيْمُ ® ميز ال

مَرِيْجِ ۞ ٱفَكُمْ يَنْظُرُ ۚ وَالِيَ السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَ زَيْنَهَا وَ مَا لِهَامِنْ فُرُوْجٍ ۞ وَالْأَرْضُ مَكَ دُنْهَا وَالْقَيْنَافِيهُا رُوَاسِي وَٱنْبُكُنَّهُ فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِ بِيْءٍ ۞ تَبْضِرَةً وَ ذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ وَنَزَّ لْنَامِنَ السَّمَاءِ مَأَءً تُبْرِكًا فَأَنْبُنْنَا بِهِ جَنَّتٍ وَّحَبَ الْحَصِيْدِ ٥ُ وَالنَّخُولَ بِيعَاتِ لَهَا طَلْحٌ تَتَضِيْكٌ ۞ رِّنْ قَالِّلْعِبَادِ " وَٱحْيَيْنَابِهِ يَلْدَةً مِّيْتًا كُنْ إِلَى الْخُرُوجُ ﴿ كُنَّابِكُ قَبْلُهُمْ قَوْمُ نُوْمٍ وَّ صُعِبُ الرِّسِ وَتُنُودُ ﴿ وَعَادٌ وَ فِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوْطٍ ﴿ وَ إَصْلِبُ الْآيْكَةِ وَقَوْمُرْتُبَيِّعُ كُلُّ كُنَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيْدِ ® ٱنَعَيِينِنَا بِالْخَلْقِ الْأَوّلِ بِلْهُمْ فِي لَبْسِ مِّنْ خَلْقِ جَدِيْدٍ <sup>﴿</sup> وَلَقِنْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ ۖ وَنَعْنُ ثُو َقُرُبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبُلِ الْوَرِيْدِ® إِذْ يَتَكُفِّى الْمُتَكَفِّيرِي َ الْمُعَيْنِ رْعَنِ الشِّمَالِ وَعِيْدٌ ﴿ مَا يَكْفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلَّا لَكَ يُـٰهِ رَقِيبٌ عَتِيْنٌ ﴿ وَجَأَءُتُ سَكُرَةُ الْمُوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَاكُنَّ مِنْهُ يَحِيْدُ® وَ نُفِخٍ فِي الصَّوْرِ ﴿ ذَٰ لِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ ۞ وَجَأَءَتْ كُلُّ نَفْسِ مَّعَهَا سَأَبِنَّ وَشَهِيْنُ ﴿ لَقَنْ كُنْتَ فِي خَفْلَةٍ مِّنْ هِٰنَ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءً لِهِ فَيَصَرُلِهِ الْبُوْمَرِحِينِينٌ ﴿وَقَالَ قَرِيْنُهُ هَٰنَ مَالُدُي عَتِيْنٌ ﴿ ٱلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّا لِعَنِيْنِ ﴿ مَّنَّاعِ

غَيْرِ مُعْتَى مُّرِيبٍ ﴾ الَّنِي جَعَلَ مَعَ اللهِ الهَّا اخُرَفَا لُقِيهُ فِي عَنَابِ الشَّدِيْبِ @قَالَ قَرِيْنُهُ دُبَّنَامَاً ٱطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي بَعِيْدٍ∞ قَالَ لَا تَغْتَصِمُوْالَدُيِّ وَقَدْ قَدَّ مُثُ الِيَهُ وَعِيْدِ⊚ مَا يُبُدَّكُ الْقَوْلُ لَدَىَّ وَمَأَانَا بِظُلَّامِ لِلْغِبِيْ غُوْلُ لِجَهَ نَهُمُ هَلِ امْتَلَاْتِ وَتَقُوُلُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدِ ۞ وَٱنْهُ عَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيْدِ © هٰذَا الْمَاتُّوْعَدُونَ لِكُلِّ ٱقَالِبِ حَفِيْهِ نُ خَشِيَ الرِّحْمٰنَ يَالْغَبَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبِ مُّنِيْبٍ إِنَّ ادْخُلُوْهَا إِسَّ كَ يُومُراكُنُكُوْدِ@لَهُمْ مَّا كَنَاءُونَ فِيهَا وَكَنَامُونَنُ@وَكُمُ اَهُلُكُنُا هُمْ مِنْ فَرْنٍ هُمْ اَشَكُ مِنْهُمُ بِكُشًّا فَنَقَبُوْ افِي الْبِلَادِ هُ يْصِ⊚ِانَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرِي لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ ٱلْقَى السَّمْعُ وَهُ ؠؽڻٛ۞ۅؘڵ<u>ڡ</u>ٞؽؙڂؘڷۼؙؽٵڶۺؠؗۏؾؚۅٲڵۯۻٚۅؘڡٵۘڹؽڹۿؠٛٵڣۣٝڛؾٞۊٲؾٵڡؚؖؖؖۊۜۄؘ مَسَّنَامِنْ لَغُوْبٍ ۞ فَأَصْبِرُعَكَىٰ مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَيِّحْ بِحَمْلِ رَبِّكَ قَبُ لْلُوْءِ الشَّمْسِ وَقَبْلِ الْغُرُوْبِ ۞ وَمِنَ الْيَكِلِ فَسَبَتْهُ وَٱدْمَارَ السُّبُّوْدِ ۞ يَمِعْ يَوْمُرِينًا دِالْمُنَادِمِنُ مَكَانِ قَرِيْبٍ ۞ تَكُوْمُرِيَسُمُعُوْنَ الصَّبِكَةَ لِكَ يَوْمُ النَّوُوْجِ ﴿ إِنَّا مَعْنَ نَحْيَ وَنُمِينِكُ وَ إِلَيْنَا الْمَصِيرُ ﴿ نَقُقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا لَذَٰ لِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيْرٌ ﴿ فَعُنْ اعْلَمُ عِ ِلُوْنَ وَمَا ٓ اَنْتُ عَلَيْهِمْ رِجِبَالِرَّ فَنَ كِرْ بِالْقُرُانِ مَنْ يَّغَافُ وَعِيْرٍ<sup>®</sup>

يرعود

الم و

- مچاء وتف لازم

يُؤُهُ آلَّهُ أَرْكِتُ فِي مِسْعِراللهِ الرَّحْمِنِ الرِّحِيْرِ مِيْكُ الْأَوْلُاكُ وَالنَّادِينِ ذَرُوَّاكُ فَالْحِيلَتِ وِقُرًّاكُ فَالْجَرِينِ يُنْرًّاكُ فَالْمُقَيِّمَةِ أَمُرًا ﴿ إِنَّهَا تُوْعَدُونَ لَصَادِنَّ ٥ وَإِنَّ الدِّينِ لَوَاقِعٌ ﴿ وَالتَّكَادُ ذَاتِ الْحُبُكِ ٥ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلِ مُّغْتَكِفٍ ٥ يَوْفَكُ عَنْهُ مَنُ أَفِكَ ٥ قُتِلَ الْغَرَّاصُوْنَ ۚ الَّذِينِيَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَأَهُونَ ۞ يَنْعُلُونَ أَيَّالَ يُومُ الدِّيْنِ® يُومُ هُمْ عَلَى التَّارِيُفْتَنُونَ® ذُوْقُوْافِتُنَكَّمُو ْ هَٰ فَ الَّنِي كُنْتُمْ يِهِ تَسْتَعْمِلُونَ ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَّعُيُونٍ ﴿ اْخِيْنِيْ مَا اللَّهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِيْنَ ۞ كَانُوْا فَلْيُلَّا مِّنَ الَّيْلِ مَا بَهْجَعُوْنَ۞ وَ بِالْاَسْعَارِهُمُ يَسْتَغْفِرُوْنَ<sup>©</sup>وَ فِيُ امْوَالِهِمْ حَتُّ لِّلْتَآبِلِ وَالْمُغُرُوْمِ@ وَ فِي الْأَرْضِ الْبُ لِلْمُوْقِينِينَ ® وَ فِيَ ٱنْفُسِكُمْ ۚ ٱفَكَا تُبْصِرُونَ ۞ وَفِي السَّنَآءِ دِزْقُكُمْ ۚ وَمَا تُوْعَدُ وْنَ ۞ ۚ فَوَرَبِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَتَّى مِنْكَ مَا آتَكُمُ تِنْطِقُونَ ١٠٥٠ هَلَ ٱتلَكَ حَدِيثُ ضَيْفِ ابْرِهِيْمَ الْمُكْرَ مِيْنَ ۗ إِذْ دَحَلُوْا عَلَيْ فِقَالُوْاسَلُمَّا ۗ قَالَ سَلْوُ ۚ قَوْمُرُمُّنَكُرُوْنَ ۚ فَوَاغَ إِلَى اَهْلِهِ فِيكَآءَ بِعِجْلِ سَمِينِ ۞ فَقَرَّيْنَ الْهُ قَالَ اَلَا تَأْكُلُونَ۞فَأُو جَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً \*قَالُوْالَا تَخَفَّ \*وَكِشَّرُوْهُ بِعُلْمِرِ عَلِيمِمِ ۚ فَأَقَبُكَتِ امْرَاتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجُهُمَا وَقَالَتْ عَجُوْدٍ عَقِيْمُ® قَالُوْا كَنْ لِكِ ۚ قَالَ رَبُّكِ ۗ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ ۗ

76.7

كُوْاتُهُا الْمُوْسُلُونَ۞ قَالُوْالِيَّا ٱرْسِلْنَا َالْي قَوْمِ حِجَارَةً مِّنْ طِين ﴿ مُسَوِّمَةً عِنْ يْنَ۞ فَأَخْرَجْنَامَنْ كَانَ فِيْهَامِنَ الْنُؤْمِنِيْنَ۞ْ فَمَّا غَيْرُكِيْتِ مِّنَ الْسُلِمِيْنَ ﴿ وَتُرَكِّنَا فِيهَآ الدُّرُو لْآلِيْمَ ﴿ وَفِي مُوْسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْ ً، دُكُنه و قَالَ سِعِرٌ أَوْ مَعِنُونُ ۞ فَأَخَذَ بِيِّةٍ وَهُوَمُلِنِهُ ﴿ وَفِي عَادِ إِذْ أَرْسُلْنَاعَ رْنِ شُونِ عِ أَتَكُ عَلَيْهِ الْأَحْعَلَيْهُ كَالْآمِيْهِ مُمُ تَنتَّعُوْ احتى حِيْنِ ⊕ فَعَتَوْ ا لةُ وَهُمْ بِنُظُرُونَ ﴿ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامِرُومَا كَانُوا رِيْنَ ﴿ وَقَوْمَ نُوْسِ مِّنْ قَبُلُ إِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فِيقِيْنَ ﴿ وَالسَّمَارَ أَمْنِ وَإِنَّا لَكُونِهِ عُونَ © وَالْأَرْضَ فَرَكُنْهَا فَنْعُمَ الْمُهِنَّ وَن نُ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَا ذُوْجِيْنِ لَعَكَكُهُ تَكَرُّونِ۞ فَفِرُ ۚ وَالِكَ اللَّهُ إِذَّ مِّنُدُنُذُرُ ثُمُّدُنُ ﴿ وَلا تَحْعَلُوا مَعَ اللهِ الْكَالْحَرِ ۚ إِنِّي لَكُوْ مِّنُدُونَ لِكُ مَا اِيَ الَّذِينَ مِنْ فَيْلَهُمْ مِّنْ رَسُولِ إِلَّا قَالُوْا سَا ۼٛٷؿ۠ۿؘٲؾۜٳٛڝۅٛٳؠڋؠڵۿؠٚ*؋ۊۅٛۿ۫ڔڟٵۼٛۅؙؽ۞۫ڣؾۅؗؗڷۼڹۿ*ٛ وَّ ذَكِّرْ فَإِنَّ النِّ لَرِي تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنِ © وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَ

مُرِالُّـذِي يُوْعَدُونَ۞ حِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِ ڶڟؙۏڔڽٞۅؘڮڗۑ۪ۺٮٛڟۏڔۣ۞ٚڔ۬ؽ۬ڒؾۣۜ؆ؙۺؙٛۏٛڔڞٙۊٲڶۘؠؽؾ ٱلْمَرُ فُوْءِ ٥ وَالْبِيرُ الْمُسْتِيُّةُ رَفِّ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ثُّ مِّ نْ دَافِعِ ۞ يَّوْمُرَتَمُوْرُ السَّهَا ۚ مُورًا ۞ وَتَسِيْرُ الْبِيالُ سَيْرًا ۞ فَوَيْر لَّلْنُكُذَّ بِيْنِ أَنِّ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ خُوْضِ تِلْعَبُوْنَ ۞ يَوْمُ ؙؠ۬ٵڔۣڿۿٮٚۜٛۄۜۮڠؖٳ۞۠ۿڹۣۊؚٳڶؾؘٳۯٳڵؿٙػؙػؙڹ۫ؿؙۯؠۿٲڰؘڲڋؠٷؽ۞ٲڣ تُبْصِرُون ﴿ إِصْلَوْهَا فَاصْبِرُ وَا أَوْ لَا نَصْبِ رعبون⊙والنبن إوُ التُنهُمُ قِرْنِ عَمَ

بنزل

دلی ۱

اَتَهُوْ لُوْلُؤُ مُّكُنُونٌ ﴿ وَ اَقْبِلَ بِعَضُهُ مُعَلِى بَعْضِ تَنَسَأَءَ لُوْنَ ﴿ قَالْوَا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي ٓ اَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ۞ فَهَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَ وَقَنَا عَنَ لتَّمُوْمِ@إِتَّاكُتَامِنَ قَبْلُ نَنْءُوْهُ إِنَّهَ هُوَ الْبِرُّ الرِّحِيْمُ ۚ فَلَكَيْرُ فَمَّا انْتَ ؠۜؾؚۯؾڮؠڮٳۿؚڹۊٙڒۼڹٛۏڹ۞۫ٳڡٛۯؽڤۊڵۏؙڹۺٳۼڗ۫ؾۜڗۜؾڞؠ؋ۯؠؖ نُوْن®قُلْ تَرَبَّصُوْا فَانِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُتَرَّبِّصِينَ۞ ٱمْرَتَا مُمُرُهُ ۣۯڡؙٛڰؙڔؠڵؽۜٲٳڡٛۯۿؙۮۊ<u>ٷڡڔڟٵۼٛۏؽ۞ٙٳڡۯؽۊۘ۠ٷڵٷؽ</u>ڗؘڡٙۊڰٵ۫ٛٵڵ مِنُوٰنَ۞ۘفَلْيَاتُوٰا بِعِينِيْ مِثْلِهَ إِنْ كَانُوْاصِدِقِيْنَ۞ٱمُخْلِقُوُ نَيْرِشَيْءً آمُرهُمُ وَالْغَلِقُونَ۞ٓ آمُرِ خَلَقُوا السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ بَ هُ أَمْرِعِنْكَ هُمْ خَزَايِنُ رَبِّكَ أَمْهُمُ الْمُصَيْطِرُوْنَ الْمَهَا أَت مُنتَمَعُهُمُ سُلُطِن مُّينُ ﴿ اَمْرَكُ الْيَنْكُ مُرْلَكُمُ إِلَا عُنْدُ اللَّهِ سُبُحْنِ اللَّهِ عَتَّا يُثُمِّكُونَ نْ تَرُوْ اكْمُنْفَاقِينَ السَّمَاءِ سَاقِطَا تَقُوْلُهُ السِّي لقوايومهم الذي فيبريض ٮۼڠؙۯڹٛ۞ۮؚۯڒٳۑؙۼؙڹؽۼڹٝۿؙۄؙڲڬٛڰؙ شَيَّا وَلَاهُمْ يُنْصُرُونَ ۞ وَ إِنَّ لِلَّذِينِ طَلَمْ وَاعَدَا بَادُونَ ذَلِكَ وَ

ع عن د

مُوْنَ®وَاصْبِرْلِحُكْمِرْتِكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَتِيَّا رِ رَبِّكَ حِبْنَ تَقُومُ ﴿ وَمِنَ الْيُلِ فَسَبِّعُهُ وَإِدْرَارَالنَّجُومِ ﴿ حِدِ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِبِيْمِ الْمُعَالِّيُّ الْيُوَا لَيْجُهِ إِذَا هَوٰى ۚ مَاضَلَّ صَاحِبُكُهُ وَمَا غَوٰى ۚ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۗ ٳڹؙۿؙۅٳٙڷٳۅؘڂؿؙؿؙۅٛڂؿۛؗٵۼڷؠؘ؋ۺڔؽۮۘٳڷڡٞ۠ۅؿٞۜڎٚۏۅڗۊٟٷؘٲۺػٳؽ<sup>۞</sup> وَهُو بِالْأُفْقِ الْآعْلِي ۚ نُتُرِدُنَا فَتَكُلِّي ۗ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنَ اَوْ دُنْقَ فَأُونَحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا آؤَخِي َ مَأَكَذَبَ الْفُؤَادُ مَارَاٰي َ اَفَتُرُوْنَهُ عَلَى مَايِزِي®وَلَقُلُ رَاْهُ نَزُلَةً ٱلْخُرِي®ِ عِنْكَ سِدُرَةِ الْمُنْتَهِي ® عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوِي ﴿ إِذْ يَغْتُكِي البِّتْدُرَةَ مَا يَغْشَى ﴿ مَا زَاعَ لْبُصَرُّ وَمَاطَغَيْ® لَقَدُ رَاي مِنْ البِّ رَبِّهِ الْكُبْرِي® اَفْرَ مِيْمُ اللَّهَ وَالْعُزِّي®ُ وَمَنْوِةَ الثَّالِيَّةَ الْرُنْخُرِي®اَلكُمُّ النَّكرُولَهُ الْأَكْثِ الْأَنْثَى® تِلْكَ إِذًا قِنْمَةٌ ضِيْزِي ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا ٱسْمَاءٌ ﴿ سَمَّيْتُمُوْهِمَا ٱنْتُمْ وَ بَأَوْ كُدُوهَاۚ ٱنْزَلَ اللَّهُ بِهَاٰمِنُ سُلْطِن ۚ إِنَّ يُتَّبِعُوْنَ إِلَّا الظَّنَّ وَوَ نَّهُوَىالْاَنْفُسُ ۚ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ قِنْ تَيْرِهُ الْهُلَى ۗ آمُرلِلْإِنْسَالِ تَكُنِّي ۚ فَللَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُوْلِا ﴿ وَكُوْمِنْ مَّلَكِ فِي السَّمَاوِتِ لَا تُعْلِمُ شَّفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنُ بَعْنِ آنَ يَأَذَنَ اللهُ لِمَنْ يَشَأَءُ وَيُرْضَى ﴿ إِ بِّ يْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسْتُونَ الْمُلَيَّ

ور م

انْ تَتَبَعُونَ إِلَّا الطَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْمِ ۞۬ۏؘٲؘۼڔڞ۬؏ڹٛڡٞؽؙؾۘۅٙڷۣٙۿٚؖۼؽ۬ۮؚڴڔڹٵۅؙڵۼۑؙڔۮٳڷۜٳٳڵۼۑۅۊؘٳڶڎ۠ڹٛؽڰ لَغُهُمُ مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَ لَهُ بِعَنِ اهْنَدْي ® وَيِتْهِ مَأْ فِي السَّمَاوْتِ وَ مَا فِي الْأَكْرُخِ بْنَ ٱسْآءُ وْابِياْعِيلُوْا وَيَجْزِي الَّذِنْنَ ٱحْسَنُوْارِ وْنَ كُلِّيرِ الْأَثْمِ وَالْفُوَاحِشَى الَّا اللَّهُ أَنَّ اتَّادَتُكُ وَ لُهُ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْنَهُ أَجِتَّ كُوْ ۚ فَكَا تُزُّكُوْ ٱلفَّنُكُو ۚ هُوَاعْكُمْ بِمِنِ اتَّفَىٰ ى
قَوْاعُظى قَلْدُلَاقَ أَكُنْ يَ هَا يَعْنُدُهُ عِنْدُهُ عِ اذِرَةٌ وِّذُرَ ٱخْدِي ﴿ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ سَعُ ﴿ وَإِنَّ سَعْبَ مُسْنِيَ ثُرُاءِ ﴾ ﴿ تُحْدُ يُكُونُ إِنَّ الْمُؤْذِ فَي ﴿ وَقُلْ إِنَّ وَقُلْ ٛ؞ڒؾكاڵؠؙڹٛؾۿۑۿۅؘٱ<u>تَّ</u>ۼۿۅؘٲۻ۬ڮڮۅٙٲڬڵۣۿۘۅؘٲڹٞؠۿۅٲڡۧٵؾ <u>ۅَٱحْيَا۞ُوَٱتَّه ٰخُلَقَ الرَّوْجَيْنِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى۞ُ مِنْ تُطْفَةِ إِذَ</u> نَّمُنْي هُوَاتٌ عَلَيْهِ التَّشَأَةَ الْأَخُرَاي هُوَاتَّكُ هُوَاغُنِي وَاتَّنَى <u>ۅَ</u>ٱنَّةَ هُوَرَبُّ الشِّعْرِي ﴿ وَٱنَّهَ آهْلَكَ عَادًا ۚ الْأُولَى ﴿ وَتُنْوَدُا فَ ٱبْقَ<sup>©</sup>وَقَوْمَرُنُوْجٍ مِّنْ قَبْلُ ٰ إِنَّهُ مُرَكَانُوْا هُمْ ٱظْلَمَ وَٱطْغَى ۚ وَ

ي آيي اينين

الْمُؤْتَفِكَةَ اَهُوٰى ﴿ فَغَشُّهَا مَاغَشِّي ۚ فِيأَيِّ الْآءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى ﴿ هٰذَانَذِيْرُ مِنَ التُّنُ رِالْاُولُ فَلْ الْأَوْلُ الْأَوْلُ الْأَوْلُ الْأَرْفَةُ فَ لَيْسَ لَهَا مِنُ دُونِ اللهِ كَاشِفَةٌ ١ أَفَيِنُ هِنَ اللَّهِ بِيثِ تَعْجَبُونَ ١٠ وَتَضَعَلُونَ وَ لاتَبُكُونَ ﴿ وَ أَنْتُورُ سِيدُ وَنَ ۞ فَالْمَجُدُ وَاللَّهِ وَاعْبُدُ وَاللَّهِ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحِينِ الرَّحِيدِ مُنْ مُنْ الرَّحِيدِ اللَّهِ الرَّحِينَ الرَّحِيدُ اللَّهِ الرَّحِيدِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحِيدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحِيدِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحِيدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّالِيلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّالِي اللَّهِ إِقْرَيْتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَ الْقَبُّرُ وَ إِنْ يَرُوْا أَيْكًا يُغْرِضُوا وَيَقُوْلُوْا سِعُرُّ مُّسْتَبِرُ ﴿ وَكُنَّ بُوْا وَالتَّبَعُوْا اهْوَاءِهُمْ وَكُلُّ أَمْرِ مُّسْتَقِرُ ﴿ وَلَقَنْ جَآءَهُمْ مِّنَ الْأَنْبَآءِ مَأْفِيْهِ مُزْدَجُرٌ ﴿ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغُن التُّنُّرُ فَنُولِ عَنْهُمُ يُومُ يَوْمُ بِينَ عُالْدَاءِ إِلَى شَيْءِنْكُرِ 🖔 حُشَّعًا ابْصَارُهُمْ يَغُرْجُونَ مِنَ الْرَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنْتَشِرُّى مُّهُطِعِينَ إِلَى السَّاعِ لِيقُوْلِ الْكَفِيُّوْنَ هَٰنَ ايَوْمُّ عَسِّرُ ۗ كَذَّبَتْ قَبْلُهُمُ قَوْمُرْنُوْجٍ فَكُذَّابُوْاعَبْكَنَا وَقَالُوْالْمَجْنُونَ وَازْدُجِرَهِ فَكَارَبُهُ الْخَيْ مَغُلُوْبُ فَأَنْتَصِرُ® فَفَتَّخُنَأَ آيُو اب السَّمَأَءِ بِمَأْءِ مُنْهَبِرِ ﴿ وَفَجَّرُنَا الْأِرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَا فِي عَلَى آمْرِوتَكُ قُدِينَ وَحَمَلُنَهُ عَلَى ذَاتِ ٱلُوارِ ۗ وَّدُسُرِكَ تَجْرِي بِأَعْيَنِنَا حَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِر ﴿ وَلَقَدُ تُرَكُّنَّا أَكُوا ايَةً فَهَلِّ مِنْ مُّ تَرَكِ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ وَلَقَلْ يَتَمْرِيَا الْقُرُانَ لِلذِّكْرِفَهَلَ مِنْ مُّدَّكِرٍ ۞كَذَّبَتْ عَادٌّ فَكَيْفَ كَانَ عَذَا بِي

وَنُذُرِ۞ إِنَّاۤ ٱرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ رِيْعًاصَرْصَرَّا فِي يَوْمِرَ خَسْ مُّهُ تَنْزِعُ التّاسُ كَأَنَّهُمْ آغِيَازُ نَخْلِ مُّنْقَعِرِ۞ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِنَ وَنُفْرِ؈ وَلَقُكُ يَتُمْرُنَا الْقُرُانَ لِلذِّكِرِ فَهَلَ مِنَ تُتَّكِرِ ۚ كَنَّبَتُ ثَمُوُدُ بِالتُّذُرِ ⊕ فَقَالُوْا اَبِشَرًا مِتَنَا وَإِحِدًا نَتَبِعُهُ ۚ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَّ وَسُعُمِ ۞ ءُالِّقَى الذُّكُوْ عَلَيْهِ مِنْ مِينِنَا بِلْ هُوَكُنَّاكِ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْكُلُّ ۚ كَشِرُ ۞ إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُ مُ فَارْتَقِبْهُ مُ وَاصْطَبْرُ۞ وَ نَبِتُمْهُمْ أَنَّ الْمَآءَ قِسْمَةٌ كَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ مَّحْتَضَرُّ فَنَادُوْ اصَاحِبُهُ فَتَعَاظِي فَعَقَرَ۞ فَكُنِفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ۞ إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ صَيْحِكَةً وَاحِدَةً فَكَانُوْ اكْهَشِيْرِ الْمُخْتَظِر ۚ وَلْقَدْيَتُرْنَا الْقُــُرْانَ لِلزِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّنَّكِرِ ۞ كُنَّبَتْ قَوْمُرْلُوْطِ بِالتَّهُٰزُ ٣ إِنَّا ٱنْسُلْنَا عَكِيْم حَاصِبًا إِلَّا الْ لُوْطِ الْجَيْنَاهُ مُرْسِكِرَ ۚ يَغْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا الْكَالِكَ لَجْزِ مَنْ شَكْرَ ۞ وَلَقَكُ ٱنْذَرُكُمْ يَطْشَتَنَا فَتُمَارُوْا بِالثِّنُ رِ۞ وَلَقَكُ رَاوَدُ عَنْ صَيْفِهِ فَطَسَنْ الْعَيْنَاكُمُ فَنُ وَقُوْاعَنَ إِنْ وَنْذُرِ ﴿ وَلَقَلْ صَدَّ بُكْرَةً عَنَاكِ مُسْتَقِرٌ ﴿ وَتُواعِنَا إِنْ وَنُذُرِ ۞ وَلَقَكَ يَتَنَزَا الْقَرْانَ لِلنَّ كُيرِفَهَلُ مِنْ تُتَكِيرِهُ وَلَقَدْ جَأَءُ الَ فِرْعَوْنَ التُّذُرُهُ كَذَيْوْاب لَّهَا فَأَخَذُ نَهُمُ أَخْنَ عَزِيْزِمُّقْتَى رِ۞ ٱلْقَاٰزُكُمْ خَيْرٌ مِّنَ ۗ مُرْلَكُهُ بِرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ ﴿ اَمْرِيقُولُونَ نَعَنُ جَمِيْعُ ثُنْتَصِّرُ ۗ سَيُّ

٥

وع

لَّذِنَ النُّهُ بُرُ۞ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ ٱدْهُمْ يْنَ فِيْ صَلَٰلِ وَسُعُرِ۞ يُومُريُنْ عَبُونَ حْر ْدُوْقُوْ ا مَسَ سَقَرَ@إِتَّاكُلَّ شَيْءِخَلَقْنَاءُ بِقَلَ إِلَّا وَاحِدَةٌ كُلَمْجِ بِالْبَصَرِ۞ وَلَقَدُ ٱهْلَكُنَا ۗ نَهَكَ مِنْ مُثَّكَكِرِ ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوْهُ فِي الزُّبُرِ ﴿ وَكُلُّ صَمِ كُ مُستطورهان الله الرَّحْمُون الْقُ أَنَ أَنْ خَكَنَ الْإِنْكَانَ فَ عَلَّا إن@وَالنَّجِيمُ وَالشُّحَامُ بَيْدُ 3516@ 15211.2 لتَّخُدُا مُ ذَاكَ الْأَكْثَامِ ٥٠ وَالْحَتُّ ذُر ئى مِنْ مَارِجِ مِنْ تَارِفْ فَى ؠۼ۬ڔڮڔٝ؞<sup>ڞ</sup>ۣۼٲؾٳڷٳٙڒڗؿڰ۫ؠٵڠڮڗٚؠڹ<sub>۞</sub>ڒؾ ٳڛۼؽڶ۞۫ڣؚٲؘؾٙٳڵٳٙڔڗؾؚؚۘڮؙؠٵؿڰ

يُغْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُوُ وَالْمَرْحَانُ ۚ فَياَيِّ الْآءِرَبِّكُمَا ثُكَنِّ بن ۗ وَلَ مُنْشَكِّ فِي الْبَحْرِكَالْأَعْلَامِ<sup>©</sup>َ فَمَا َى الْكَوْرَكَكُ لُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴿ وَيَنْقَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْجُلُلُ وَالْإِكْرُ امِ ۅؘٛۄۿؙۅڣٛۺٲڹ۞۫ڣؘٳؘؾٵڒٳٙڔڹڰؠؙٵڰڮڹۨڹ۞ڛؘڣٛۯۼ۠ڷڴۄ۫ٳؾ۠٥ لَّقَالْ فَ فَيَأْيِ الْآءِ رَبِّكُمُ اَثُكُنَّ بِن الْمُعْشَرَاكِ مُّمْرَانُ تَنْفُنُ وُامِنُ اقْطَارِ السَّلْوتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُنْوُا نُدُونِ الَّاسِيُلُطُونَ ﴿ فَمَا مِينَا الْآءِ رَبِّكُمَا اَثَكُرُ بِنِ ۗ يُرْسِلُ عَلَيْكُمُ ۣڟؙڡؚٚڹٵڔۣ؋ٚۊؽؙٵۺٛۼؘڒؾؽؙؾڝٳڹ<sup>ۿ</sup>ڣؚٵؘؾٵڰٙٳڒ؆ؙٛ۠۠۠ڴٵؿڰڐؠڽ فَاذَا انْشَقَّتِ التَّمَامُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴿ فَيَأْتِي الْأَوْرَبُّلُهُ

ئكنّبن@ينـُكُلُهُ مَنْ فِي السّباوتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ

وين

نُكَدِّبِٰن@فَيُوْمَدِنِ لَا يُبْعَلُ عَنْ ذَنْيَهَ إِنْسٌ وَلاَحَأَنَّ ۖ فَيَ ۯؾڋؠٵؿؙۘػڹۜڹ؈ۑۼۯٷؙاڵؠؙڿۯۿۏٛؽڛؽؠۿڿ*ڣؿٷٚڿ*ۮ۫ۑاڵٮۜٷٳڝؽ ۯڠؙۮٳۄؖٛ۫ڡؘٳٛؾٳڒ؞ۣۯؾڴ؞ َيْنِ<sup>ِن</sup> هِإِنهِ جَهُنَّهُ الَّهِيُّ عُلِنَّةً عُلَيْنَ ذَوَاتَأَ أَفْنَانِ ﴿ فِيأَيِّ الْآءِ رَبِّكُمُ فَيَأَىّ الْآرِ رَبُّكُمَا تُكُرِّيْنِ®فِيْهِمَامِنْ كُلِّ فَاكِهَ وِزُوْجِنِ® فِي

م 1 (قال 1

وقفالازمر

ٳۘڎ۬ٵۯؙڿۜؾؚٲڵڒۻۢۯڿؖڰۨۊ۫ڹؖؾۘؾؚٵڣٟۘۘڹۘٳڶؠؾؖٵٚڡٛ۬ڬٵڹؾؙۘۿڹٳٛۼٟ؆ۘڹۢؽؾؖ۠۞ ۣۊڰؙؽ۬ؿؙٞٵٚۮ۫ٷٳڲٵؿؘڵؿؙڐ۞ڣٲڞۼڔڶڶؠؘۿڹؾ<sub>ۭ</sub>ۿۜٵٙٲڞۼڔڶڶؠۿڹؾؚ<sup>۞</sup>ۅٙٳڝٚۼڋ

شَعْدَةُ فَمَا أَصْعِبُ الْمُنْعُدَةِ وَالسِّبِقُونَ السِّيقُونَ أَوْلَبِكَ الْمُقَّ جَنَّتِ النَّعِيْمِ® ثُلَّنَ مِنَ الْأَوَّلِيْنَ۞ۚ وَقَلِيْلٌ مِنَ الْأَخِرِيْنَ ۞ُ ) عُرُرِهُوْ خُونَةٍ فَ مُتَكِلِنَ عَلَيْهِا مُتَقْبِلِينَ © يَطُوْفُ عَلَيْهُمُ وِلَكَانَّ ۘڒؙۏڹ۞۫ؠٲڬۏٳٮؚۊؙٲؠؘٳڔڹؾؖ؋ۅؘڰٲڛؚڡؚۧڹڡۧۼؽڹ۞ؖڵٳۑؙڝڰڠؙۏؙڹ ٳۅؙڒ؇ؽؙڹۏۏؙۏڹؖٛٷڡؙٳؙڮۿڗۭڡؚٙؾٲؽؾۘۼؽۜڒٷٛڹ۞ۘۅؘڷڂۛ؞ؚۄڟؽڔۺؾؖ <u>ؠۜٙۿؙۅٛڹ۞۫ۅؘػۅٛڒۘۼؽڹٛ۞ٚػٲۘڡٛؿؙٳڶٳڵڵؙٷ۬ڵؙٷٳٳڶؠػؙڹٛۏٛڹ<sup>۞</sup>۫ڿڒؘٳٞٷؠۮ</u> كَانُوا يَعْمَلُونَ @ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوَّا وَلَا تَأْثِيمًا هُ إِلَّا قِيْلًا سَلِمَّا سَلِمًا ۞ وَأَصْحُبُ الْيَهِينِي أَ مَا ٱصْحَبُ الْيِهِينِ ۞ فِي سِدْمِ نَغُضُوْدٍ ٥ وَكَالِمِ مَّنْضُوْدٍ ٥ وَظِلَّ مَّهُ كُوْدٍ ٥ وَكَامِ مَّسَكُوْبٍ ٥ قَا <u>ۼٵڮۿڐۭڮؿؠٛۯۊ</u>ۿؖڷٳڡڠڟؙۏۼؖڐۭٷڵٳڡؠڹٷٛۼڐ۪ڞٝۊٷ۠ۯۺۿۯٷؙٛۼڗ۪ۿؖ إِنَّا ٱنْشَانُهُ قِ انْشَآءُ ۞ فَجُعَلْنَهُ قَ ٱبْكَارًا۞ عُرُبًّا ٱخْرَابًا ۞ بَصْعَبِ الْبِينِينِ ۚ ثُلَّاءً مِنَ الْأَوْرِينَ فَ وَثُلَّهُ مِنَ الْأَخِرِينَ ۗ ٱڞۼڢ الشِّمَالِهُ مَا ٱصْعَبُ الشِّمَالِ هُ فِيْ سَمُوْمِرَةَ حَمِيْمِ<sup>©</sup> ٷۜڟؚڸ؆ڝٚڹؿ**ۼؠؙٛۏڡۭ**۞ڷڒؠٳڔۮٟٷڶڒػڔؽڝؚ۞ٳڹٛۿؙؙؙڡ۫ڔڪٲڹٛۏٳڡٙڹڶ ذَٰلَكَ مُتُرُونِينَ ﴿ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْتِ الْعَظِيْمِ ﴿ وَزَ يَقُوْلُوۡنَ ۚ آٰإِنَا مِتْنَا وَكُتَّا تُرَابًا وَعِظَامًا ءَاِتًّا لَمَبْغُوْتُوْنَ ﴿ أَمَّ ٱبَاوُنَا الْأَوَّلُونَ ۞ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِيْنَ وَالْأَخِرِيْنَ ۞ لَا

35

إِلى مِيْقَاتِ يَوْمِ مَّعْلُوْمِ (﴿ ثُمَّ اِتَّكُهُ ٱبُّهَا الصَّالَّوْنَ الْكُلِّنَّ نُ شُجَرِمِّنُ زَقْوْمِ ۖ فَكَالِئُوْنَ مِنْهُ الحكثم فأفثذ ىن شَى تَحْنُ خَلَقْنَا نُوْنَ رَدُّ ءَانُنَيْرِ تَخَلُقُونَهُ آَمْرِ مُعُدِّى الْخَلِقُونَ<sup>©</sup> تَحَدُّ ثُونَ ﷺ عَالَٰتُهُ تَذُرِعُ ڏهن ⊕اف ءَڏ نَهُ حُطَا مَّا فَظَ زود وور ﴿ أَفَرُءُ بِينِّمُ الْمِاءَ الَّذِي ثَنَّةُ تَرُومُونَ ﴿ أَفُرُءُ بِينِّمُ الْمِاءَ الَّذِي ثَنَّةً مْزِن أَمْرِنَحُنُ الْمُنْزِلُونَ<sup>©</sup> لَوْنَشَأَ ۞ٱفَوْءَنْتُمُ التَّارَالَّةِيْ تُورُونَ۞ٓءَٱنْتُمُ مُرْجَعُنُ الْمُنْشِغُونَ<sup>©</sup> مَحَنُ جَعِلْنَهَا تَذُكِرُةً وَمِنَاءً مِ رَبُّكَ الْعَظِيْمِ أَنْ فَكُلُّ أُفِّيهُ بِمُوقِ رُنَ عَظنَهُ ﴿ فَإِنَّهُ لَقُرْانٌ كُرِنُمٌ فَي فِي كَالِي مُؤْفِي فِي كَالِي فَعَلَى اللَّهُ فِي كَا ٳڬؿؙۯؠؙۯڡۣڹٛۅڣ۫ۅؙؽ۞ۨۅػۼ۬ۼڵۅۛڹڔۯ۬ڲڴۄٛٳ؉ٛۿؙؿؙڵڐ*ڎۯ* 

فَلُوْلُا إِذَا بِلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ فَوَانَتُمْ حِيْنَهِ ذِنْنُظُرُونَ فَو كَنْ أَقُرْبُ النه مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تَبْصِرُونَ<sup>©</sup> فَكُوْ لِآ إِنْ كُنْتُمُ غَيْرِ مَدِيْنِيْنَ ۞ جِعُونِهَا إِنْ كُنْتُمُ صِيقِينَ ﴿ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿ فَرُوْحٌ وَرُيْحَانٌ لَا وَجَنَّتُ نَعِيْمِ ﴿ وَأَمَّا إِنْ كَانَمِنَ أَصْعِبِ الْبَيْنِ ۗ فَرُوْحٌ وَرُيْحَانٌ لَا وَجَنَّتُ نَعِيْمِ ﴿ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْعِبِ الْبَيْنِ فَسَلْمُ لِكَ مِنْ ٱصْعَبِ الْبَيِيْنِ ﴿ وَٱمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ لضَّا لِّيْنَ ۗ فَنْزُلُ مِّنْ حَمِيْمِ إِنَّ وَتَصْلِيَةٌ جَعِيْمِ ﴿ إِنَّ هَٰذَا لَهُو حَتُّ الْبُقِينَ ﴿ فَسَبِّحُ بِالسِّرِرَ بِكَ الْعَظِيْرِ ﴿ أَنْ يُكِنِّ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّهِ لِمِنْ الرَّحِينِ الرَّحِينِ لِمُعَلِّمُ وَأَنْ أَوْ أَرْأَ وَال سَبِّحَ بِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِنَيْ الْعَكِينِيْمِ لَهُ مُلَّكُ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ يُجِي وَيُونِتُ أَوْهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ<sup>©</sup> هُوَ الْكَوَّلُ وَالْاخِرُ وَالطَّاهِرُ وَالْبَاطِنُّ وَهُوَ بِكُلِّ شَى ءِعَلِيْمُ ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّلُوتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِرِنُّمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَالِحُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَـٰزِكُ ن السَّمَاءَ وَ مَا يَعْرُجُ فِيهَا \* وَهُو مَعَاكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ مِمَا تَعْمَكُونَ بَصِيْرٌ ۚ لَهُ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۞يُوْرِكِ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْرِكِ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَهُوعَلِيْرٌ بِذَاتِ الصُّدُونِ الْمِنْوَابِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِنَاجَعَكُمُ مُّسْتَغُلُفُمْ

يرن.

فِيُهِ ۚ فَالَّذِينَ امَنُوْا مِنْكُمْ وَانْفَقُوْا لَهُمْ ٱجْرُّاكِبِ مِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَنْ عُوْكُمْ لِنَّوْ مِنْوَا بِرَبِّكُمْ وَ قُلْ أَخَلَّ يَاٰفَكُمْ إِنْ كُنْتُمُ مُّؤْمِنِيْنَ⊙هُوَ الَّذِي ُنُذَرِّلُ عَلَى عَبْدِيَةَ الْ ىنْتِ لِّيُغْرِجُكُمْ مِّنَ الظُّلُمْتِ إِلَى النُّوْرُ وَإِنَّ اللَّهُ بِكُمْ لَاءُوفَ رَّجِهُ ﴿ وَمَالَكُمْ أَلَّهُ تُنْفِقُوْا فِي سَبِيلِ اللهِ وَبِلَّهِ مِيْرَاكُ السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ نُتَوِيْ مِنْكُمْ مِنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِوَفْتَكُ أُولَبِكَ أَعْظُمُ دُرْجَةً مِنَ الَّذِيْنَ ٱنْفَقُوْا مِنَ يَعَدُ وَفَتَكُوْا ۗ وَكُلًّا وَعَكَ اللَّهُ فَيْ وَاللَّهُ بِهَاتَعُمُلُونَ خَبِيْرٌ ۞ مَنْ ذَاالَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ آجُرُّكِرِيْمٌ ۚ يَوْمُرَّرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وُونَتِ بَسْعِي نُورُهُمُ رَبِينَ آيْدِيهُمْ وَ بِأَيْدَانِهُمْ تُشْرِيكُمُ الْيُورُ تُ تَجُرِيُ مِنُ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ خَلِدِينَ فِيهَا فَذَلِكَ هُوَ الْفُولَٰ طِيْهُ ۞ بَهُ مُر يُقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ لِلِّن بِنَ امْنُواانْظِرُ وْنَا <u>ڹٛ؆ؙٞۏؙۑڬؙۿۧٷؽڶٳۯڄڠؙۉٳٷڒٳٷڴۿ</u>ۏٵڵؙؾۑۺؙۉٳڹٚۅٛڴۘٷۻؙڔۘ لَهُ كَاكُ كَاطِئُهُ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ فَكَا مِذَاكُ ۞ ثُنَادُوْ نَكُمُ ٱلَّهُ نَكُنُ مُعَكَّدُ ۚ وَالْدُاكِلُ وَلَكَتَكُهُ فَتَنْ ۯ۠ٳٮڷٚؠۅۅؘۼڗۜڲؙۿ۫ڔٳڷڵؠٳڵۼۯۏۯۛ۞ڣٵڵؽۏۿڔڵۯؽٷڿۮؙؠڣڬۿۏڶ

لَامِنَ الَّذِينَ كَفُرُوْا مَأُوكُمُ النَّارُ ﴿ هِي مَوْلِكُمْ وَكُبِّسَ الْمَعَ يَهُ كَأْنِ لِلَّذِيْنَ أَمَنُوٓ الَّنِ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِنِكْرِ اللَّهِ وَمَأْنَزُكُ مِنَ قٌ وَلَا يَكُونُونُ اكَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتْبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهَ رَكُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمُ فَلِيقُوْنَ ﴿ إِعْلَمُوٓا أَنَّ اللَّهُ مِي الْأَرْضَ بَعْنَ مَوْتِهَا "قَلْ بَيِّنَّا لَكُوْ الْأِيْتِ لَعَلَّكُوْ تَعْقِلُونَ @ نَّ الْمُصَّدِّةِ فِيْنَ وَالْمُصَّدِّةِ فَتِ وَٱقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَّنًا يُضْعَفُ هُمْ وَلَهُمْ أَجُرُ كُرِنُهُمْ @ وَالَّذِينَ أَمْنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهُ أُولَيْكُ هُ صِّينَ يَقُونَ ﴾ وَالشَّهُ لَ أَعُ عِنْ لَ رَبِّهِمُ لَهُمَ الْجُرُهُمُ وَ تُورَهُمُ الَّذِيْنَ كُفُرُوا وَكُنَّ بُوْا بِأَيْتِنَآ أُولَلِكَ أَصْعَبُ الْجِحِبْمِ ﴿ إِعْلَمُوْاً ْكَاالْكِيْوَةُ النُّهُ لَيَالَعِبُ وَلَهُوْ وَزِيْنَةً وَتَفَاحُوْ بَيْنِكُمُ وَتَكَاثُرُ فِي رَمُوَالِ وَالْأَوْلَادِ \* كَمْثُلْ غَيْثِ أَغْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَأَتُهُ ثُمَّ يَكُو فَتَرْبُهُ مُصْفَدًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْأَخِرَةِ عَنَاكِ شَبِينًا ۖ قَ مَغْفِرَةٌ صِّنَ اللهِ وَبِضُوانٌ وَمَا الْحَيْوةُ النُّنْيَّ إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُّوْدِ® سَابِقُوۡ اللّٰمُغۡفِرَةِ مِّنْ رَّبَّكُمُ وَجَنَّةِ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ لْأَرْضِ الْمُعَدَّ لِلَّذِينِ الْمُنْوَا بِاللَّهِ وَرُسُلِمْ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيْكِومَنْ يَتَنَأَءُ ۗ وَاللَّهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ۞ مَأَ أَصَابَمِنْ مِيْبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُيْكُمْ إِلَّا فِي كِنْبِ مِّنْ قَبْلِ أَنْ

ريع و

نَّهُ رَاهَا ۚ إِنَّ ذَٰكِ عَلَى الله يَسِيرُ ﴿ لِكَيْلًا تَأْسُوْا عَلَى مَا فَاتَكُمُ وَلَا بِمَا اللَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُعِبُّ كُلَّ مُخْتَالِ فَخُوْرٍ ۞ الَّـٰنِ يُنَ لُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُحْنِلِ وَمَنْ يَتُولَّ فَإِنَّ اللَّهُ هُوالْغَنِيُّ ڻ@ لَقَدُ آرُسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْمِيْنَةِ وَٱنْزَلْنَا بْزَانَ لِيَقُوْمُ التَّاسُ بِالْقِسُطِ ۚ وَٱنْزُلْنَا الْحُدِيْدِ فِيهِ مَ ں پُرُ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيعَلَمَ اللهُ مَنْ يَبْضُرُهُ وَرُسُلَرُ بِالْغَيْ إِنَّ اللَّهَ قُويٌّ عَزِيْزٌ ﴿ وَلَقَنُ ٱرْسَلْنَا نُوْحًا وَّ إِبْرِهِيْءَ وَجَعَلْنَا فِي رِّتَتِيهِمَا النِّبُوَّةَ وَالْكِتْبَ فَيِنْهُمُ مُّهُنَيْ وَكَثْيُرٌ هِنْهُمُ يرٌ قَقَّنْنَا عَلَى أَنَاهِمْ بِرُسُلِناً وَقَقَّنْنَا بِعِيْسَى ابْنِ مَرْبِيرُ وَأَتَّ مِيْلَ لَا وَحَعَلْنَا فِي قُلُوْبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوْهُ رَافَةً وَّرَحْمُ اُنِيَّةً "ابْتَكَ عُوْهَا مَا كَتَبْنُهَا عَلِيْهُمُ الْآ انْتَغَاءَ رَضُو رعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۚ فَاتَّيْنَاالَّذِيْنَ امَّنُوا مِنْهُمْ ٱجْرَهُ مُ فَسِفُونَ ۞ كَأَتُهَا الَّذِينَ الْمَنُوا اتَّقُوااللَّهَ <u>وَالْمِنُو</u> لُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهِ وَ يَجْعَلُ لَهُ شُوْنَ بِهِ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ تَرْحِيْمٌ ﴿ لَّكُلَّا بِعَهُ اَهُكُ الْكِتٰبِ ٱلَّا يَقُدِرُونَ عَلَىٰ شَىٰءِ مِنْ فَضَلِ اللهِ وَ <u>ٱنَّ</u> ۗٳٵڵڣڞ۬ڶؠؚؽٮؚٳ۩ڷۄؽٷۛؾؽٶڡڽؙؾۺؙٲٷٝۅٳ۩۠ۏۮٛۅٳڵڣؘڞ۬ڸٳڷۼڟؚؽۄۣ<sup>ڟ</sup> المحادلةم

المرابع في المناج المنا <u>مِراللهِ الرَّحُـــ</u> قَلُ سَبِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُبِكَادِلْكَ فِي زُوْجِهَا وَتَشْتَكِكُ إِلَى لله والله يستمع تحاوركما إن الله سَعِيْعٌ بَصِيْرٌ والدِّين ظِهِ رُوْنَ مِنْكُمْ مِنْ نِسْكَ إِهِ مُمَّاهُنَّ أُمَّهَٰ يَهِمُ ۚ إِنَّ أُمَّهُ تُهُمُ لَّا الَّبِّ وَلَهُ نَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُونُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقُوْلِ وَزُورًا اللَّهِ عَلَى الْمُولِ اِنَّ اللهَ لَعَفُوَّ عَفُوْرُ ۞ وَ الّْذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْ رِسَالِهِ مُرْثُمَّ عُوْدُوْنَ لِمَاقَالُوْا فَتَغُويُوُ رَقَيَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُتَمَا لَمَا لَهُ لِكُمْ ُوْعَظُوْنَ بِهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَاتَعُمُلُونَ خَبِيْرٌ ۞ فَنَ لَمْ يَجِدُ فَصِيَاهُ مُهُرَيْنِ مُنْتَكَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَا لَتَكَا فَمَنْ لَمُ يَنْتَهِ فَاظْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذٰلِكَ لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴿ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَفِي بُنَ عَنَى ابُّ ٱلِيُعُرُّ وإِنَّ الَّذِينِ بُعَآدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبُنُوا كَيَا كُبِكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقُنُ ٱنْزُلْنَا ۚ الْبِيرِ بَتِينَتِ ۚ وَلِلْكَافِرِيْنَ عَنَابٌ مُّهِينٌ ﴿ يَوْهُ بُعُثُهُ مُ اللَّهُ جَبِيْعًا فَيُنْتِثُهُمُ بِهَاعَبِلُوْا ۗ أَحْصُمُ اللَّهُ وَنَسُوْهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِينًا ﴿ أَلَهُ مِلَّا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي لسَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ تَجُولِي ثَلَائَةِ إِلَّاهُو

بغ

خَمْسَةٍ إِلَاهُوَسَادِسُهُمْ وَلَا ٱدْنَىٰ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا كْثَرُ إِلَّاهُومَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ۚ تُثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَاعَبِهِ يَوْمَ الْقِيلِكَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيْكُ۞ ٱكَمْ تَرُ إِلَّى الَّـٰ إِنْ يُنَّ نُهُوْاعَنِ النَّجُولِي ثُمَّرَيعُوْدُونَ لِمَا نُهُوْاعَنُهُ وَيَتَعْجُونَ بِالْإِثْرِ وَالْعُدُوانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَأَءُوْكَ حَيَّوْكَ بِمَالَمْ يُحيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُونُونَ فِي ٓ ٱنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَنِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُوْلُ حَسَبُهُمْ جَهَنَّهُ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۚ فَيِشَ الْبَصِيرُ۞ يَأَيُّهُ ۗ الَّذِيْنَ إِمَنُوْ ٓ إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجُوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدُ وَانِ وَ مَعُصِيبَ الرَّسُوْلِ وَتَنَاجَوْا بِالْهِرِّ وَالتَّكُوْلِي ۚ وَٱتَّكُوُّ اللَّهُ الَّذِي اِلَيْهِ تُعْشُرُونَ ® اِتَّبَاالنَّجُوي مِنَ الشَّيْطِنِ لِيكُونُ الَّذِيْنَ امَنُوْا وَلَيْسَ بِضَآ رِّهِيْمِ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكُمْ الْمُؤْمِنُونَ۞ يَايَّهُا الَّذِيْنَ أَمَنُوَّا إِذَا قِيْلَ لَكُمُّ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجْلِيسِ فَافْتُحُوْا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَإِذَا قِيْلَ انْشُرُوْا فَالْشُرُوْا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِيْنَ أَمَنُوْا مِنْكُمْ ۗ وَالَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجْتٍ وَاللَّهُ بِهَا تَعْمُلُونَ خَبِيْرٌ ۞ يَأْيُّهُا الَّذِينَ أَمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُهُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَكَىٰ جَوْلِكُمْ صَكَافَةٌ ' ذٰلِكَ خَيْرُ لَكُورُ وَٱطْهَرُ ۚ فَإِنْ لَمْ يَجِدُواْ فَإِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ تَرْحِيْرٌ ۞

ءَانَفَقَتُمْ إَنْ تُقَيِّمُوا بَيْنَ يَكَى نَجُول كُمْ صَكَاقَتٍ فَالْأَ مُ تَفْعَكُوْ آوَتَاكَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيْمُواالصَّلُوةَ وَأَتُواالَّاكُوٰةَ وَاطِيعُوااللَّهُ وَيَسُولُهُ \* وَاللَّهُ خَدِيْرٌ كَابِهَا تَعْمَلُوْنَ ﴿ اللَّهُ خَدِيرٌ كِيهَا تَعْمَلُوْنَ ﴿ اللَّهُ خَدِيرٌ كِيهَا تَعْمَلُوْنَ ﴿ اللَّهُ خَدِيرٌ كِيهِا تَعْمَلُوْنَ ﴿ اللَّهُ خَدِيرٌ كِيهِا تَعْمَلُونَ ﴾ المُوتَر إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مَّاهُمْ مِينَكُمْ وَ بِنْهُمُّرِ ۗ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَيْرِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ اَعَتَّ اللَّهُ لَهُ عَدَايًا شَدِيْنًا ۚ إِنَّهُ مُ سَأَءً مَا كَانُوْا يَعْمُلُوْنَ ﴿ إِنَّحَٰذُ فَرَ اَيْمَانَهُ مُجُنَّةً فَصَتُّاوَا عَنْ سَبِيْلِ اللهِ فَلَهُمْ عَنَاكِ هُمُنِيُّ © نُ تُغَنِيٰ عَنْهُمُ آمُوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ أُولِيكَ صَعْبُ التَّارِ \* هُمْ فِيْهَا خُلِكُ وْنَ ۞ يُوْمُ يَبُعُنُّهُمُ اللَّهُ جَوِيبُعُ بُحُلِفُوْنَ لَهُ كُمّا يَحُلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ ٱنَّهُ مُرْعَلَى شَكَى ۗ لاَ إِنَّهُ مُرْهُمُ مُرِ الْكَانِ بُوْنَ@ إِسْتَعْوَدَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطُنُ فَأَنْسُهُمُ كُرُ اللَّهِ ۚ أُولِّيكَ حِزْبُ الشَّيْطِنُ ٱلاَّ إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطِنِ هُ غَيِرُوْنَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ مِعَادَّوُوْنَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَيْكَ زَدَّيْنَ ®كُنَبَ اللهُ لِأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُولُ ۚ إِنَّ اللهَ قُوتٌ مَنْ يُرْكُ ﴿ لَا يَعِيلُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْبِؤُمِ الْأَخِرِيُوا آدُونَ مَنْ حَالَةُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا الَّاءَهُمْ أَوْ النَّاءَهُمُ أَوْ نَهُمْ أَوْعَشِيْرَتَهُمْ الْوَلْيِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيْبَانَ

بر بر

وَايِّنَ هُمْ بِرُوْمٍ مِّنْهُ ۚ وَيُنْ خِلُهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهُ الْأَنْهُ رُخْلِي بِنَ فِيهَا لَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَيْكَ حِزْبُ اللهِ أَلا إِنَّ حِزْبُ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ اللهِ \_\_\_مِ اللهِ الرَّحْمِ بِنِ الرَّحِمِ أَيْمِ سَبِّحَ بِلَّهِ مَا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَالْعَزِنْزُ الْعَكِيْمُو<sup>0</sup> هُوَالَّانِينَ آخُرَجَ الَّذِينَ كُفُرُوا مِنْ آمُلِ الْحِكْتِ مِنْ دِيَارِهِمُ لِأَوَّلِ الْحُشْرِ ۚ مَا ظَنَنْتُمُ أَنْ يَخُرُجُوا وَظَنُّوا النَّهُمْ مَّانِعَنَّهُ مُرْحُصُونُهُ مُرْمِنَ اللَّهِ فَأَتْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ حَبِثُ لَوْ يُعْتَرِّبُونًا وَقَلَفَ فِي قُلُوبِهِ مُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُ مُر يأَيْنِ يَهِمُ وَأَيْنِي الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ فَاعْتَبِرُوا يَأُولِي الْأَبْصَارِ۞ وَلَوْلَا ٱنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْحِكَاءَ لَعَنَّ بَهُمْ فِي الدُّنْيَا ۚ وَلَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ عَذَابُ التَّارِ۞ ذٰلِكَ بِأَنَّهُ مُر شَأَقُوا اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ ۚ وَصَنْ يَبُكَ أَقِّ اللَّهَ ِ فَإِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ® مَا قَطَعْ نُوْرِقِنُ لِّيْنَةٍ ٱوْتَرَّكُتْمُوْهَ قَابِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبَإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُغْزِى الْفُسِقِينَ @ وَمَأَ أَفَاءُ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَهَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَ لَا رِكَابِ وَلَكِنَ اللَّهُ يُسَرِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَبِيَا أَوْ وَاللَّهُ عَلَى

منزك

ع مر م الخ

ڒۑڹٚڞۯۏڹۿ؞ۧۅؙڮڹ ؾۘٚػۯؙۏۿؙ؞ٝڸؽؙۅؙڵؾٳڵۯۮؠٵۯؖ۫ؿؙڗڵۺؙڮ كِ انْتُهُمْ اَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُّ لُّ وَيِهِمْ صِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنْهُمُ قَوْمٌ َّلَا يَفْعَهُوْنَ ®لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيْعًا إِلَّا فِي قُرَّى تَّحُصَّنَةِ ٱوْمِنُ وراءِجُنُرِ أَسْهُمْ بِينَهُ مُرْشِينِكُ الْحُسْبُهُمْ جَدِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذٰلِكَ بِأَنَّهُ مُ وَوُمُ لَّا يَعُقِلُونَ ﴿ كَمَّتُولِ الَّذِينَ مِنْ نَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ آمْرِهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيُمُّ ۗ كَمَثَلِ الشَّيْطِنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ ۚ فَكَمَّا كَفَرٌ قَالَةًا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِئُ ۚ وَمِنْكَ إِنِّي ٓ أَخَافُ اللَّهَ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ فَكَانَ عَاقِبَتُهُمُ ٱنَّهُمَا فِي التَّارِخَالِدَيْنِ فِيهَا ﴿ وَذَٰلِكَ جَزَوُ الظَّلِمِينَ ۚ يَاتَكُ الَّذِينَ أَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَذِّ وَاتَّقُوا اللهُ اللهُ خَبِيْدِ؟ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ وَلَا تَتَكُونُوْا كَالَّذِينَ نَسُوا الله فَأَشْلَهُمُ آنَفُسُهُمْ وَأُولَيْكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ® لا يَسْتَوِيَ اَصُعْبُ النَّادِ وَاَصْعْبُ الْجَنَّةِ \* اَصْعْبُ الْجِنَّةِ هُمُ الْفَآيِذُونَ ⊙ لَوْ ٱنْزُلْنَا هٰذَا الْقُرُانَ عَلَى جَبَلِ لَرَ آيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَيِّعًا مِّنُ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِيُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتُفَكِّرُوْنَ۞ هُوَ اللَّهُ الَّذِي ثُلَّ إِلٰهَ إِلَّاهُو ۚ عَالِمُ الْغَيْبِ وَ لشُّهَا كَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمِنُ الرَّحِيمُ ۞ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لِاۤ إِلَّا

مةز<u>ل</u> *ك* 

E) 16

يع

معانفتنا الساع الوقف على الهيه

المستعنة

وَبِيْنَكُمْ الْعُدَاوَةُ وَالْبَعْضَاءُ آبِدًاحَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرِهِيْمَ لِأَبِيْهِ لِأَسْتَغْفِرَتَ لَكَ وَمَاۤ آمُلكُ لَكُمِنَ بِلْهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ رُبِّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَالنَّكَ ٱنْبَنَّا وَالنَّكَ الْمَصِيرُ ٥ رِيِّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتُنَاةً لِّلَّانِ بْنَ كُفَّرُوْا وَاغْفِرْ لَنَا كَيِّنَا ۚ إِلَّاكَ نْتَ الْعَزِنِزُ الْحَكِيْمُ ۞ لَقَلْ كَانَ لَكُمْ فِيهِ مُ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ مَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْبَوْمَ الْأَخِرَ ۗ وَمَنْ يَتَوَكَّ فَانَّ اللَّهَ هُوَالْغَنِيُّ الْحَبِينِيُّ ﴿ حَسَى اللَّهُ أَنْ يَجِعُلُ بِيْنِكُمُّ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمُ مُودَةً ۚ وَاللَّهُ قَدِيرٌ ۗ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّجِهِ لْمُكْمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَهُ ثَقَاتِكُوْكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِحُهُ ا مِّنْ دِيَادِكُمْ أَنْ تَبَرُّوْهُمُ وَتُقْسِطُوْاً الِكِهِ مَ اللَّهِ بِيُ كُمُّ اللهُ عَنِ الَّذِينَ فَتَكُوْكُمْ فِي الدَّرُ خْدَعُوْكُهُ بِمِنْ دِيَادِكُمْ وَظُهُرُوْاعِلِي إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تُولَةً هُ هُمْ فَأُولِيكَ هُمُ الظُّلِمُونَ۞ نَأَتُّهُمَا الْأَنْيُنَ أَمْنُواْ إِذَ آءَكُمُ الْمُؤْمِنْتُ مُهْجِرْتِ فَامْتِكُنُوهُنَّ ٱللَّهُ ٱعْلَمُ رايًا فِي هُنَّ مُؤْمِنْتِ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ إِلَى الْهِ لُّونَ لَهُرِّي ﴿ وَ أَتُوهُمُ مِمَّا أَنْفَعُ وَلَاجُنَامَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا أَتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورُهُنَّ

441 كُوْ الْعِصِمِ الْكُو افِر وَسُعَلُوْا مَا آنُفَقَتُو وَلُ اَنْفَقُوْ الْذِلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَخِكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ كُمَّ إِنْ فَاتَكُمْ ثُنَّى مُ مِنْ أَزُوا جِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَيْنُمُ وَ نِينَ ذَهَبَتُ أَذُواجُهُمْ مِينِّ مَا آنَفَقُواْ وَاتَّقُوااللَّهَ الَّ نُمْرِيهِ مُؤُمِنُونَ ﴿ يَأْيُهُمَا النَّبِيُّ إِذَا جِأَءَكَ الْمُؤْمِنْكُ بِبُايَةٍ كِنَ بِاللَّهِ شَيْئًا قَالَا يَسْرِفُنَ وَلَا يَذْنِيْنَ وَلَا <u>وْلَادَهُنَّ وَلَا بِأَتِيْنَ بِبُحْتَانِ يَّفْتُرِيْنَهُ بَيْنَ ٱيْدِيْهِنَّ وَٱ</u> يْنَكَ فِي مَعُرُونٍ فَبَايِعُهُنَّ وَاسْتَغُفِرْلَهُنَّ ا نَّ اللهُ غَفُوْرٌ رُحِيْمٌ ﴿ يَأْيَّهُا الَّذِيْنَ أَمَنُوا لَا تَتَوَلُّوا قَوْمً غَضْتُ اللهُ عَلَيْهِمْ قَدُ يَبِسُوًّا مِنَ الأَخِرَةِ وَ الْكُفَّارُمِنْ آصْعِبِ الْقُكُورُ شَ فِي السَّلِّوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَرْثُو الْحَاثُو الْحَكْدُ ٱنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۞ إِنَّ اللَّهَ يُعِيُّ الَّذِيْنَ يُوَ ِفْ سَبِيلُهِ صَفًّا كَأَنَّهُ مُرْبُنِيَانٌ مَّرُصُوصٌ ۞وَإِذْ قَالَ مُوْسَى

يع.

قِوْمِه يَقُوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَلْ تُعَ فَكَمَّا زَاغُوۡۤا اَزَاعَ اللَّهُ قُلُوۡ بِهُمُ ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهۡ بِي الْقَوْمُ الْفُسِقِينُ ۗ رِّ إِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مُرْيَمَ لِبُنِي إِسْرَاءِيْلَ إِنِّي رَسُولُ اللهِ لَيْكُمُوْ مُّصَبِّقًا لِبِّمَا بَيْنَ يَكَتَّى مِنَ التَّوْلِيةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْ لِ أَقَ مِنْ بَعْدِي اسْمُكَ آخْمَكُ فَكَتَاجِآءَهُمْ بِالْبِيَتَٰتِ قَالُوْا هٰ نَهُا سِعْزٌ مُّبِينٌ ۞ وَمَنْ اَظْلَمُ مِتَنِ افْتَرِّي عَلَى اللهِ الْكَيْرِبَ وَهُوَ يُنْعَى إِلَى الْإِسْلَامِرْ وَاللَّهُ لَا يَهْبِي الْقَوْمُ الظَّلِمِينَ ۞ رِيْدُونَ لِيُطْفِئُوا نُوْرُ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِ مْرِوَ اللَّهُ مُتِمُّ نُوْرِهِ وَلَوْكُمِهُ كَفِيُّ وْنَ⊙هُوَالَّذِيْنَ ٱرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُلَى وَدِيْنِ الْهِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الرِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْ كُرِهَ الْمُشْيِرِكُوْنَ۞ يَأَيُّهُا الَّذِيْنَ ۖ هَلُ ٱذُكُّهُ عَلَىٰ تِعَارَةِ تُنْغِيْكُهُ مِّنْ عَذَابِ ٱلِيْمِ ©تُؤُمِنُوْنَ لله وَرَسُولِهِ وَنَعِكُ هِي وَنَ فِي سَبِيلِ اللهِ يَامُوالِكُمْ وَأَنْفُسُ ذِلِكُهُ خَلْرٌ لَكُهُ إِنْ كُنْتُهُ تَعْلَمُونَ ۞ يَغْفُرُ لَكُهُ ذُنُوْكُهُمْ ىْ خِلْكُمْرَجَيْنِ تَجْرَىٰ مِنُ تَكْتِهَا الْأَنْهُارُ وَمَسْكِنَ تِ عَلَٰنِ ۚ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۗ وَأُخْرِي تُحَبُُّونَكُ ىلەوقىنى قىرنىڭ وكېتىرالمۇمىنىن ئاتىھا الكەنى امنۇاڭۇنۇ أنصارُ اللهِ كَمَا قَالَ عِنْهِ مَى ابْنُ مَرْيَمُ لِلْعُوَارِيِّنَ مَنْ أَنْصَارِيَ منززع

د الاص

إِلَى اللَّهِ \* قَالَ الْحُوَارِثُونَ نَحْنُ انْصَارُ اللَّهِ فَأَمَنَتُ طَأَ إِنْفَةٌ مِنْ بَنِي السُرَاءِيلَ وَكُفَرَتُ طَأَيِفَةٌ ۖ فَأَيِّكُنَا الَّذِينَ أَمَنُوْا عَلَى عَكُ وِهِمُ وَالصَّبُ وَاظْهِرِينَ شَ ودَرُهُ الْرُورِسِينِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ حِراللهِ الرَّحْكِ الرَّحِ يُسَبِّحُ يِلْهِ مَا فِي السَّمَا فِي وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُتُّ أُوْسِ الْعَزْعُ لُعَكِيْمِ ۞ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمُ مُبَنَّكُوْ اعَلَيْهُ ىنة وَيُزَكِّنِهِ هَـ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنْبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَإِنْ كَانُوْا مِنْ تَبُلُأ لَغِيُ ضَلْلِ مُّبِينِ فَ وَاحَرِيْنَ مِنْهُمْ لَكَا يَلْحَقُواْ مِهِمْ وَهُوالْعَزِيْزُ لْعَكِيْهُ ۞ ذٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ تَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ@ مَثَلُ الَّذِينَ حُبِّلُوا التَّوْرِيةَ ثُمُّ لَمْ يَغِلُوٰهَ اَكْمَثُولِ الْحِمَادِ يَحْمِلُ ٱسْفَارًا لِبِنْسَ مَثَالُ الْقَوْمِ الْآنِيْنَ كُنَّ بُوْا بِالْبِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهُدِي الْقَوْمَ الطَّلِيئِيُ® قُلْ يَأَيُّهُا الَّذِينَ هَادُوَا إِنْ نَعَنْتُمْ ٱتَّكُمْ ٱوْلِيَآءُ بِلَّهِ مِنْ دُوْنِ التَّاسِ فَتَكَنَّوُ ٱالْمَوْتَ إِنّ كُنْتُمْوطِدِقِيْنَ ﴿ وَلا يَكُمُّنُّونَكُ آبِكًا بِمَاقَكُمْتُ أَيْنِيمُمْ وَاللَّهُ عَلِيُمُّ بِالظَّلِبِيْنَ۞ قُلُ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِيْ تَفِرُّوْنَ مِنْـهُ ۚ فَإِنَّـٰهُ مُلْقِيَكُمْ تُرَّدُّوْنَ إِلَى عُلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيَنْتِ ثُكُمْ عِمَاكُنْتُمُ

لُوْنَ ۚ يَأْيُهُا الَّذِيْنَ الْمَنْوَا إِذَا نُوْدِي لِلصَّلْوَةِ مِنْ تَوْمِا وُاإِلَى ذِكْرِ اللّهِ وَذَرُّواالْبَيْعُ مَذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ رَانَ = مُوْنَ© فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلْوةُ فَإِنْتَيْشُرُوْا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوُ ڹٛ؋ؘڞؙڸ۩ڵۑۅؘٳۮؙؙۘڴۯۅٳٳڵٳ؞ۘڲؿؚؠ۫ڒٵڷۘۘۘۼڴڰؙۄؙڗؙؙڡؙۛ۬ڸۼُۅؙڹٛ®ۅٙٳۮٳٳۘٳؙۅؙٳ نِيَارَةً أَوْلَهُوا الْفَصُّوا النِّهَا وَتَرَكُولُهُ قَايِمًا ۚ قُلُ مَاعِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهُو وَمِنَ الرِّجَارَةُ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّزِقِيْنَ أَ ينت بي وي هر الشيخ المارية وي الراد الله الرَّحْ ہُنفِقُونَ قَالُوا نَنْهُ كُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ بَعْ إِنَّكَ لَرَسُوْلُهُ \* وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكُنْ نُوْنَ ۚ إِنَّخَذُ وَ ع فصلًا واعن سد فَفِرْلَكُمْ رَسُولُ اللهِ لَوَّوُا رُءُوسَ بتَكْدُونِ۞ سَوَاعٌ عَلَيْهِمُ أَسْتَا

بُمُ آمُ لَمُ تَسْتَخُفِرُ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمُ اللَّهُ لَا لِهُ لَا لِكُلِّهِ مِنْ لْقُوْمُ الْفُسِقِينَ ۞ هُمُ الَّذِينَ يَقُوْلُونَ لَا تُنْفِقُواْ عَلَى مَنْ عِنْكَ رَسُوْلِ اللهِ حَتَّى يَنْفُضُّوْا ۗ وَيَلْهِ خَزَا بِنُ التَّمُونِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ۞ يَقُوْلُونَ لَبِنْ رُجَعُنَاۚ إِلَىٰ الْمَهِ يُنَاةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ وَيِلُهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ يَأْتُهُا الَّـٰذِينَ امَنُوا لَا تُلِهَكُمُ أَمُوَالُكُمُ وَلَا آوُلِاذُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ وَمَنْ <u>يَّفْعُلُ ذٰلِكَ فَأُولِيَّكَ هُمُّ الْخُسِرُ وَنَ۞ وَٱنْفِقُوْا مِنْ مَّارِزَقْنَكُمُ </u> قِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي آحَكَ كُمُ الْمُؤْتُ فَيَقُولُ رَبِ لَوُ لَا ٱخَّرْتِكِي إِلَى آجِلِ قَرِيْبٍ " فَأَصَّدَّقَ وَ أَكُنْ مِّنَ الصَّلِحِيْنَ ﴿ وَكُنْ يُؤَتِّمُ اللهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيْرٌ بِهَا تَعْمَلُونَ ٥ سُوْرِةُ التَّعَابِينَ مَلَ نَتَّامُ وَهِي مَانَ عَيْرَةً إِيدٌ وَيَهُمُّ أُرْكُوْعِكُ حِراللهِ الرَّحْـــلنِ الرَّحِـ يِّحُ يِتْلِهِ مَا فِي السَّلْوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ ۗ عَمْنُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَ<u>نِ يُرُّ</u> هُوُ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنُ وَاللَّهُ بِمَاتَعُمْكُونَ بَصِيرُ ۗ وَالْأَرْضَ بِالْعَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَاحْسَنَ هُ

- مي الخاشة

ا فِي السَّمَاوٰتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُبْرُّونَ وَمَ اللهُ عَلِيْهُ إِينَاتِ الصُّدُونِ ٱلْمَدِيَاٰتِكُمْ نِبَوُّ اللَّذِينَ كُفُرُ مِنْ قَبُلُ ٰ فَذَا قُوْا وَبَالَ آمُرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَاكِ ٱلْبِيُرُ® ذَٰلِكَ مِ كَانَتُ تَانِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبِينِي فَقَالُوْ ٓا ٱبِسُرَّتِهُمْ وْنَنَا ۚ فَكُفُوْمْ وَتَوَلُّوا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيْكٌ ۚ نَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوۤا بْنَى نُحْرَ لَتُنْتَؤُنَّ سَاعَلْتُهُ نُ لَنَّ بِيُعِنُّوا قُلُ بِلَي وَرَبِّيُ لَتَبْعَ وَذَٰلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيْرٌ ۞ فَأَمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَالنَّوْدِالَّذِ فَٱنْزُلْنَا وَاللَّهُ بِهَاتَعُمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۞ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ۚ وَمَنْ يَوْصُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ صَالِعًا يُّك لَهُ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَغِمَا الْأَنْهُارُ خُلِدُن فِي بُنَّا الْذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۞ وَالَّذِينَ كَفَرُوْا وَكُنَّ بُوْا بِالْلِيِّكَ أُولَيِكَ أَصْعِبُ التَّارِخُلِدِيْنَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمُصِيْرُةُ مَا آصَا نْ مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَ ُ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِنْهُ ۞ وَ ٱطِبْغُوا اللَّهِ وَٱطِبْغُوا الرَّسُولُ فَإِنْ وُلْيُتُمُ وَإِنَّهُا عَلَى رَسُوُلِنَا الْبِكُغُ الْمُبُينِّ ® ٱللَّهُ لِآلِالْهُ إِلَّا هُ زِعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞ يَأَيَّهُا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا إِنَّ مِنْ لُمْ وَ أَوْلَادِكُمْ عَنْ قَالَكُمْ فَاحْدَدُوهُمْ وَإِنْ تَعَفُّوْ أُوتُصُ

ي

وَتَغَفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿ إِنَّهَآ اَمُوَالِكُمْ وَافَلاَّكُمْ وَاللَّهُ عِنْكَةُ أَجُرٌ عَظِيْمٌ ۞ فَأَتَّقُوااللَّهُ مَا اسْتَطْعَتُمْ وَاسْمَعُوْ وَ ٱطِيعُوْا وَٱنْفِقُوا خَيْرًا لِآنَفُهِ كُمْ ۚ وَمَنْ يُّوْقَ شُرِّحَ نَفْسِهِ فَأُولَا هُمُ الْمُفْلِكُونَ® إِنْ تُقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضَعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُكَ وَاللَّهُ شَكُّوْرٌ كَلِيْمٌ ﴿ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالنَّهَا ۚ وَالْعَزِيْرُ الْعَكِيمُ ﴿ يُوحُ وَالطَّلَاتُ مِلْنِيِّةُ وَهِي أَنْسَاعَشُومُ السَّارِيِّةِ فِي الْكُوِّكُ الْمُ حِد اللهِ الرَّحْبِ أَن الرَّحِبِ يُعِرُّ يَأْيُّهُا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَأَءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّ تِهِنَّ وَأَحْصُ لْعِدَّةَ وَاتَّقُوااللّهُ رَبَّكُمْ لَا تَغْيِرِجُوهُنَّ مِنْ بِيُوْتِهِنَّ وَلَا خُرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُكُ وَدُ الله وَمَنْ يَتَعَكَّ حُدُوْدَ اللهِ فَقَدُ ظَكُمَ نَفْسَهُ ﴿ لَا تَكُومِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِيثُ بَعْدَ ذٰلِكَ ٱمْرَّا ۞ فَإِذَا بَكَغْنَ ٱجَكُهُنَّ نَامُسِكُوهُنَّ بِمَعْرُونِ أَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفِ وَٱشَّ مُوادُوكُ عَدْلِ مِّنْكُمْ وَ ٱقِيْمُوا الشَّهَادَةَ بِلَهِ ۖ ذَٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِةُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَّهُ عَغْرَجًا ۞ وَ يَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْتَسِبُ ۗ وَمَنْ يَتُوكُلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهُ بَالِغُ ٱمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ

شَيْءٍ قَلُرًا ۞ وَالْبِي يَهِنْنَ مِنَ الْمُحِيْضِ مِنَ إِنْسَانٍ نْتُورُ فَعِنَّاتُهُنَّ تَلْكَةُ أَشْهُرٌ وَ الْبِي لَمُ يَعِضُنَّ وَأُولَاتُ الْأَعْإِ هُوَّ أَنُ يَضَغُنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتِّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَرُمِنُ آمُوهِ رًا@ذٰلِكَ آمُرُ اللهِ ٱنْزُلُهُ ٓ النِّكُمْرُ وَمَنۡ يَتَنِّيۤ اللَّهُ فِكُفِّرُ عَنُ تُه وَ نُعْظِمْ لَهُ آجُرًا ۞ ٱسْكُنُّو هُنَّ مِنْ حَنْتُ سَكَنْ نْ وُجُوبِكُمْ وَلَا تُصَارَّوُهُنَّ لِنُصَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ ﴿ وَإِنْ كُنَّ أَمِّ نُفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعُنَ حَمْلُهُنَّ ۚ فَإِنْ ٱرْضَعُنَ كُرُ فَالْوُهُ فِي أَجُورُهُنَّ ۚ وَأَتِهُ وَالِّيْنَاكُمُ بِمَعْرُونِ ۚ وَإِنْ تُرْضِعُ لَهَ ٱخْرَى۞لِيْنَفِقُ ذُوْسَعَةٍ مِّنِ سَعَتِهِ وَمَنُ قُبِدَ عَلَيْهِ رِنْ قُهُ فَلَيْنُهُ فِي مِتَّا اللَّهُ اللَّهُ 'لَا يُكِلَّفُ اللَّهُ نَفُسًا إِلَّا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ بَعْنَ عُسْرِ تَيُسُرًا ۞ وَ كَأَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ آمْرِ رَبِّهَ أُورُسُلِهِ فَكَاسَبُنْهَا شَدِيْدًا 'وَ عَذَبْهٰهَا عَذَالًا تُنكُرًا ۞ فَنَاقَتُ وَبَالَ ٱمُرهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ ٱمْرِهَا خُسْرًا ۞ أَعَنَّ اللَّهُ لَهُمْرِعَنَ ابَّاشَدِينًا "فَاتَّقُواللَّهُ يَّأُولِي الْأَلْبَابِ فَهُ الْبَنِينَ أَمَنُوا ﴿ قَنْ أَنْزَلَ اللَّهُ الْفِكُمْ ذِكْرًا فَ اللهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ اللَّهِ مُبَيِّنَتٍ لِيُغْرِجُ الَّذِينَ الْمَنْوَاوِعِ الَّذِينَ الْمَنْوَاوِعِ لِلْتِ مِنَ النَّطْلُمْتِ إِلَى النَّوْرِ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَعْ

صَالِكًا يُنخِلُهُ جَمَّٰتٍ تَجُرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُ رُخْلِدِينَ فِيْهُ اَكُوْا قِنْ اَحْسَنَ اللهُ لَهُ رِذْقًا ® اَللهُ الَّذِي حَلَقَ سَبْعَ سَلُوتٍ وَ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهُ يَ لِيَتَأَرَّكُ الْأَمْرُ بِينَهُ فِيَّ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لَهُ وَآنَ اللهَ قَدْ آحَاطَ بِكُلِّ شَيْءِعِلْمًا ﴿ يُسُولَ وَالتَّكُ يُمِنِّ مَلَ نَتْ مُرَوِّهِي أَنْدَا كُتُمَةُ السَّاقِيْنِ فَهَا (كُونُ عَلَيْ بن حرالله الرّخ من الرّح يُو يَأَتُّهُا النَّبِيُّ لِمَ تُعَرِّمُ مَا آكُلَّ اللَّهُ لَكَ نَبْتَغِيْ مُرْضَاتَ أَزُواجِكُ وَاللَّهُ غَفُوْرٌ يُحِيْمٌ ® قَنْ فَرْضَ اللَّهُ لَكُوْرٌ تَجِلَّهَ ٱلْمُأْنِكُمُ وَاللَّهُ مَوْلِكُمْ وَهُوَالْعَلِيْمُ الْعَكِيْمُ ۞ وَإِذْ اَسَرَّ السَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا ۚ فَكَتَانَبَّاتُ بِهِ وَٱظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضُهُ وَ أَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّانَبُّأَهَا بِهِ قَالَتُ مَنْ اَنْنَاكَ هٰنَا ' قَالَ نَتِيَأَنَى الْعَلِيْمُ الْغَبِيْرُ ۞ إِنْ تَتُوُبُأَ إِلَى الله فَقَالُ صَغَتْ قُلُو يُكُمَّا وَإِنْ تَظْهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهُ

هُوْمَوْلِكُ وَجِبْرِيْنُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَلِيكَةُ بَعْنَاذَٰلِكَ ظَهِيْرٌ۞عَسَى رَبُّهُ ٓ إِنَّ طَلَّقَكُنَّ ٱنْ يُبُدِلُهُ ٓ ٱزْوَاجًا خَـُيرًا

قِنُكُنَّ مُسْلِمْتِ مُؤْمِنْتِ قَنِتْتِ تَلِّبِتِ غِبِـمْتِ سَيِحْتِ

إِنْتِيبَتٍ وَ ٱبْكَارًا۞ يَأْتِهُمَا الَّذِينَ امَنُوا قُوۡا ٱنۡفُسُكُمۡ وَٱهۡلِيكُمُ

التعرب

نَارًا وَقُودُهُ هَا النَّاسُ وَالْحِيَارَةُ عَلَيْهَا مَلَّكَةٌ غِلَاظٌ شِكَادًا بعُصُونِ اللَّهُ مَا آمَرُهُمْ وَيَفْعَكُونَ مَانُوْمُووْنَ ® نَاتُكُو الَّانِينَ كُفُرُوْا لَا تَعْتَانِ رُواالْيَوْمَرُ ۚ إِنَّا تَغِيرُ وْنَ مَاكُنْتُمْ تَعْمَلُوْنِ بَاتِهُا الَّذِينَ الْمُنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تُوبُةً نَصُوحًا مُعَلَّى رَبُّ يُكُفِّي عَنْكُهُ سَيّاتِكُمْ وَكُنْ خِلَكُمْ حَدَّثْتِ تَجْرِي مِنْ تَخْتَى ارٌ يُوْمَ لَا يُخْزِي اللهُ النَّبِيِّ وَ الَّذِيْنَ امَنُوْ امَعَهُ ۚ نُوْرُهُمْ بَيْنَ أَيْنِ يُهِمْ وَ بِأَيْمَانِهِ مْ يَقُولُونَ رَبِّنَا أَتُبْمُ لِنَا نُوْرَنَا اغَفِرُكَا ۚ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ فَبِيْرُ۞ يَأْتُهُا النَّبِيُّ جَاهِم الْكُقَّارُ وَالْمُنْفِقِينَ وَاغْلُظُ عَلَيْهِمْ ۗ وَمَأْوِلِهُمْ جَهَنَّهُ ۗ وَبِشِّرَ مُصِيْرُ۞ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَكَّرٌ لِلنَّذِينَ كَفَرُوا امْرَاتَ نُـوْجٍ وَّ امْرَاتَ لُوْطِ ۗ كَانَتَاتَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَاصَالِحَيْنِ فَغَانَتُهُمَا فَكُمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيْلَ ادْخُلَا التَّارَ مَعَ التَّاخِلِيْنَ ۞ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ امَنُوا امْـرَاتَ فِرْعَوْنَ ۗ اِذْ قَالَتُ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْمَ كَ بَيْتًا فِي الْجَتَّاةِ وَ فَجَّـنِيُ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَبَلِهِ وَ نَجِينَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِيدِينَ ﴿ وَمَرْيَهُ نَنَتَ عِمْرانَ الَّذِيُّ ٱحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَغَنْنَا فِيهُ مِنُ رُّوْجِينَا غُ الْوَصَدَقَتُ بِكَيْنَتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتُ مِنَ الْقَانِتِينَ ﴿

٠:.

بركالذيء

كَ الَّذِي مِي بِيدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اللَّهُ كُلِّ خَلَقَ الْمُونَ وَالْحَيْوِةَ لِيَبُلُوكُوْ أَنُّكُوْ أَحُسُرُ عَمَلًا أَ ن مِنْ تَفُوْتٍ ۚ فَارْجِعِ الْبُصَرُ ٰ هَلْ تَرْى مِنُ فُطُوْد ۞ صركرتن ينقلب البك البصركا لَقُنُ زَيِّيًّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْءَ وَجَعَلْنَهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيْطِيرُ وَ اَعْتُدُنْ نَالِكُهُ مُ عَنَاكِ السَّعِيْرِ ۞ وَلِلَّذِيْنِي كُفُّرُوْا بِرَبِّهِمْ عَنَا ا شُ الْمُصِيْرُ ﴿ إِذَا ٱلْقُوْ افِيْهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِبْقًا وّ هِي تَفُورُ ۞ تَكَادُنَّدَيُّرُمِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَآ ٱلْقِي فِيهَا فَوْجُ سَأَلَمَ فَرَنَتُهَآ اَلَهُ رَأْتِكُمُ زَنِيْرُ۞ قَالُوْا بَلِّي قَنْ جَآءَنَا خَنِيْرٌ لَا ئَكُنَّ بُنَاوَقُلْنَا مَانَزُّلَ اللهُ مِنْ شَكَىءٍ ۖ إِنَّ اَنْتُمُ الَّا فِيْ ضَ يُرِ۞ وَقَالُوْ الْوَكْتَا نَسْبَكُمُ آوْنَعْقِلُ مَاكُنَّا فِي ٱصْلِيالِتَعِيْرِ<sup>®</sup> فَاعْتَرَفُوْ اِينَ ثَيْهِمْ ۚ فَكُنْفِقًا لِّكَصْلِبِ السَّعِيْرِ ۞ إِنَّ الَّـٰذِيْرِ لَمْ قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُ وَابِهِ إِنَّهُ عَلِيْمٌ ُ بِذَاتِ الصُّدُونِ۞ ٱلَايَّا

جُ لَأَ مَنْ خَلَقَ \* وَهُواللَّطِيفُ الْخِينِرُ ۞هُوالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ تِرْزَقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ @ ءَامِنْنُمُ مِنْ فِي السَّمَآءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ نَمُوْرُهُ آمُرِ آمِنْ تُمُرِّمَنَ فِي السَّمَاءِ آنُ يُرْسِلَ عَلَيْكُوْ كَاصِياً فَسَتَعْكُمُونَ كَيْفَ نَذِيْرِ ﴿ وَلَقَالَ كَنَّ بَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِمُ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ إِوَ لَمْ يَرُوا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَكُمْ مِصْفَتِ وَيَقْبِضَ الْح مَا يُمْسِكُهُ فِي إِلَّا الرَّحْمِنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءً، بَصِيْرُه، آمَّنْ هِنَا الَّذِي هُوجُنْلُ لَكُوْ بَنْصُرُكُو مِنْ دُونِ الرَّحْيِنِ إِن الْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُودٍ ﴿ أَمَّنَ هَٰذَا الَّذِي يَرُزُقُكُمْ إِنَ ٱمْسَكَ رِزْقَهُ بَلُ لَيُجُوْا فِي عُتُوتِوَنُفُوْدٍ إِ أَفَكُنُ يَكْشِي مُكِيبًا عَلَى وَجُهِمَ ٱۿؙڵۘؽٱمَّنُ بَّنْشِي سَويًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ قُلْ هُوَالَّذِيُ ٱنْشَا كُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفِيكَةَ قَلِيْلًا مَّاتَشَكِّرُونَ ۖ <u>قُلْ هُوَالَّانِي ذَرَاكُمْ فِي الْأِرْضِ وَالِيَهِ تَعْشَرُوْنَ ®وَيَقُوْلُونَ مَتْ</u> هٰذَاالْوَغِنُ إِنْ كُنْنَتُمُ طِيرِقِيْنَ ۞ قُلْ إِتِّكَاالْعِلْمُ عِنْدَاللَّهِ وَإِنَّا <u>ؙؽؘٵڹۘۮؽڒڟ۫ؠؽ۬۞ڡؘػڰٳڒٷڎؙڎؙڵڡٚ؆ؖڛؽئڎۨۉڿٛۏڎٳڷڹؠٛؽڰۿڒٛۏۅڡٚؽڵ</u> هٰ ذَالَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَكَعُونَ ۖ قُلْ ارْءَيْتُمْ إِنْ اَهْ لَكَنِي اللَّهُ وَمَنْ مَعِي ٱوْرَحِمَنَا 'فَكُنْ يَجْعِيرُ الْكَفِرِينَ مِنْ عَذَابِ ٱلِيْمِرُ قُلْ هُوالرَّحْمٰنُ

ر در در

مَثَايِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكُّلُنَا ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَيْنَظُرُونَ ۞ مَا ٱنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّ ىٰ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرُ مَمْنُوْنِ ۞ وَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ عَظِيْمٍ۞ فَسَتُيْهُ يُصِرُونَ فِي أَلَيْكُمُ الْمَفْتُونُ۞إِنَّ رَبَّكَ هُوَ آغَكُمُ بِمَنْ ضَ رسَبِيْلِهُ ۗ وَهُوَ آعُلُمُ ۖ بِالْمُئْتَىٰ بِنَنَ ۞ فَكَا تُطِعِ الْمُكَنِّبِ بُنَ۞ ِّدُوْالَوَٰتُٰنْهِنُ فَيْنُ هِنُوْنَ®وَلَا تُطِعُ كُلُّ حَلَّافِ مِّهَٰنِينَ ۞ ؞ ؞ ؞ؙؚڹڣؘؽؠۅؗؗٙڡٞڰٳ؏ڷؚڶۼۘؽڔڡؙٛۼؾڔ۩ؘؿؽۄؗٛٷؙؿڵ ؠۼۮ كَ زَنِيْمِ إِنَّ أَنْ كَانَ ذَا مَالِ وَبَنِيْنَ صَٰ إِذَا تُكُلِّي عَلَيْهِ النَّكَ ا كَ ٱسَاطِئْزُ الْأَوَّلِئْنَ۞ سَنَبِيُّهُ عَلَى الْغُرْطُوْمِ۞ إِنَّاكُونَهُمُ ىكۇناً اَصْعِبَ الْجِئَةِ ۚ إِذْ اَقْتُهُوْا لِيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِعِيْنَ ۞ تَتُنُونَ ۞ فَطَافَ عَلَيْهَا طَايِفٌ قِنْ رِّيِّكَ وَهُمْ نَآيِمُونَ ، كَالصِّريْمِ فِ فَتَنَادَوُا مُصْبِعِينَ ۞ آنِ اغْدُواعَلِ ثِكُمْ إِنْ كُنْتُمُ صِرِمِينَ ﴿ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَّخَ افْتُونَ نُ لَا يَنْخُلَنَّهَا الْيُؤَمِّ عَلَيْكُمْ قِسْكِيْنٌ ﴿ وَعَلَى مَا عَلَى حَرُا

فْدِرِيْنَ@ فَلَتَارَاوُهَا قَالُوْ الِتَّالَضَا لَوُنَ۞ بِلْ نَعَنْ مَحْرُوْمُ وَإِلَ أَوْسَطُهُمْ أَلَهُ أَقُلُ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّعُونَ ۞ قَالُوا سُبْمُ رُبِّنَا إِنَّا نُنَّا ظُلِمِينَ ﴿ فَأَفْبِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يُّتَلَّا وَمُوْنَ قَالُوْ! لُونُلُنَآ إِتَّاكُنَّا طَغِيْنَ ﴿ عَلَى رَبُّنَآ أَنُ يُّنِي لَنَا خَيْرٌ قِنْهَا إِنَّ اللَّهِ رَبِّنَا رُغِبُونَ ۞كَنْ لِكَ الْعُنَابُ وَلَعَذَابُ الْأَخِرَةِ ٱكْيرُ مُو كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْكَ رَبِّهِمُ جَنَّتِ التَّعِيْمِ اللَّهُ عَلُّ النُّسُلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿ مَا لَكُوْ السَّالِمِينَ ﴿ مَا لَكُوْ الْمُسْلِمِينَ نَعُكُمُونَ ﴿ آمُرِكُمُ مِنْكِ فِيهِ تَكُرُسُونَ ۞ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَكُ تَغَيَّرُوْنَ ۞َ آمُرِ لَكُمْ مُ اَسْمَانُ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ ۚ إِلَى يَوْمِ الْقِيلَمَةِ ۗ إِنَّ لَكُمُ لَيَاتَخَكُمُونَ ﴿ سَلَهُمُ اَتَّهُمُ لِنَاكَ زَعِيْمٌ ﴿ اَمُلَهُمُ ثَامُ كَأَوْهُ أَنُوْ البُّمُرِكَآيِمِمْ إِنْ كَانُوْاصِيقِيْنَ ﴿ يَوْمَرُيُكُشُفُ عَنْ سَأَقِ نْ عَوْنَ إِلَى الشُّجُوْدِ فَكَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ﴿ خَاشِعَةٌ أَنْصَارُهُمْ اْهَقُهُمْ ذِلَّهُ ﴾ وَقَلُ كَانُوَاكُنُ عَوْنَ إِلَى الشَّيُّودِ وَهُمْ سَلِمُوا عُ وَمَنْ بُكُنِّ بُ بِهِنَ الْحُدِيثِ لَـ يَعْلَنُونَ۞ۚ وَأُمْلِيْ لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِيْنٌ۞ آمُرْتَنُكُ فَهُمْ مِنْ مَّغُرَمِ مُّثَقَلُونَ ﴿ آمْرِعِنْ كَاهُمُ الْغَيْبُ مَّوْنَ⊙ فَأَصْبِرْ لِعُكْمِرِرَتِكَ وَلَا تَكُنْ كُصَاحِبِ الْحُوْنِ<sup>مِ</sup>

نزل

ع خرج افغ لخرج م افغ لي

نَادِي وَهُوَ مَكُظُوْمٌ ﴿ لَوْ لَاۤ اَنۡ تَلۡاَكُهُ نِعۡمُهُ ۚ مِّنۡ رَبِّهِ لَنُ لْعَرَانِ وَهُوَمَنْ مُوْمُن الْمُتَلِثُ دُنَّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصِّي ُ إِنْ يَكَادُ الَّذِيْنَ كُفُّوا لَيْزُلِقُونِكَ مِأْنِصَارِهِمْ لَتَاسَمِعُواالنَّكُ وَيُقُولُونَ إِنَّهُ لَيَجْنُونٌ ٥ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَلِمُنَ ٥ وَ يَرْهُونُ اللَّهُ وَهِي النَّمَا لَ خَيْدُونُ اللَّهُ وَفَيْدُ <u> مرالله الرّخب بن الرّح</u> نِيَا قُتُهُ رَّهَا الْعَاقَةُ ثَوْمَا اَدُرلكَ مَا الْعَاقَةُ ثُوكَنَّكَ وَعَادٌ كَالْقَارِعَةِ ۞ فَأَمَّا تَهُودُ فَأَهْلِكُوْ إِبِالطَّاغِيَةِ ۞ وَأَمَّا عَادٌ هَٰكِوْ إِبِرِيْجِ صَرْصَيرِ عَاتِيَةٍ ۞ سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَكَالَ بِنِيَةَ ٱپَّامِرِ حُسُومًا 'فَتَرَى الْقَوْمَرِ فِيْهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُ مُرَاغِجَ غُلِ خَاوِيَةٍ ۞ فَهُلُ تَرَى لَهُمُرصِّنُ بَاقِيَةِ ۞ وَجَآءَ فِرْعَوْ مَنْ قَدُلَةُ وَالْمُؤْتَفِكُ بِالْخَاطِئَةِ ۚ فَعَصُوْا رَسُوْلَ رَبُّ خَنَهُمْ أَخْذَ، قُ رَّابِيةً ۞ إِنَّالَتُنَا طَغَا الْمُأَثِّ حَمَلُكُ عَارِيَةِ شَالِغَعْلَهَا لَكُمُ تَنْكِرُةً وَتَعِيمَآ أُذُنٌّ وَاعِيةٌ ﴿ فَإِذَا يَحَ فِي الصُّوْدِ نَفْخَكُ ۗ وَّاحِدَةٌ ۞ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَكُلُّتَا <u></u> كَنَّةً وَّالِحِدَةً هُ فَيَوْمَهِ نِ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۞ وَانْشَقَتِ السَّمَاعُ فَهَى وْمَهِذَةُ الْهِمَةُ إِنَّ الْمُأْكُ عَلَى أَرْجَأَتِهَا وَيُعْمِلُ عَرْشُ مَ يِّ

ظَنَنْتُ أَنْي مُلْقِ حِسَابِيهُ ﴿ فَهُو فِي عِيْشَةٍ رَاضِيةٍ ﴿ حَنَّةِ عَالِيَةِ ۞ قُطُوۡفُهَا دَانِيَةٌ ۞ كُلُوۡا وَاشۡرَنُوۡا هَنِيۡعًا بِيهَ لَفْتُدُ فِي الْأَكَامِ الْحَالِكَةِ ﴿ وَإِمَّا مَنْ أَوْقَ كُتِّكُهُ بِشِمَالِهِ فُ عَوْنُ لِلْكِتَهُ لَهُ أُوْتَ كِتْلِيهُ ﴿ وَلَمُ آدْرِ مِا حِسَالِيهُ ﴾ لكنتها كانتِ الْقَاضِيةَ ﴿مَآ اَغُنَّى عَنَّى مَالِكُهُ ﴿ هَالُكَ عَنَّى نُهُ فَخُذُوهُ فَعُكُونُهُ فَ ثُمَّا الْجِعِيْمَ صَدُّونُهُ ﴿ ثُمَّ فَيَ سَبْغُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلَكُوْهُ ﴿ إِنَّهُ كَانَ لَا الله الْعَظِيْمِ ﴿ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْيُسْكِيْنِ ﴿ فَكَيْسَ لَهُ الْبَوْمَ هَهُنَا حَمِيْمٌ ﴿ وَكَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسُلُهُ ڝۯؙۏٛڹ۞ٳؾۜٛ؋ؙڶؘقَوْلُ رَسُوْل كَرِيْحِ۞ۛ وَ مَاهُوَبِقَوْل لَّا مِّا تُوْمِنُونَ۞ۚ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيْلًا مَّاتَنُ تُنْزِيْكٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَلَمِينَ۞وَ لَوْتَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِىْل كَغَنْنَامِنُهُ بِالْيَهِينِي ﴿ ثُمُّ لَقَطَعُنَامِنُهُ الْوَتِينَ ﴿ فَيَامِنَا مِّنْ اَحَدِ عَنْهُ حَجِزِيْنَ ۞ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ۞ وَ

1 4

ع دم إِتَالَنَعُلُمُ إِنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ ۞وَ إِنَّهَ لَحُمُرَةٌ عَلَى الْكَفِهُ نُن۞ يْن⊙فَسَبِّخِ بِأَسْمِرَتِكَ الْعَظِيْمِ ۞ ئُ بعكَ اب وَاقِعِ أَ لِلْكُفِينِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعُ أَمِنَ للهِ ذِي الْمُعَالِجِ ﴿ تَعُرُجُ الْمُكَابِكَةُ وَالرُّوْمُ إِلَيْهِ فِي يَهِ كَانَ مِقْدَادُهُ حَمْسِينَ ٱلْفَ سَنَةِ ۞ فَاصْبِرُصَنُرُّ الْجَمِدُ يَعِنْكَاكُ وَنَزِيهُ قَرَيْكًا ٥ يَوْمَرَكُونُ التَّمَاعِ كَالْمُ ؙؚ*ڰڴۏؙڹؙٵۼۘۘۘۘؽٵڷڰٵڵۼۿڹ۞ٞۅؘڵٳؽؽ*ٛۘٛٵ مُعُرِمُ لَوْيَفْتَى فِي مِنْ عَنَ ابِ يَوْمِيذِ بِبَرْنِيهِ فَ وَصَ وُ ۗ وَفَصِيْكَتِهِ النَّتِيُ تَعُوِيْهِ ﴿ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيْ وِ ۗ كُلَّا ۚ إِنَّهَا لَظَى ۞نَزَّاعَةً لِّلْشَوٰى ۚ تَنْ عُوْا مَ رُّ وَتُولِّىٰ ﴿ وَجَمَعَ فَأَوْعَى ۞ إِنَّ الْا<u>نْسَانَ خُلِقَ هَـاُوْعًا</u> إِذَا مَتَ هُ الشَّرُّجَزُوْعًا ۞ وَإِذَا مَتَ هُ الْحَيْرُ مَنُّوْعًا لِّيْنَ ﴿ الَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَآبِمُوْنَ ﴿ وَالَّذِينَ حَقَّ مَعْلُوْمٌ ﴿ لِلسَّابِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ﴿ وَالَّذِينَ يُصَدَقُونَ وُورِالدِّيْنِ فَلَا وَالَّذِيْنَ هُمُرَقِنَ عَنَابِ رَبِّهِمُرَّمُنُ فِقُونَ

۾

مُرْغَيْرُمُ أُمُونِ ﴿ وَالَّذِينَ مُ مُونِهُ وَ الَّذِينَ مُ الْمُونِ اللَّهِ وَالَّذِينَ مُعْمِلِكُمُ وَ اَذْوَاجِهِمُ أَوْمَا مَلَكَتُ أَنْكَ بَعَغَى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَأُولِيْكَ هُمُ الْعَدُونَ ٥٠ مُ وَعَهُ بِ هِمُ لِعُوْنَ ٥ وَالَّذِينَ هُمُ الَّذِيْنَ هُمُعَا لاتهمريك ،الَّذِيْنَ كَفُرُوْاقِبَلَكَ مُ مُعَ كُلُّ امْرِئَ مِنْهُ مُراكَ يُنْ خَ يُمْ كُلَّا ۚ أَيَّا خَلَقُنْهُمْ مِتَا بَعُلُمُ ۚ نَ ۞ فَلَا ۗ أُقَبِّمُ بِ مَغْرِبِ إِنَّالَقَارِ دُونَ ﴿عَلَى آنَ ثُبُدِّلَ خَيْرًا يوعن ون ﴿ يُومُرِيغُومُونَ يُوعن ون ﴿ يُومُرِيغُونَ ذِلَّةٌ لَٰذِلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُو الْيُوعَلُونَ ٥ أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهُ أَنْ أَنْذِرْ نَوْمُكَ مِ مُمْ عَذَابُ ٱلِيْمُ ۞ قَالَ يْقُوْمِ ونز ( ؛

نوح،،

وقف لازم

اَعْبُدُوااللَّهُ وَالتَّقُوْهُ وَٱطِيْعُونِ ۞ يَغْفِرْلَكُمْ مِيْنَ ذُنُوبِكُمْ وَيُوجُ نَ آجَلِ مُسَتَّىٰ إِنَّ آجَلَ اللهِ إِذَاجَاءً لَا يُؤَخَّرُ لَوْ ح تَعُكُمُونَ®قَالَ رَبِّ إِنِّ دَعُوتُ قَوْمِي لَيُلَّا وَ نَهَارًا۞ فَكُمْ يَزِدُهُمُ دُعَآءِ فِي إِلَّا فِرَارًا ٥ وَإِنَّ كُلَّمَا دُعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَلَهُمْ جَعَلُوَ الصَابِعُهُ فَيَ اذَانِهِ مِهِ وَاسْتَغْشَوْ اِنِيَابِهُمْ وَ اَصَرُّوْا وَاسْتَكْبُرُوا اسْتِكْبُارًا ﴿ مُرِ إِنِّي دَعُوتُهُ مُرجِهَا رَافَ ثُمِّرا نِي آعَلَنْتُ لَهُمُ وَاسْرَدْتُ لَهُمُ مُ تُمَّرِ إِنِي دَعُوتُهُ مُرجِهَا رَافَ تُمَّرا نِي آعَلَنْتُ لَهُمْ وَاسْرَدْتُ لَهُمُ إِسْرَارًا فَ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبِّكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا فَيُرُسِلِ السَّمَآ ا عَكَكُمْ قِتْ رَارًا ٥ وَيُهُ بِ ذُكْمُ بِأَمُوالِ قَبَنِيْنَ وَ يَجْعَلُ لَكُمْ جَنْتٍ ا يَغِعَلُ لَكُوْ ٱنْهٰرًا أَهُ مَا لَكُوْ لِا تَرْجُوْنَ شِهِ وَقَارًا ﴿ وَنَا كُا خَلَقُكُمْ اطُوَارًا ١٩ اَكُمْ تَرُوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَلُوتٍ طِيَاقًا أَ وَجَعَا لْقَكْرُ فِيهْنَ نُوْرًا وَجَعَلَ النُّكُمْسَ بِعَرَاجًا ﴿ وَاللَّهُ ٱنْبُكُّكُمْ مِّنَ لْأَرْضِ نَيَاتًا ۞ ثُمَّا يُعِينُ كُمْ فِيْهَا وَيُغْرُجُكُمُ إِخْرَاجًا ۞ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلِّ فِعَاجًا ۞ قَالَ نُوْحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوْ امَنْ لَحْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَكُ هَ إِلَّا حَسَارًا۞ۚ وَمُكَرِّوْا مُكُرًّا كُتُكَارًا۞ُ وَقَالُوْا لَاتَنَارُكَ الِهَكَكُمْ وَلاَ تَنَارُتَ وَدًّا وَّلَا سُوَاعًا ۗ وَلَا يَغُونَ وَيَعُونَ وَنَدُرًا ﴿ وَتَنْ اللَّهِ وَقُلْ اَضَا كَثِيْرًاهْ وَلَا تَزِدِ الظُّلِمِينَ إِلَّا ضَلَّكَ ۞ مِتَا خَطِيْطِتِهِ مْ أُغْرِفُوا

بع

<u>غَاُدْخِلُوْا نَارًا هُ فَكَمْ يَجِدُ وَالَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللهِ ٱنْصَارًا @وَقَالَ</u> نُوْحٌ رَبِ لَاتِنَازِعَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَغِرِيْنَ دَيَارًا ﴿ إِنَّكَ انُ تَنَ رُفُمْ يُضِنُّوُ اعِبَادُكَ وَلَا يَكِنُ وَالِّا فَاجِرًا كَفَارًا ®رَبَّ اغُفِرْ لِيُ وَلِوَالِدَى وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنْتِ وَلَا تَزِدِ الظَّلِيمِينَ إِلَّا تَيَارًا ﴿ حِدِ اللهِ الرَّحُـــلِينِ الرَّحِــلِيمِ قُلْ أُوْجِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ السُّمَّعَ نَفُرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْٓ إِنَّا سَمِعْنَا قُوْانًا عَجَبًا ٥ُ تِهُدِئَ إِلَى الرُّشْنِ فَامْنَابِهِ ۗ وَلَنْ تُشْرِكَ بِرَبِّنَاۤ اَحَدَّا ۞ وَ اَتُهُ تَعْلَى حَثُّ رَتِبَا مَا اتَّخَنَ صَاحِبَةً وَلاَ وَلَدًا ﴿ وَٱنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَاعَلَى اللهِ شَطَطًا ﴿ وَ آَنَا ظَنَتَا آَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنَّ عَلَى اللَّهِ كَنِبًّا ﴿ قُلَّاكَ كَانَ بِجَالٌ صِّنَ الْإِنْسِ يَغُوْدُوْنَ بِرِجَالِ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُ مْرَرِهَقًا ۞ وَّ اَنَّهُ مُرْظَتُوا كَيَاظَنَنْتُمُ ۗ اَنِّ لَكُ عَنَ اللَّهُ آحَدًا ﴿ وَ آَنَّا لَكُسْنَا السَّهَاءَ فَوَحَلُ نَلَ ڡؚؽۘۘۘۮٳۊۺۿؠٵۜؗ٥ۊٵۜٵػؙػٵ**ڡٛڠؙڰؙؽڡؠ۬ؠٵ**ڡڠٳۼۮڸڵۺؠۼؙڣڛٛ لْنَ يَجِدُلُهُ شِهَا كَارَّصَكَا أَنَّ وَٱنَّا لَا نَدُرِينَ ٱثَارُّ أُرِيْدُهِ فِي الْأَرْضِ أَمْرَا رَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَيْشَكَ انَّ وَّا تَامِتَا الصِّلِعُونَ وَمِتَا

و کو ا العن

دُوْنَ ذَلِكَ ثُنَّا طَرَابِقَ قِدَدًا ﴿ قُالَّاظَنَتَاۤ آَنُ لَنَ نُعِجُزَ اللَّهُ فِي ِرُضِ وَلَنْ تَغِغِزُهُ هُرَبًا فَوَاتَا لَتَاسِمِعْنَا الْهُدَى أَمَيَّا بِهُ فَمَنْ يُؤْمِنُ إِرْضِ وَلَنْ تَغِغِزُهُ هُرَبًا فَوَاتَا لَتَاسِمِعْنَا الْهُدَى أَمَيَّا بِهُ فَمَنْ يُؤْمِنُ رَبِهِ فَلا يَخَافُ بَغْسًا وَلا رَهَقًا فَ وَآنًا مِتَّا **الْمُسْلِمُونَ وَ**مِتَّ ٮڟؙۏٛڹ؇ فَنَنْ ٱسْلَمَ فَأُولَاكَ تَحَرُّوْارَشْكَ ا۞وَٱمَّا الْقَبِيطُوْنَ فَكَانُوْالِجَهَ نَمْرِحَطَبًا ﴿ وَآنَ لِوَاسْتَقَامُوْا عَلَى الطَّرِيْقَةُ وَكَسْقَيْنَا مّآءً عَكَاقًا ۞ٚڷِنفْتِنَهُمْ وَيُوْ وَمَنَ يَغُرِضَ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُ عَنَا إِبَاصَعَدًا هَٰوَ أَنَّ الْسَلِحِيَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوْا مَمَ اللَّهِ ٱحَدًّا أَوْوَأَنَّهُ لَتُنَا قَامَرَعَبُكُ اللَّهِ يَكْعُونُهُ كَادُوْا لِيُكُونُونَ عَلَيْهِ لِيَكَانُ قُلْ إِنَّمَا اَدْعُوْارَبِيْ وَلَاَاشْرِكْ بِهَ اَحَدًا ۞ قُلْ إِنِّي لَآ ٱمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَگُا۞ قُلُ إِنِّي لَنُ يَجْيُرُ فِي مِنَ اللَّهِ ٱحَدُّ الْأَوْلَنُ ٱجِدَا مِنْ دُوْنِهِ مُلْتَعَكَّا ۞ إِلَّا بِلْغَامِّنَ اللهِ وَرِسْلَتِهْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ رِيُوْلَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارِجَهَ تُمَخِيلِ بِنَ فِيهَآ أَنَكَا ا۞حَتَى إِذَا رَاوَا مَا نِعَنُ وَنَ فَسَيَعَكُمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَ أَقَلُّ عَرَدًا ﴿ قُلْ إِنْ َدُرِئَ اَقَرِيْتُ مَا تُوْعَلُ وْنَ اَمْرِيَجْعَلُ لَهُ رَبِّيۡ اَسُّا@ عَلِمُ الْغَيْب فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهَ آحَدًا أَنْ إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَّسُولِ فَإِنَّهُ يَــُلُكُ مِنْ بَيْن بَدُيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَّدًا ﴿ لِيَعْلَمُ إِنْ قَدُ ٱبْلُغُوٰا لْتِ رَبِّهُمُ وَأَحَاطَ مِمَالُكُ يُهِمُ وَأَحْطَى كُلَّ شَيْءٍ عَكَدًا ﴿

•

<u>لُهُ قُوالَّنَلَ إِلَّا قِلنُلَّا</u> يِّضْفَكَ آوانْقُصُ هِ يْلَاقْ آوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَبِّلِ الْقُرْ الْ تَرْتِيْلًا قُرْ اِتَاسَنْلَقِ مَكْنُكُ قَوْلًا يْلًا@إِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْأَوَّ اَفَوُمُ قِيْلًا ﴿ إِنَّ لَكَ فِي يِّهَا، سَنْعًا لَمَ نَلَّا هُوَاذُكُواسُهُ رَبُّكَ وَتَكَتَّلْ إِلَيْهِ تَكْتِنْكًا ﴿ رَبُّ شُرِق وَالْمُغْرِبِ لُآ إِلٰهَ إِلَّاهُوفَا تَجْنَٰذُهُ وَكِيْلًا ۞ وَاصْبِرْعَلَى مُ تُوْلُونَ وَاهْجُرُهُمْ هَجُرًا جَمِيلًا ۞ وَذَرْنِيْ وَالْمُكَنِّ بِيْنَ أُولِي النَّعْمُ ۅؙ<del>ٷ</del>ڡؖڵۿؙڞٛۊؘڸؽڰ؈ٳؾؘڮۯؽٵۧٲڹٛڰٵڰۊڿۼؽٵۨ؈ٞۊڟۼٲڡٵۮٳۼؙڞ وَّعَذَابًا اَلِيْمًا ﴿ يَوْمُرَتُوجُفُ الْأَرْضُ وَالِحُيَالُ وَكَانَتِ الْحِيمَا ؿٮؙٵڞۿٮ۫ڰۜ۩ٳٵۜٛٵۘۯڛڵؽٵۧٳڵؿۣػ*ۿۯۺٷڰ؋ۺٵۿڰ*ٳۼڵۿ لْنَآ إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا۞ فَعَطَى فِرْعُونُ الرَّسُولَ فَأَخَذُنْهُ ٱخْذُ وَبِيْلًا ۞ فَكَبِفَ تَتَقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجُعُلُ الْوِلْ الْ إِنْ اللَّهِ لَكُ شَاءً اتَّخَنَ إلى رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ رَبُّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَعُّومُ آدُ مِنْ ثَلَثِي الَّيْلِ وَنِصُفَهُ وَتَلْتَهُ وَطَإِيفَهُ مِنْ الَّذِينُ وَاللَّهُ يُعْتِرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارُ عَلِمَ إَنْ لَرَّ ثَخْصُونُا فَتَأْبَ عَلَيْكُمْ فَأَقْرُءُوا

ر آن سيگون مِنْكُمْ مِرْضَى وَاحْرُونَ لِمِنْكُمْ مِرانَ سيگون مِنْكُمْ مِرْضَى وَاحْرُونَ لِفَهِرِكِ نْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَخْرُونَ يُعَالِمُ أَنْ فَيُسَا فَاقْرَءُوْا مَانَيُسَرَمِنْهُ وَاقِيْمُواالصَّلْوَةَ وَاتُّواالرَّكْوَةُ وَٱقْرِضُوا اللَّهُ حَسَّنَا وُكَانَقُكَ مُوْالِ نَقْبُكُمْ مِنْ خَيْرَ تَجِكُ وَهُ عِنْكَ اللَّهِ هُو خَيْرًاوٌ ٱغْظَمَ ٱجُرَّا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ تَحِيْمُ۞ رِوْنُوا اوْرَيْتِ مَالِّي مِنْ مِنْ وَهُوْ مِنْ مِنْ وَقُولُ مِنْ مِنْ وَرَدِّ مودِنُوا اوْرَيْتِ مَالِي مِنْ مِنْ وَمُولِ مِنْ مِنْ وَمُولِ مِنْ مِنْ وَمُولِ مِنْ مِنْ وَمُولِ مِنْ مِنْ وَ التوالتخ نَاتُهُا الْمُدَّنَّرُهُ قُمُ فَأَنْ لَهُ وَرَتُكَ فَكَيْرُكُ وَشَاكُ فَطَهِّ ِالنَّهُ حِزَىٰ اهْجُوْرَةٌ وَلَا تَمَنَّنُ تَسْتَكُثِرُ قُولِرَتِكَ فَاصْبِرُهُ فَإِذَا نَقِ التَّاقُوْدِنِّ فَذٰلِكَ يَوْمَبِدِ تَوْمُ عَسِيْرٌ ۚ عَلَى الْكَفِرِينَ عَ نَ وَمَنْ خَلَقُتُ وَحِيدًا أَوْجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مُمَنَّ وَدُاقٌ وَّ بَنِيْنَ هُوْدًا ۞ وَمُقَنَّ قُ لَهُ تَعَهْيُكًا ۞ ثُمَّ يَطْمُعُ أَنَ ٱرْبُكَ۞ كَلَّ إِنَّهُ كَالَ ْتِنَاعَنِنْـگَا۞ْسَأَرْهِقُدْصَعُوْدًا۞ْإِنَّهُ فَكَرَّوَقِكَرَ۞ۨ فَقُتِلَ كَ فَتَارُهُ ثُمَّ قُبُلَ كُنُفَ قَكَارُكُ ثُمَّ نَظَرُكُ ثُمَّ عَبُسَ وَبِكُرُكُ تُمَّ أَدُبُ وَاسْتُكْبُرُ فَ فَقَالَ إِنْ هَٰذَاۤ الَّاسِعَرُ يُبُؤُثُرُ فَإِنْ هَٰذَاۤ الَّاقَوْلُ صْلِيْهِ سَقَرَ وَمَآ اَدْرَيكَ مَاسَقَرُ ۞ لَا تُبُقِي وَلَاتَنَرُ حَةٌ لِّلْبُشِرِ ۚ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ۗ وَمَاجَعَلْنَاۤ اَصْعَبَ التَّارِ إِلَّا

كَةً ۚ وَمَاجَعَلُنَا عِدَّتُهُمُ إِلَّا فِتُنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوْا لِيَسْتَيْفِنَ الَّذِ وْتُوا الْمِكْتُ وَيُزْدَادَ الَّذِيْنَ أَمَنُوْ آانِيا كَاوُلا يُرْتَاكِ الَّذِينَ أَوْنُوا الْكِنَا الْمُؤْمِنُونَ ۚ وَلِيَقُوْلَ الَّذِينَ فِي قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْكُفِرُونَ مَا ذَا أَنَّ اللهُ بِهِ نَا امَثَلًا ۚ كَنَالِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَأَّءُ وَيَهْدِئُ مَنْ يَشَأَّةً وَهُ يعْلَمُ جُنُودَ رُتِكَ إِلَّا هُورٌ وَمَاهِي إِلَّا ذِنْرِي لِلْبُئِرِ ﴿ كَلَّا وَالْقَهُمِ ﴿ ۖ لَيْلِ إِذْ آَدْبُرُ ۗ وَالصُّبْحِ إِذَ آمَسْفَرَ ۗ إِنَّهَا لِإَحْدَى الْكُبُرُ ۗ نَذِيْرُ شَيرِ۞ٰلِمَنْ شَاءَمِنْكُمْ إَنْ يَتَقَلَّا مَاوَ بِتَأْخَرَ۞ْ كُلُّ نَفْس مَاكَ رَهُبِينَةُ ۞ اِلْأَ ٱصْلِيبَ أَبِيبِينِ ۞ فِي جَنَّتِ ۗ يُسَاَّءَ لَوْنَ عَنِ الْجُرُونِينَ مَاسَلَكُكُمْ فِي سَقَرَ ۚ وَالْوَالَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ۗ وَلَمْ نَكُ نَطَ لْبِسْكِيْنَ ﴿وَكُتَا أَغُوْنُ مَعَ انْنَآبِضِيْنَ ﴿ وَكُتَا نُك نِن صَحَةًى ٱللهَ اللهُ قِينُ هُ فَهَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّفِعِينَ هُمْ عَنِ التَّانَكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ ۗ كَأَنَّهُمْ حُمْرٌ صَّنَّتُهُ فِي رَبُّ ڣڗۘؾٛڡڹ*ٛ*ڡٛٮٛۅؘۮۊؚ۞ڹڵؠ۠ڔؽڮڴڷٞٳڣڔڴۣۺٙؠ۬ٛڰٛؠٛٳؽؾؙٷٛؾٚڞؙڰڟٲڰ۬ۺڗڐۜؖڰ ڵٙڒؽۼٵڣٛۏؘڹٳڵٳڿۯۊؘۿػڵڒٙٳؾۜؽڗڶٛڮۯۊؙۜڞۧڣ*ؽ*ڹٛۺٵٙۼۮٙڰڗ؋<sup>ۿ</sup> رُوْنَ إِلَّا آنُ تَشَاءَ اللَّهُ \* هُوَاَهُ لُ التَّقُوٰي وَاهُلُ حِراللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِبِيْمِ } أَنْكُمْ الْقِيلِيَةِ ٥ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴿ أَيَحْسَ بازائ

إِذْ نَكُ أَنُّ أَنُّ مُ مَجْمَعَ عِظَامَهُ ﴿ بَلِّي قُبِ رِئِنَ عَلَىٰ آنُ تُسَوِّي نَهٰ ﴿ كِلْ يُرِيْدُ الْإِنْسَانُ لِيَغْجُرُ أَمَامَهُ ﴿ يَثُنُّكُ آتَانَ يَوْمُ لْقِيمَةِ ۞ فَإِذَا بَرِقَ الْبُصَرُ ۞ وَحَسَفَ الْقَبَرُ ۞ وَجُمِعَ الشَّكْسُ لْقَكُوْ ﴾ يَقُوْلُ الْإِنْسَانُ يُوْمَهِ نِ آيْنَ الْمَفَرُّ ۚ كَالَّا كَرُوزَرُ ۗ إِلَىٰ كَ يَوْمَهِـنِ ِ الْمُسْتَقَدُّ ﴿ يُنْبَكُو الرِّنْسَانُ يَوْمَهِـنِ بِمَا قَكَّمُواَ خَرَافُ ئِل الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيْرَةٌ ﴿ وَكُوْ ٱلْقِي مَعَاذِيْرُهُ ﴿ لَا تُحْرَكُ لِسَانَكَ لِتَعْبَلَ بِهِ صَٰ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْانَهُ ﴿ فَاذَا قَرَانُهُ ۗ ئَاتَّبِهُ قُرْاْنِهُ ۞ ثُمُّةً إِنَّ عَلَيْنَا سَّانَهُ۞ كَلَّا بِلُ نِّحْتُونَ الْعَاجِلَةَ۞ْ ، رُوْنَ الْإِخِرَةَ رَّ وُجُوْهُ يَوْمَهِ ذِ كَاضِرَةٌ ﴿ إِلَّى رَبِّهَا كَاظِرَةٌ ﴿ وُجُوۡهُ ۚ يَوۡمَبِ بِإِ بَاسِرَقُ ٰ ۖ نَظۡنُ ۗ اَنۡ يُٰفُعَلَ بِهَا فَاقِرَةً ۖ كَلَّا إِذَا لَغَتِ التَّرَاقِي ٥ وَقِيْلِ مَنْ سَرَاقِ ﴿ وَظَنَّ آنَّهُ الْفِرَاقُ ﴿ وَ نَفَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَ بِنِي الْمَسَاقُ ۗ فَلَاصَرَّقَ وَلَاصَكِي ٥ُولَكِنْ كُنَّابَ وَتَوَكَّي ۗ ثُمُّ زُهَبَ إِلَّى اَهُلِهِ يَتُمَطِّي هُ أُوْلَى لَكَ فَأُوْلَى ﴿ ثُمَّ أُوْلَى لَكَ فَأُوْلِى ﴿ أَيَحُسُبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرُكُ سُدِّى ﴿ ٱلْمُرِكُ نُطُفَةً مِّنْ مِّنِي يُعْنَى ﴿ ثُمِّرَ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسُوٰى ۚ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ النَّاكَرُ وَالْأَنْثُ ۗ لَيْسَ ذَالِكَ بِغَدِرِ عَلَى أَنْ يُعْنِي الْمُوْتَى ﴿

( المستروف الحداد المورا بسروف المعالم المراب الموران المراب الموران المراب الموران المراب المراب المراب المراب هَلُ آتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِنْنُ صِّنَ اللَّهُ مِلْدُ بَكُنْ شَيْئًا مِّنْ كُوْرًا ﴿ إِنَّ خَلَقُنَا الْاِشْكَانَ مِنْ نُطْفَةِ آمُشَارِجٌ تَبْتَكِيهِ فِعَلْنَهُ مَمِيعًا بَصِيرًا ٳ؆ؘۿؘۯؠ۫ڬؙۿؙٳڶڛۜؠؽڶٳ؆ٲۺؘٳۘڮڒٳۊٳ؆۠ٳػؙڡٛۏۘڒۘٳؖ۞ٳ؆ؙؖٲۼؾڽڹٳڸڷڬۿ۬ۑؽ سَلَا وُ ٱغْلَلًا وَسِعِيْرًا ﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَثْرُبُونَ مِنْ كَاسٍ كَا ڔؘٳڿۘۿٲػٲ**ۏٛۯ**ٳٞۉۧۼؽٵٞؾۜؿٛۯؼؙؠۿٳۘۼؠٵۮٳڶڵ؞ؽؙۼۜؾۯۏؠٚٵؘڡٛۼۣؠڔٞٳ؈ؽؙۏڡٛۄڗ التَّذَرِوْ بَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيْرًا ۞ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِنِينًا وَيَتِيمًا وَآسِيْرًا ۞ إِنَّهَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جُزَاءً وَلَا شُكُورًا ۞ إِنَّا نَعَانُ مِنْ رَبِّنَا يُؤِمَّا عَبُوْسًا قَمْطُرِيرًا فُوفَهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيُؤْمِرُ وَلَقُّهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ۚ وَجَ صَبُرُوا جِنَّةً وَّحَرِيُرا ﴿ مُتَّكِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَابِكِ ۚ لَا يَرُونَ فِيهُ شَمْسًا وَلَازَهُمْ يُرَاقُودَ إِنْ يَتَّ عَلَيْهِمْ ظِلْلُهَا وَذُلِلَتُ قُطُوْفُهَا تَنْ لِيْلًا ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِالْنِيَةِمِّنُ فِضَّةٍوَ ٱلْوَابِ كَانَتُ قَوْآرِنِيرٌا ﴿قَوْآرِنِيٰا مِ فِضَّتِهِ قَكَّ دُوْهَا تَقَنِّ بِيُرُا⊕ وَيُبْقَوْنَ فِيْهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلًا ٲۺؙڴؠڛڵڛؠؽڵ۞ۅۘؽڟۅٝڡؙٛۼڷؽ۫ڗٟؠٝۅڵؽٳڽٛۼؙڵڰۏڹٝٳۮ ٮ۫ؾڰۿؙۯڵٷٛڵٷٵڝۜٞڹؿؙٛۯٵ؈ٳۮٳۯٳؽؾڎؘؿڗۯٳؽؾڹۼؽٵۊؙڡ۠ڶڴ

مرالالف في الوصل بمهيآ و وقف على لاقل بالف ويو لايتاني بدير لالف

كَبِيرًا ﴿ عَلِيهُمْ ثِيَابُ سُنْنُ إِن حُضَّرٌ قِ إِنْسَارِقَ ۖ وَحُلُو ۗ أَاسَاوِرَ مِنُ فِضَّةٍ وَسَقَلْهُمُ رَبُّهُ مُ شَرَابًا طَهُوْرًا ﴿إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكِانَ سَعْيُكُمْ وَتَشْكُورًا ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزُّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْانَ تَأْزِنُكُ ﴿ فَاصْبِرْ لِعُكْمِرَةِكَ وَلَا تُطِعُ مِنْهُمُ إِنْهَا ٱوْكَفُوْرًا ﴿ وَاذْكُرُ السَّمَ رَبِّكَ بُكُرُةً وَ آصِيْلًا ﴿ وَمِنَ الَّيْلِ فَاسْجُنُ لَهُ وَسَبِّعُهُ لَيْ لَا لَمُونِيلًا ﴿ إِنَّ هُوُّكُمْ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا فِيْ<u>نِلَا®نَحْنُ حَ</u>كَفُنْهُمْ وَشَكَدُنَا اَسْرَهُمْ ۚ وَإِذَا شِنْمَنَابِكَ أَنَّا اَمْثَالُهُ بَيْنِيْلًا@إِنَّ هٰذِهِ تَنْكِرَةٌ **ۚ فَكَنْ شَأَءَاتَّخَنَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَب**ِيْلًا@وَ مَا تَشَاءُ وْنَ إِلَّا ٱنْ تَشَاءُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عِلْمُا كَكِنْبًا ﴿ ثُنْ خِلْ مَنْ تَيْثُنَاءُ فِي مُحْمَتِهِ وَالظُّلِمِينَ آعَكُ لَهُمْ عَنَالًا ٱلمِيْمَاةُ المرتبي المرسلت مكتب وهي حمدون الترق فيهاد هِ اللهِ الرَّحُــلِ مِن الرَّحِ **بُرْسَلْتِ عُرْفًا فَ كَالْعُصِفْتِ عَصْفًا فَ وَالنَّشِرْتِ نَشْرًا هُ** لْفُرِقْتِ فَرْقًاكُ فَالْمُلُقِيْتِ ذِكْرًاكُ عُنْزًا أَوْنُنْزًا ﴿ إِنَّهَ تُوْعَكُونَ لَوَ اقِعُ ٥ فَإِذَا التُّجُومُ طُيسَتْ ٥ وَإِذَا التَّهَاءُ فَرَحِتْ ® وَإِذَا الْحِيَالُ نُسِفَتُ ﴿ وَإِذَا الرُّسُلُ أَقَّتَتُ ۞ لِأَى يَوْمِ أَجْلَتُ ۞ يُوْمِ الْفَصْلِ ﴿ وَمَا آدُرِيكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ مُ وَبُلُّ يُوْمَ

بزن

ڵؙؾؙۏؙڡؠۮۣڷڵؠؙػڋۜؠؽ۬۞ػؙڵؙۏٳۅؘڗۘؠؾۜٷٳۊڶؽڵڒٳؾۘٛڴؙۄۨۼؙٚڔڡؙۅؙؽ<sup>۞</sup> لُّ تَوْمَىنِ لِّلْفُكُذِّ بِنْنَ ۞ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُّ الْأَعُوْ الْإِيرُكُعُوْنَ<sup>©</sup>

غُ الوَيْلُ يُوْمَبِدِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ فَبِأَيِّ حَرِيْثٍ بَعْنَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿

عمر٣

وُنَ أَعَنِ النَّيَا الْعَظِيْمِ ۞ الَّذِي هُمْ فِيْ ۿڴٲ۞ۨۊٵؽؚڿؽٳڶٲۅٛؾؘٲڋٲ۞ٞۊۜڂؘڷڨٚؽؙڴۿٲۯ۫ۅٵڲؖ۞ۨۊۜڿۼڵؽؘٵ وَمَكُمْ سُيَاتًا ﴾ وَجِعَلْنَا الَّيْلَ لِيَاسًا ۞ وَجَعَلْنَا النَّهَارُ مَعَاشًا ۞ وَ نَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِكَ إِذَا فَ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَاحًا صَّ وَٱنْزِلْنَ ڡؚڹٵڵؠڠؙڝۯٮؚٵڡۜٳؖ*ڐ ؿۜۼٵۘڲٳۿٚڷۣڹٛڂ۫ڔڿؠ؋ڂؠؖٵۊۜڹؠٵؘؗٵۿٚۊۜڮڹ*ڶ ڷۼٵۏٵڞٳؾۑۅٛڡٳڶڡٛڞڸػٳڹڡؠ۫ۼٵؾٵۨۺؾٷڡ*ؽڹٛڣٷڣ*ٳ<u>ڵڞؙۅ۫ڔڡؘؾٲڗؙۯ</u> فُواكِيا ۞ قَ فُتِعَبِ السَّكِمَا ۚ وَكَانَتُ ٱبُوانًا ۞ قَاسُيِّرِبِ الْجِيَالُ فَكَانَتُ سَرَايًا ۞ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِنْصَادًا ۞ لِلطَّاغِيْنَ مَا كَا ۞ لِبْشِينَ فِيهُ ڂڡۜٵٵۿٙڒۑۮ۫ۏۊؙۏ<u>ڹڣ</u>ۿٵۘڹڒڋٳۊٙڵٳۺؙۯٳٵ۪ۿٳڷٚڔڿؠۿٳ<u>ۊۼؾٵۊٵۿ</u> جَزَاءً وِفَاقًا هِٰإِتَّهُ مُكِانُوْ الْاَيْرِجُوْنَ حِسَاكًا <u>هُوَّ</u>كُنَّ بُوْا <sub>ب</sub> عَذَاكًا هَٰإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا هَٰحَدٌ آبِقَ وَآغَنَا كَافِّوٌ كَوَاعِبَٱثَرَاكَافًا ۊؘڬٲ۫ڛٵۮٟۿٲڰ۠ٲ۞ؙ۠ٙڰڔڛ*ڹٮ*ۼٛۏ<u>ٙؽ؋ؽۿٳڬۼ۫ٷٷٙڰڮڒ۠ٵڞٛڿڗؘٳٷڽڽڗ</u>ڗ عَطَآءً حِسَابًا ﴿ رُبِّ السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُ مَا الرَّحْمَٰنِ

- 1

ع إذلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَنْحُشَى ﴿ وَأَنْ ثُمُّ إِلَّا لَكُمْ أَشَرُّ خَلُقًا أَمِ السَّمَاءِ ﴿

مَا أَشَّرَفَعَ سَنُكُمَا فَسُوْلِهَا ﴿ وَاغْطَشَ لِيُلَهَا وَٱخْرَجَ صُعْلُهُ إِرْضَ بَعْنَاذِكَ دَحْمُهَا ﴿ أَخُرَجُ مِنْهَا مَأْءُهَا وَمَرْعُمُهَا صَّ لِمِيَالَ ارْسُهَا صَّمَتَاعًا لَكُمْ وَلِكَنْعَامِكُمْ ﴿ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّاصَّةُ ڶؙػؙؠۯؠؖۜؖۜۜٛ۫ۑۅٛم يَتَذَكَّرُ الْانْسَانُ مَاسَعِي ﴿وَبُرِّزَتِ الْبُحِيمُ لِكَنْ تُزى@فَأَمَّامَنُ طَغَيْ ۗ وَاثْرُالْحَلُوةَ الدُّنْيَا ۗ فَإِنَّ الْجُعِيْمِ هِيَ الْمَأْوِي ﴿ وَ اَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَرُ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهُوٰي ﴿ فَأَنَّ الْحِنَّةَ هِيَ الْمَأْوِي ۚ يَعْتَلُوْنِكَ عَنِ السَّاعَةِ ٱبَيَّانَ مُرْسَهَأَ ۖ فِهُ اَنْتَ مِنْ ذِكْرِيهَا هَالِي رَبِّكَ مُنْتَهُمُهَا هَٰإِمَّا اَنْتُهُوْنُهُ رَمَنْ يَخْشُهَا هُ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوّاً إِلَّا عَشِيَّةً أَوْضُعُها ﴿ مَرُونِ عَلَيْ مَا يَوْ يَا وَيُهِا وَيُرَافِ أَرُبُونِ اللَّهِ وَمُمَا لَكُوعِ الْحَمَّالُ الْمُؤْمِنِي الْمُ حِرِ اللهِ الرَّحْـــلِينِ الرَّحِ ) وَتُولِّي ۚ أَنْ جِأَءُهُ الْآعْلِي ۚ وَمَا *يُدُدِيْكِ لَعَلَّهُ يَزَّى ۖ أَ* لَّرُ فَتَنَفَعَهُ النِّيكُرِي ﴿ آمِياً مَنِ اسْتَغَنِي ﴿ فَأَنْتَ لَـ تَصَلَّى ۚ وَمَاعَلَنْكَ ٱلَّا يَزَّكُيْ ۚ وَٱمَّامِن<u>ُ مَا ٓءَكَ يَسْعِي ۗ وَ</u> ۿؙۯؽۼٛؿڶؽ؋ٞۏؘٲڹؾٛۘۼٮؙؙۿؗڗؙڰۿؽ۞ٙػ<u>ڵڒٳؾۜؽٳؾڹٛڮڔٷۜۿٙڣؠڹؿٳٙۼ</u> ذَكَرَةُ ۞ رِفَيْ صُحُفِ مُّكَوِّرَةٍ ۞ قَرُفُوْعَةٍ مُّطَقَرَةٍ ۞ بِأَيْرِي سَفَرَةٍ ﴿ كِرَامِرِبُرَرَةٍ ﴿ قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَاۤ أَكُفُرُهُ ﴿ مِنْ آبِي

شَيْءِ خَلَقَهُ ﴿ مِنْ تُطُفَةٍ خَلَقَهُ فَقَتَرَهُ ﴿ ثُمُّ السَّبِيلَ يَسْرُهُ ﴿ تُمَّ إِمَاتَهُ فَأَ فَكُوهُ ﴿ ثُمَّ إِذَا شَأَءَ ٱلنَّشُرَةُ ﴿ كُلَّا لِيَّا يَقْضِ مَا مَرَةُ ٥ فَلْبِنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهَ ﴿ آتَاصَيْنَا الْمَاءَ صَتَّا ﴿ نُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّاهُ فَأَنْنَتْنَا فِيهَا حَتَّاهُ وَعِنْنَا وَقَضْنًا هُوَّ زَيْتُونَا وَنَخُلًا ۞ وَحَرَابِقَ غُلْيًا ۞ وَفَالِهَا ۗ وَٱتِّا ۞ مَّتَاعًا لَّكُمُ وَلِانْعَامِكُمْ ۚ فَاذَاحِاءَتِ الصَّاخَّةُ ۚ يُوْمَرِيفِرُ الْمُزُّومِنَ إَخِهُۥ أُمِّهِ وَ ٱبنِهِ ﴿ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيْهِ صَالِحُبُولُ مُرَكِّلٌ امْرِيٌّ مِّنْهُمْ يَوْمَ نَّ يَّغُنِيْكِيُّ وَجُولًا يَوْمِينِ مَّسْفِرةً ۞ ضَاحِكَةً مُسْتَلْشِرةً نَّ يَغُنِيْكِي وَجُولًا يَوْمِينِ مَسْفِرةً ۞ ضَاحِكَةً مُسْتَلْشِرةً وُوجُوهٌ يَوْمِينِ عَلَيْهَا عَبِرَةٌ ﴿ تُرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴿ أُولِيكَ هُمُ الْكُفَرَةُ الْفَحْرَةُ ٳۮؘٵڵۺۜؠۺؙڴڗٮۘڗؙڽۜٛۅٳۮٵڵۼٛۘٷۿڔڶڬڰۯڔؾٛ<sup>®</sup>ۅٳۮٵٳۼؠٳڷۺؿ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتُ ۞ وَإِذَا الْوَحُوشُ حُثِيرَتُ ۞ وَإِذَا الْهِجَ مُجِّرِثُ۞<u>ۗ وإِذَاالنَّفُوُسُ زُوِ</u>ّجِثُ۞وَ إِذَا الْبَوْءُدَةُ سُبِكَ ۞ٚباَيِّ يْنَكُ ۚ وَإِذَا الصُّحُونُ نُشِرَتُ ۗ وَإِذَا المَّكَا ٓ وَكُنْ طَتُ ۗ هُ وَ ذَا الْجِحِيْمُ سُعِّرَتُ ﴿ وَإِذَا الْجِنَّةُ أَزْلِفُكُ ﴿ عَلِمَتُ نَفْسٌ مَّآ حُضَرَتُ ۞ فَكَلَّ ٱلْقُيْمُ مِالْغُنُّسِ ۞ الْجُوَارِ الْكُنْسِ ۞ وَالْيَالِ إِذَا

4.0-6

عَسْعَسَ فِي وَالصُّبْحِ إِذَاتَنَفَّسَ فَإِنَّهُ لَقُوْلُ رَسُوْلِ كَرِيْجِ ﴿ ذِيُ قُوَّةٍ عِنْكَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينِ۞ٌ مُّطَاءٍ ثُمَّ آمِينٍ ۞ وَ مَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ ﴿ وَلَقَلْ رَاهُ بِالْأُفْقِ الْمُبِينِ ﴿ وَمَاهُوعَكُم ڵۼؽؙؽؠۻۣڹؽڹ۞ۧۅؘؠٵۿؙڗؠؚۼٙۯڸۺؽڟڽڗۜڿؚؽؠۅؚؖٷؘٲؽؽؘؾڹٛ**ۿڹٛۯ**ؽؖڞؖ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَلِمَ بْنَ ﴿ لِمَنْ شَآءَ مِنْكُوْ أَنْ يَسْتَقِيْمَ ﴿ وَمَا تَثَاآءُون إِلَّا آنُ يَشَآءُ اللَّهُ رَبُّ الْعُلَمِينَ ﴿ ئے تا تا گاھی تستا جِ اللهِ الرَّحْـــــــــــــان الرَّحِ إِذَا الشَّهَاءُ انْفَطَرَتْ ٥ وَإِذَا الْكُوَاكِبُ انْتَثَرَتُ ۞ وَإِذَا الِّبِيَ بِيِّرِتُ۞و إِذَا الْقَبُورُ بُعَيْرِكُ۞ عَلِمَتْ نَفْسٌ مِّا فَكَ مَتْ وَ بِيِّرِتُ۞و إِذَا الْقَبُورُ بُعَيْرِكُ۞ عَلِمَتْ نَفْسٌ مِّا فَكَ مَتْ وَ ٱخْرَتُهُ إِلَّيْهُا الْإِنْكَانُ مَاغَرَّكَ بِرَيِّكَ الْكُرِيْمِ ۗ الَّذِي خَلْقَكُ نَسُوْيِكَ فَعُدَلِكَ<sup>ق</sup>ِ فِي آيِّ صُوْرَةٍ مِّمَا شَاءَ رُكِّيكَ هُ ڪُلُّو بَلْ ذُّنُونَ بِالدِّيْنِ فَو إِنَّ عَلَيْكُمْ لِكَفِظِينَ أَهُ كِرَامًا كَاتِبِينَ <u>هُ</u> مُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَغِيْ نَعِيمُ ﴿ وَإِنَّ الْفَهُ جَارَ غَىٰ جَحِيْمٍ ﴿ يَصْلَوْنَهَا يُوْمَ الدِّيْنِ ﴿ وَمَاهُمْ عَنْهَا نِهَا إِسِينَ ﴿ وَمَأَ اَدُرْكَ مَا يَوْمُ البِّينَ فَ ثُمَّ مَا آدُرْكَ مَا يَوْمُ البِّينَ فَيَوَا لَاتَمُلُكُ نَفُسٌ لِّنَفْسِ شَيْعًا ﴿ وَالْأَمْرُ يُوْمِينِ بِلَّهِ ﴿

وع

ن ونع د

نَقَوْنَ مِنْ تَحِيْقِ مَغْتُوْمِ ﴿ خِتُمُ الْأَوْمِ فَ ذَٰلِكَ فَلْيَتُنَا فَيُر لْمُنْنَافِمُونَ ﴿ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ ﴿ عَبِينًا يَتَثَرَّبُ بِمَا الْمُعَرِّبُونَ إِنَّ الَّذِيْنَ ٱجْرِمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ أَمَنُوْا يَضْعَكُوْنَ ®َوَإِذَا مَرُّوْا منزك

بِالَّذِينَ كُفُرُوْا يُكِنَّ بُوْنَ ﴿ وَاللَّهُ آعُلُمُ بِمَا يُوْعُونَ بِعَذَابِ اَلِيْمِ ۗ إِلَّا الَّذِينَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَهُمْ آخُ عَنْوُمَ

724 ڂۣڡۣٙڵؾ؆ۛۊۿٵڎٛڹؾٵؽؙۅۼۺؙۮۮ؆ وَالسَّهَاءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ أَ وَالْيَوْمِ الْمُؤَعُودِ ۖ وَالْيَوْمِ الْمُؤَعُودِ ۗ وَشَاهِدِ وَمَثُمُودٍ ﴿ كَ أَصْعَابُ الْأَخْنُ وُدِيُّ التَّارِذَاتِ الْوَقُودِ ﴿ إِذْهُمْ عَلَيْهَا قُعُ لُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شَهُوْدٌ ۞ وَمَانَقَتُوْامِنْهُ تُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۞ الَّذِي لَهُ مُلُكُ السَّلَوْ رُضٍ ۗ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَكَى ءِ شَبِهِ يُكُ۞ إِنَّ الَّذِينِ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْ نْتِ ثُمَّ لَهُ يَتُّونُوْ أَفَلَهُ مُ عَنَاكُ جَمَّكُمْ وَلَهُ مُعَنَّا يْقِ قَالِنَّ الْذِيْنَ أَمَنُوْا وَعَمِلُواالصَّلِطْتِ لَهُمُ جَنَّتُ تَجَمِّ ۠الْاَنْهُارُةِ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكِبِيْرُ®ِ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ الْاَنْهُارُةِ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكِبِيْرُ®ِ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ ئُ وَيُعِيْدُ ﴿ وَهُو الْغَفُورُ الْوَدُودُ ﴿ ذُو الْعُ فَعَالٌ لِّمَا يُونُكُ®ُ هَلْ اَتُلِكَ حَدِيثُ الْجُنُوْدِ ا والسَّكَآءِ وَالطَّارِقِ ٥ وَكَآ آدُرُهِ فَ مَا الطَّارِقُ النَّجَمُ التَّاقِبُ ٥

عــور۳

سُوْرَةُ الْآعُلِي مَكِيِّبُنَّ قُ هِي تِسْعُ عَشْرَةَ الِكَا

بِنُ سِمِ اللهِ الرَّحْ لِينَ الرَّحِ يُو

سَجِيمِ اسْمَرَرَتِكَ الْكَعْلَى ۗ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ۗ وَالْكَنِى قَدَّدَ فَهَانِى ۗ وَالَّذِي ٓ إِخْرَجَ الْمَرْعَى ۗ فَيْ فِجَعَكَهُ عُثَاءً إِحْوِي ۗ ۞

سَنُقْرِئُكَ فَكُرُّ تَنْسَى ﴿ إِلَّا مَاشَآءَ اللَّهُ ۖ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجُهُرَ وَمَا

يَخْفَى ٥ وَنُيَتِرُكِ لِلْيُسُرِي ٥ فَنَكِّرُ إِنْ تَفَعَتِ الرِّكُرِي ٥ فَيَكِينَ لَكُونِ مَنْ يَخْطَى ٥ وَيَتَعِكَمُ الْالْشُقَى الْآنِي يَصْلَى

التَّارَالْكُنْبِرِي ۚ ثُمَّ لَا يَمُونُ فِيهَا وَلَا يَحْيِي ۗ قَدْ وَنُولَا مِلْكُنْبِرِي فَكُونَا وَلَا يَحْلِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

مَنْ تَزَكِّيْ فُو ذَكَرُ السُمَرَةِ إِهِ فَصَلِّي هُ بَلْ تُؤْثِرُ وَنَ الْحَيْوةَ الْحُيْوةَ التُّنْيَا فُ وَالْخُونَ الْحُيْوةَ التُّنْيَا فُ وَالْخُونَ الْحُمْدُ فِي التُّمْدُ فِي

الْأُوْلَى ﴿ صُحُفِ إِبْرَاهِ يُمْ وَمُوْسَى ﴿

الع

وع

રિંશ

وياج

يَتَقُ الْعَيْمَةِ يَكِيُّ فِي بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ وَهُو يُتَكَفِّيهُ هَلْ ٱتَكَ حَدِيثُ الْعَاشِيةِ أَوْجُونًا يُومَ بِنِ خَاشِعَةً صُعَامِلًا تَاصِيةٌ فَ نَصُلَىٰ نَارًا حَامِيةً فَ تُنقَى مِنْ عَنْنِ انِيَةٍ ﴿ لَيْسَ لَهُ مُوطَعًا مُر إِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ۞ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغَنِّيٰ مِنْ جُوعٍ۞ وٌ تَوْمَدِنِ تَاعِمَةٌ أُولِسَعْهَا رَاضِيةٌ أَوْفِ جُنَّةٍ عَالِيةٍ أَ الا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيةً ﴿ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيةٌ ﴿ فِيهَا شُـرُرُ ؞ ؙڡۯڣٚۅٛۼڎٛ۞ۨۊٵػؙۅٳڮ۫؆ۏڞؙۅٛۼڎٛ۞ۊڬٵڔؿؘؙڡڞڡٛٛۅٛڬڎٛ۞ۊڒۯٳڋ<del>ٵ</del> مَبْثُونَةً ﴿ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتُ ﴿ وَلِكَ اللَّهُ إِلَّى اللَّهُ إِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِعَتْ فَأَنَّا فَأَرُّرُ أَلِيَا أَنْتَ مُنَ كَرُّوُ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَّيْطِرِ ﴿ ُ إِلَّا مَنْ تَوَكَّى وَكُفَرَ ﴿ فَيُعُرِّبُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرُ ﴿ إِنَّ اليناك إيابه مُوه تُحران علينا حسابهم الله سَةُ الْفِي مِلْتُ مُ وَيُعِظُلُونَ الْبِيرَاتِي اللَّهِ وَالْبِيرَالِيَ حِراللهِ الرَّحْــلِينِ الرَّحِــيْدِ وَٱلْفَجُرِ ۗ وَلَيَ إِلِ عَشُرِ ۗ وَالشَّفُعِ وَالْوَتُرِ ۗ وَالَّيْلِ إِذَا يَسُرِهُ هَلْ فِيْ ذَٰلِكَ قَسَمُّ لِّنِي عِبْرِ اللَّهُ وَتُرَكِيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ إِيعَادِهُ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ أَالَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِكَادِ أَنَّ

بز |2

وَتُنُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُواالصَّغَرِ بِالْوَادِقُّ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْإَوْتَادِ قُ لَّنِينَ طَغُوا فِي الْبِلَادِ®َ فَأَكْثَرُوا فِيْهَاالْفَسَادَ®ُ فَصَبَّ عَلَيْهِمُ رَبُّكَ سُوْطَ عَنَا بِ شَانَّ رَبِّكَ لِبَالْبِرْصَادِهُ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَاانْتِلْكُ رُبُّهُ ۚ فَأَكْرَمُهُ وَنَعْمَهُ لَا فَيَقُوْلُ رَبِّيۡ ٱلْرَمَن<sup>©</sup>ُوَاتَا إِذَا مَا ابْتِلْـهُ فَقَدَرَعَكِيهِ رِزْقَهُ لَمْ فَيَقُوْلُ رَبِّي آهَانِي ﴿ كُلَّا بَلْ لَا ثُكُرِمُوْنَ الْبَيْنِيرِيُّ وَلَا تُعَيِّنُونَ عَلَى طَعَامِ الْبِسْكِينِ ٥٠ <u>ۅؘؾؙٲٚػؙڵۅؙٛڹٳڷؿؙؖڒٳػٲڬڵۘٳڵؾؖٵۿۨۊؾؙۘڂؚؾ۪ۘۏڹٳڶؠٵڶڂؾٵڿؾٵۿػڵۧٳٙٳۮٳ</u> ذُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ﴿ قَاعَا ۚ رَبُّكَ وَ الْمِلَكُ صَفًّا صَفًّا صَفًّا ﴿ وَ حِانَى ءَ يُوْمَهِنِ بِمِحَهُ تُمَرِّهُ يُوْمَهِنِ بَيْنَ كُوْ الْانْسَانُ وَآثَىٰ لَهُ ؖڵڹؙؚۜػؙڶ<u>ؽ</u>۞ۘؽڰٛٷڷ؞ڸؽؾؘؿؽ۬ۊڰۿڡ۠ڮٳڲؽٳؿٛ۞ۧڣؽۅٛڡؠڹؚڰڒۑڰڹۜۨڔؙ عَنَاكِةَ ٱحَدُّ ﴿ وَلَا يُوْتِقُ وَثَاقَةَ آحَدُ ﴿ يَأَتَنُوْكَ التَّفْسُ لْمُطْمَيِنَّةُ فَالْ اَرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيةً مَّرْضِيَّةً ﴿ فَادْخُولَى في عِبْدِي ﴿ وَ ادْخُبِلُ جَنَّاتِي ﴿ مُولَ في الْهِ كُلِي كِنْتُ أَنْ وَيَهِي عِنْدُو وَكِلْ كُمَّا لمن الرّحِ حِمِراللهِ الرِّحُـــــ لَآ أُقْسِحُ بِهِ لَاَ الْبُكُلِ ٥ وَٱنْتَ حِلْ إِلَّهِ نَا الْبَكِلِ ٥ وَالَّذِوْ مَا وَلَدُ ۚ لَقَدُ خَلَقَنَا الْإِنْسَانَ فِي ثَكِيرٍ ۚ أَيَحُسَبُ أَنُ لَنْ يُقْوِرَعُ

الحالية

فَسُوْلِهَا أُولًا يَخَانُ عُقْبِهَا أَ مُؤَّالِيْلِكُلْنَا فِي اللَّهِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِبِيْمِ إِنْكُوعُ ۅؘالْيَكِلِ إِذَا يَغْشَى<sup>۞</sup>ۅَالنّهَارِ إِذَا تَجَكّى ۞وَمَاخَلَقَ النَّاكَرَوَالْأُ مهزل

) سُعُبِكُوْ لَشَتْ تَى ﴿ فَأَمَّا مَنَ اعْطِي وَاتَّكَيْ فَوصَانَ فَالْحُسُنَى ﴿ أَ نُبَيِّدُ وُ لِلْيُثْرِي ۚ وَأَمَّا مَنْ بَغِيلَ وَاسْتَغَنَى ۗ وَكُنَّ بَ ني ﴿ فَسُنُيسِّرُهُ لِلْعُسُرِي ۞ وَمَا يُغْنِيُ عَنْهُ مَالُهَ إِذَا تُرَدِّي ١٠٥ أَنَّ عَلَيْنَاللَّهُ لَى ﴿ وَإِنَّ لِنَا لَلَّاخِرَةَ وَ الْأُوْلِ ﴿ فَأَنْذُرْتُكُوْزِنَارًا تَكَظِّي قَلَا يَصْلَمُكَأَ إِلَّا الْأَشْقَى فَالَّذِي كَنَّابَ وَتُولِيٰ ﴿ وَسَيُعِنَّيُهُا الْاَتْقَى ﴿ الَّذِي يُؤْتِنُ مَالَهُ يَتَزَكَّ ﴿ وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ ثُخِزَى ﴿ إِلَّا ابْتِعَاءَ وَجِهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسُونَ يُرْضَى هُ <u>سُوْرَةُ الضِّلَى مَصِّينًا قَرْهِي الْمُلْحَى مَصِّينًا قَرْهِي الْمِلْ عَشْرَةً إِلَيْهُ</u> حِراللهِ الرّحُـهُ الرّحِـهِ الرّحِـهِ فِي وَالصُّلْمِي فَوَالَيْلِ إِذَا سَلِمِي ثَمَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلِي ﴿ وَلَلْإِخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُوْلِي هُ وَلَسُوْنَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ۞ ٱلْمُهُ يَجِدُكَ يَتِيْمًا فَأَوٰى ۗ وَوَجِدَكَ ضَأَلَّا فَهَدَى ۗ وَحَدَلِكَ عَآبِلًا فَأَغُنٰهُ فَأَمَّا الْبَيِّينِهِ فَلَا تَقْهَرُ ۚ وَٱمَّا السَّآبِلَ فَلَا تُنْهُرُۗ وأمّا بنغمة ربك فحكِيّ فُقُ يُرَيِّيَةُ بِمُسجِمِ اللهِ الرَّحْمِينِ الرَّحِسيِّمِ وَهِيَّ مُنَشَرَحُ لَكَ صَدُرُكَ أَ وَوَضَعَنَا عَنْكَ وِزُرُكُ أَلَيْنِي

نُوْبَ وَتَوَلِّى هُا لَهُ يَعِلُمُ مِأْتَ اللهَ يَلِأِي هُ كُلًا لَيِنُ لَكُوْ بِنْتَ لِهِ لِمُ

ڮؙۺؙڡؙٚۼؙٵ۫ؠؚٵڬٵڝۣؾۊ<sup>ڡ</sup>ٛٵڝؾؗۊٟػٳۮؚڹڐٟڂٳڟٷڐؚؚ<sup>ۿ</sup>ٷڷؽ٥٤ٵۮؚؽۿۨ

بنزلځ

ع افتها

إِنْهُمَا آبَدًا لَيْنِي اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ مِنْ وَالرِّزْرِ إِلْ مَكُنْتِ مِنْ وَيَهِي مُمَانِ إِنَّ الْكُلِّ \_ حِراللهِ الرِّحُ فِي الرَّحِ فِي الرَّحِ فِي اذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالِهَا ﴿ وَٱخْرَجَتِ الْأَرْضُ ٱثْقَالَهَا ﴿ وَ عَالَ الْإِنْسَانُ مَالَهَا ﴿ يَوْمَ بِإِن تُعَيِّبُ أَخْبَارُهَا ﴿ بِأَنَّ رَبِّكَ وُلِّي لَهَا ۚ يَوْمَهِ نِي تَيْصُدُ رُالتَّاسُ اَشْتَا تَا لَهُ لِّيرُوْا اَعْمَالُهُ مُرَّ فَهُنّ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خِنْرًا يُرَهُ ٥ وَمَنْ يَعْلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شُرًّا يُرَهُ ٥ يَعُوُّهُ الْعِنْ لَكِيِّيَةً وَسِيمِ اللهِ الرَّحْمِينِ الرَّحِينِ وَحُوَا عَلَيْهِمْ اللهِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ وَالْعُنِ بِيْتِ صَبْعًا لِهُ وَالْمُورِيتِ قَلْحًا فَ فَالْمُغِيْرِتِ صُبْعًا فَ فَأَثَرُنَ به نَقْعًا ﴿ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكُنُودٌ ﴿ وَ إِنَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ لَشَهِيْكُ ۚ وَإِنَّهُ لِعُتِ الْخَيْرِ لَشَهِ بِيُكُ ۚ أَفَكَا يَعُلُمُ إِذَا بُعُثِرُ مَا فِي الْقُبُورِيُّ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ﴿ إِنَّ رَبُّهُ مُربِهِ مُريُوْمَ بِإِلَّا كُنِّبِيرٌ أَ مِنْ وَهُو الْهَالِعَتْمَا مَلْتُ مَا يَعِينُ الْحَالِمُ عِنْشِرَةُ السَّا — حِراللّهِ الرّحْ— لَمْنِ الرّحِ الْقَارِعَةُ فَمَا الْقَارِعَةُ قَوَمَا آذُريكُ مَا الْقَارِعَةُ ﴿ يُوْمِرُيُّ التَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُونِ ۞ وَتَكُونُ إِنْبِهَالُ كَالِعُهُنِ الْمَنْفُ

ؖڡؙٚٲڡۜٵڡۜڹٛ ثقُلُتُ مَوازِنينُهُ ۞ فَهُو فِيْ عِيشَةٍ رّاضِيةٍ ۞ وَامَّامَنْ خَفَّتُمُوازِينُ الْأَفَامُّةُ هَاوِيَدُّهُ وَكَالَدُرِكَ مَاهِيَهُ ۞ نَادُّحَامِيُّهُ۞ <u>ال</u> كسنتأ ويوكيكا والتكوي لْهُكُمُ التَّكَاثُونُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمُقَابِرَةُ كُلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْرُ نُهُ كُلَّا سُوْفَ تَعُلْبُوْنَ ۞ كَلَّا لَهُ تَعُلُّمُوْنَ عِلْمَ الْمُعَيْنِ ۗ لَهُ لَهُ كُلُّو الْ عِيْمَوْ ثُمُّ لَتُرُونُهُا عَيْنَ الْيُقِينِنِ ۚ ثُمُّ لَتُنْعَلُنَ يُوْه عَنِ النَّعِيْمِ ٥ غ پېر حمالله الرَّحْين الرَّحِ وَالْعَصْرِةِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَغِيْ خُسْرِةً إِلَّا الَّذِينَ أَمَنُواْ وَعَهِ الصَّلِعْتِ وَتُواصَوا بِالْحَقِّ أَهُ وَتُوَاصَوُا بِالصَّابِرِخُ سع ۲۸ وروية المورية ويترام المسادي نُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لَمُزَقِونَ الَّذِي حَمَدَ مَا لَّا وَعَدَدُهُ فَ اَنَّ مَالَكَ آخُلُنَاءُ ۚ كُلَّا لِيُثُنَّدُنَّ فِي الْخُطَيَةِ ۗ وَمَآ مَا الْعُطَمَةُ أَنْ اللَّهِ النُّوْقَكَةُ أَلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْهِ وَ اللَّهِ عَلَى الْأَفْهِ وَ ا إِنَّهَا عَلِيْهِمْ تُعُوْصَكَ ةٌ صِّرِفَ عَمَدٍ مُّمُكَّا دَةٍ ﴿

إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْحِكُوْثَرَهُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَدُ ﴿ إِنَّ



منزك

وَلَهُ نَكُنُ لَهُ كُفُوا آحَدُ الْ المنازة الفكو المستانة والمحتجيس المتاتة حِراللهِ الرَّحْسِلِي الرَّحِ قُلُ آعُوٰذُ بِرَبِ الْفَكَقِ أَ مِنَ شَرِّمَا خَكَقَ أَوْ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقِ إِذَا وَقَبَ ﴿ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاتُ فِي الْعُقَدِ ﴿ وَمِنْ شرحاسب إذا حسك ويوكي التالركي في وي الكان المالية

<u>ج</u> الله الرّخــــــ بن الرّجـــ

قُلْ أَعُونُهُ بِرَبِ النَّاسِ ﴿ مَلِكِ النَّاسِ ﴿ إِلْهِ النَّاسِ ﴿ مِنْ شَرِّ الْوَسُواسِ لَا الْعَنَّاسِ ﴿ الَّذِي يُوسُوسُ فِي صُدُ التَّاسِ ٥ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ٥

وعاء خنطالقران

اللَّهُ وَإِنْ فَحْشَيَى فِي قَبْرِي اللَّهُ وَإِنْ حَمْنِي بِالْقُرْانِ الْعَظِيدِ وَاجْعَلْهُ فِي إِمَامًا وَمُوْجً وَهُدُّ كَ رَحْمُ ۗ اللَّهُ وَذَكِنْ فِي مِنْ كَالْمِينُ عُلَيْنِي مِنْدُ مَا يَصَلْتُ وَارْمُوْنِي تِلْأُونَمَ لَأَوْالْبَيْلِ وَانْ النَّهُ إِنَّ اجْعَلْمُ لِي مُحِمَّةً مَّا رَبَّالُعْلِمَنَّ

جع خابرہ انڈیسٹھکا کیرنسٹا کا کھنے اوار اور سے راہام قرب یک کی جاہدے اراجے میں میں تے ہی کہ اور سے بعد جاں ابنے اور اپنے ال بو جال کے لئے ویکن وال خاب اللہ اوران کے دلاس کی سن کے لئے تو ارسان کے حص

## رمُوراوقافِ حسب رآن مجبد

مراکی زبان کابل زبان جب گفتگوکرتے بی تولمیں شمر حاتے بیں ، کمیں نہیں اور خصرتے بیان محصرتے بیان محصرتے کمیں کم شمرتے کمیں کرنے اور اس کا صحیح مطلب مجھنے میں بہت بڑا دخل ہے۔ قرآن مجید کی علامتیں مقرر کردی بیں میں اقع مجوز اوقاف قرآن مجید کتے ہیں۔ ضرور ہے کہ قرآن مجید کی طاوت کرنے والے اِن رموز کو خطر کھیں۔ اور وہ یہ بیں :۔

مهال بات بوری موجاتی ہے، وہال جیوا اسادار و تکھ تیے ہیں۔ یقیقت میگولت ہے جو بصورت قاتکھی جاتی ہے۔ اور و تفت ام کی علامت ہے بیار برخم زاجا ہے اس قادت کو آیت کہتے ہیں اب قاتو نہ بر تکھی جاتی ہے۔ اس پر خراجا با ہے۔ اس علامت کو آیت کہتے ہیں ہمر بیعلامت و قف لاذھر کی ہے۔ اس پر ضور رکھی زاجا ہے۔ اگر نہ کھی اجا کے قات احتال ہو کہ کیم طلب کچھی کو جو جائے۔ اس کی شال کو اس جی بیائے کے مثلاً کسی کو بیکنا ہو کہ انگھی و جس میں اُسطی کا امراور بیٹھنے کی نہی ہے تو الحصور پھی زلازم ہے گرفی آ جائے تو الحصور ہوجائے گا جس میں اُسطینے کی نہی اور بیٹھنے کے امر کا احتال ہے امر کا احتال ہے امر کا احتال ہے۔ امر کا احتال کے خلاف ہوجائے گا۔

ط وقف مطلق کی علامت ہے۔ اس پر طهر اچاہئے مگریا علامت اللہ ہوتی ہے جہا مطلب تمام شیس ہوتا۔ اور بات کینے والا انھی کچھ اور کہنا چاہتا ہے۔

🤫 وقف جائز کی علامت ہے۔ یہاں تھمزا بہتراور نر تھمزا جائز ہے۔ ر علامت وقف محوز کی ہے۔ بیاں ناٹھنز اہتر ہے۔ **ص** علامت وقف مزھ کی ہے۔ یہاں لماکر اڑھنا جائے لیکن اگر کو نی تعک کڑھر جائے آفو رخصت ہے معلوم ہے کھٹی پر الکارٹر مناز کی نسبت زیادہ ترجیح رکھتا ہے۔ صلے الوسل اولی کا اختصار ہے۔ یہاں ملاکر رمنا بہترہ ق قیل علیالوقف کاخلاصہ بے۔ یہاں تھرزانہیں جاسک حمل قدوصل کی علامت ہے بینی بیال کھی تھرانھی جاتا ہے کھی نہیں لیکن تھرنا ہو آ قف يانفظ قيف بح جس كمعنى من فهرجاؤ- اوربي علامت و إلى استعال كى جاتى ب جہاں پڑھنے والے کے ملاکر رفیصنے کا احتمال ہو-س ياسكت سكت كى علاىت، يهال كنى قدر كلم زاچا سبّغ، گرسانس: أو من يائے -و و له ليے سکتے کی علامت ہے ۔ یماں سکتے کی نسبت زیادہ مٹھرنا چاہئے لیکن سانس خ تورك سكتے اور و تفييں فرق يہ ب كركتين كم طهزا ہوتا ہے و قفييں زيادہ -🐰 لا ئے منی نہیں ہے ہیں۔ یہ علامت کہیں آیت کے اُورِ استعمال کی جاتی ہے۔ اور کہیں عبارت کے اندر عمارت کے اندر سوتوسرگر نہیں ٹھمزاجا ہئے۔ آبیت کے اُورِہو تواختلاف سے بعض کے نزد کی ٹھمرہا اچاہئے یعض کے نزدیک ناٹھمزاچاہتے لیکن کھما جائے یا زخمہ حائے اسے مطلب میں خلل واقع تنہیں ہوتا۔ وقف اسی **جُرُنمیں چاہئے جہاں عبارت کے اندر لکھا ہو-**اعد کذاک کی علامت ہے مینی جورمز سپیلے ہے وہی بہال سمجمی جائے۔

تر مجبد کی سورتوں کی فہرست

|            |             |                | <u> </u>   |          | ••   |                  |             |
|------------|-------------|----------------|------------|----------|------|------------------|-------------|
| شمارياره   | صغيه        | نأمرسورت       | شارمور     | شمادياره | صف   |                  | شاريون      |
| YI  K      | 717         | سوره عنكبوت    | 79         | ,        | ٠    | سوريا فأتحيه     | 1           |
| ۲1         | 777         | سوده دومر      |            | P- F-1   | ٣    | سوره بقر         |             |
| Pi         | ۲۲۸         | سوره لقمأن     | ۱۳         | f* p     | ۳9   | سوره أل عمرن     |             |
| PI         | 221         | سوره مجول 8    | 77         | 1-4-6    | 41   | سورهنسآع         |             |
| 1711       | 444         | سوره احزاب     |            | 4-7      | 44   | سوره مآبِده      | ۵           |
| ++         | Llv)        | سوري سيأ       |            | ^-4      | 1+1  | سوره انعام       | ٦           |
| rr         | ۲۳۴         | سوره فأطر      |            | 9^       | 17-  | سوره اعراف       | 4           |
| 77— 77     | 101         | سوره ينن       |            | 19       | 161  | سوره انفال       | ^           |
| 72         | 201         | سوريا ضفت      |            | 11 t-    | 1,49 | سوره توبة        | 9           |
| 77         | 247         | سوره هن        |            |          | 17.0 | سوره يونس        | 1-          |
| YP         | 277         | سوره زمر       |            | 1711     | 147  | سوره هود         | u l         |
| tr         | ۳۲۳         | سوره مؤمن      |            | 1111     | 124  | سوره يوسف        | 14          |
| 70 rm      | ٣٨٠         | سوره خمرالبعدة |            | 130      | 19^  | سوره رعان        | 17"         |
| <b>1</b> 0 | 710         | سوره شوری      |            | 11"      | 7.7  | سورة ابراهيم     | ۱۴۰         |
| YA         | <b>79</b> 1 | سوره زخرت      |            | سراما    | 7.0  | سورة حجر         | IΔ          |
| 10         | <b>797</b>  | سوره دخان      | 44         | اور      | rir. | سوره بغل         | 17          |
| ro         | <b>79</b> ^ | سوره جاثميه    | <b>۴</b> ۵ | iΔ       | 714  | سوره بنى اسراءيل | 14          |
| 77         | ۱۰۰م        | سوره احقات     |            | ها       | ***  | سو وكهت          | I۸          |
| 77         | کها. ک      | سوده محبدل     |            | la       | ۳۳۳  | سوره مربيع       | 19          |
| 74         | 8.4         | سورهفتم        |            | 14       | 444  | سوره ظلع         | ۲.          |
| 74         | וויא        | سوره حجرات     | ٠, ١       | 14       | 104  | سوره انبياء      | יץ          |
| 77         | MIT         | سوره ق         |            | 14       | 745  | سوره حج          | rr          |
| 1444       | MIA         | سوره ذاريات    |            | 1^       | 444  | سوره مؤمنون      | rm          |
| ۲4 '       | 410         | سوره طور       |            | 10       | 749  | سوره نور         | +14         |
| 74         | 4.          | سوره والنجم    |            | 19 IA    | YAL  | اسوره فرقان      | 13          |
| 74         | MEE         | سوره قبر       |            | 19       | 797  | اسوره شعيرا      | 77          |
| 74         | 414         | اسورهرحش       |            | r 19     | ۳۰۰  | اسورونيس         |             |
| 74         | 444         | سوره واقعه     | 47         | r.       | 4.4  | سوره قصص         |             |
| <b>T.</b>  |             |                |            |          |      |                  | <b>TI</b> I |

|   | شمارباره | صفي   | نامسورت        | مغارسور | شمأربارة   | صفيه   | نامرسورت           | عَلَوْرَ   |
|---|----------|-------|----------------|---------|------------|--------|--------------------|------------|
| 1 | ۳-       | pec   | سوره اعلى      | A4      | 74         | 444    | سوري حديد          | ٥٠         |
| ı | ۳.       | MEN   | سوره غاشيه     | ۸۸      | r^         | 444    | سوره محادله        | <b>a</b> 4 |
| ı | ۳.       | MEA   | سوره فجر       | 149     | YA         | 777    | سورو حشر           | 69         |
| ı | ۳۰       | W49   | سوره بلد       | 9.      | 10         | وسرم   | سوره ممتعنه        | ٦.         |
| ı | ۲.       | Γ^A · | سوره شمس       | 41      | ۲۸         | W.     | سورة صف            | 41         |
| ı | ۳.       | ٣٨٠ : | سوره ليـل      | 9 1     | 44         | 444    | سوروجيعه           | 44         |
| ı | ŗ.       | 801   | سورهاضعنى      | ۳۹      | ۴۸         | 444    | سوره منافقون       | 48         |
| I | ۳۰       | MAI   | سوره انثراح    | 414     | 74         | ~~     | سوره تغابن         | 7 17       |
| I | ۳٠       | MAY   | سورو تين       | 90      | Y 4        | 445    | سوره طلاق          | 70         |
| ı | ۳.       | MAR   | سورة عملق      | 94      | 7^         | 444    | سوره تحريم         | 77         |
|   | ۳٠       | ראך   | سوره قدر       | 94      | <b>٢9</b>  | 107    | سورةملك            | 74         |
| I | ۲.       | PAP   | سوره بيتنه     | 9^      | 49         | 404    | سوره قبلم          | ۸۲         |
| ı | ۲.       | 424   | سورة ذلزال     | 49      | 44         | 400    | سوره حاق           | 49         |
| l | ř.       | 14×14 | سوره عاديات    | 1       | 79         | 405    | سورةمعأرج          | 4.         |
|   | ۳٠       | 2     | سوره قارعه     | 1       | 44         | max    | سوره نوح           | 41         |
| ı | ۳.       | WA 5  | سوره تكأثر     | 1-4     | . 19       | ₩4.    | سوره جن            | 44         |
| ı | ۳.       | MAA   | سوره عصر       | 1.10    | 44         | 777    | سوره مزمل          | 48         |
| ı | ۳٠       | P/A 3 | سوره همزه      |         | 49         | سائما  | سوره مراثر         | 44         |
| ı | ۳.       | ۲۸۷   | سوره فيـل      | 1-2     | 44         | 444    | سوره قيامه         | 40         |
| ۱ | ۲٠       | PAY   | سوره قريش      | 1.4     | 79         | דדאן   | سوير) لا دهر       | 41         |
|   | ۳.       | 444   | سوره مأعون     | 1-4     | 19         | LA.    | سورة مرسلات        | 44         |
| I | ۳.       | 44    | سوره کوتر      | ŀA      | ۳٠.        | פ דיין | سوره نبأ           | ۷۸ ا       |
| l | ۳۰       | MVT   | سوره كأفررون   | 1.9     | ۳.         | pre.   | سوره نأزعات        | 49         |
|   | ۳۰       | WAL   | سوده نصر       | 311*    | ۳۰         | ۳٤١    | سوره عبس           | ۸٠.        |
|   | ۳.       | 444   | سوره لهب       | 111     | ۳٠         | 424    | سور كورت اتكوير    | <b>^1</b>  |
|   | ۳۰       | ۳۸۶   | سوره اخلاص     | Sir     | ۲٠         | 444    | سوره انفطرت انفطار | ^٢         |
|   | ۳.       | P^.   | سوره ف تق<br>ا |         | ۳.         | ארא    | سوره مطفقين        | ^٣         |
|   | ۳.       | Lv.   | سوره ناس       | 116     | ۲.         | 740    | سوروانشقت الشفأق   | √ لد       |
| N |          | •     | تنن            | and the | ۳.         | 467    | سوره بروج          | ^4         |
| ļ |          |       | سنن            |         | <b>F</b> , | 457    | سوره طارق          | ^1         |
| ت |          | حتنب  |                |         |            |        |                    | - II       |